

فعدك اللهم ياذا الجلال والجمال با مبدع الكائنات على غير مثال به خلقت الخلق لحكم بالغة به وأفضت عليهم نعمك السابغة به فميزت بنى الانسان به من بين أفراد الحيوان به بالعقل والتدبير به والتمييز والتفكير به ومع هذه النعمة العظمى لم تتركهم سدى به يموج بعضهم فى بعض على غير هدى به بل بعثت لهم الرسل الكرام به وختمتهم بسيد الانام به وجعلت لكل أمة منهم شرعة ومنهاجا به وختمتها بالشريعة الغراء فكانت من بين الشرائع سراجا وهاجا به تلك الشريعة التي لا يقاس بها شريعة ولا يعاد لها نظام به لانك قد تفضلت فجعلتها صالحة لكل زمان ومكان شاملة لجيع الانام به

ونشكرك جعلتنا من خدام هذه الشريعة السمحة \* وتفضلت علينا وشرفتنا مهدنه المنحة \* ووفقتنا لأن نجد ونجتهد مع الاحكام في الوصول الى محصول أصولها ومجموع فروعها \* وأن نبالغ في السكد مع تتبع البرهان والسير على المنهاج السوى لمعرفة مناط أحكامها والوقوف على أسرارها وحكها \* ومحضت لنا حب الاتباع \* وبغض الابتداع \* فسلكنا سبيل الأثمة الاخيار \* وأعرضنا عن مسلك المبتدعين الاشرار \* فاكتفينا بالوقوف على سر استنباط أثمتنا للفروع من الاصول . لما وجدنا قياس غيرهم عليهم مع قيام الفارق غير مقبول \* نشكرك شكراً لايني بنعمك \* ولا يكاف، مزيد عطائك \*

ونصلي ونسلم على نبيك محمد صفوة العرفان وخلاصة عدنان \* نبى الرحمة \* وهادي الامة \* الداعى الي سبيلك بالحسكة \* والمبين لاسرار ما أنزلت من كتابك الحكم \* والناشر لا نوار شريعتك التي أزالت ما على القلوب من الظلم \* من أرسلته رحمة للعالمين \* حتى لا يكون لهم حجة لديك يوم الدين \* وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المبرتين من دنس الذنوب \* الذين سلكوا مسالك الحسكة في استخراج على العناد من القلوب \* وعلى من تبعهم من الا ثمة المجتهدين الذين قاموا باعلاء منار الدين \* ويذلوا غاية الوسع في تحرير قواعد الشريعة وتنقيح مقاييسها \* واستنباط فروعها من أصولها وتدوينها \* صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين \*

( وبعد ) فإن أحق ما سهدت له العيون وترك لاجله طيب المنام \* وأولى ما هجرت له المضاجع وكفت النفس في سبيل الوصول اليه عن لذيذ الطعام \* هو الاشتغال بالعلوم . والترقي في درج الفهوم \* إذ هي سلم الوصول \* الى تثقيف العقول . والمصباح . لطريق الفلاح . وهي المضار . لكسب الفخار . لاسيما علوم الشريعة المقدسة الطاهرة . التي هي الوسيلة العظمي لسعادته الدنيا والآخرة . فإنها محط الرحال . ومطمح أنظار الرجال . وهي الاحق باستيعاب الازمان في تحريرها \* والاجدر بعناية أولى الرغبات في تحصيلها .

ولما كان علم أصول الفقه منها لتلك الشريعة أساسا . وللوقوف على أسرارها وحكمها نبراسا \* وكان القياس أدق مباحثه وأصعبها مراسا \* وأكثرها اشتباها وأشدها التباسا . لا يسبر غوره الا الحذاق المتقنون . ولا يلم شمله الا المحققون المطلعون . كان أجدر بمزيد الرعاية . وأحرى بمضاعفة العناية . وأولى بمتابعة العمل . من غير سامة ولا ملل \*

ولما كنت ممن عهد اليه من قبل رياسة الجامع الازهر تدريسه لطلاب شهادة العالمية في كتاب منهاج الاصول . وشرحه للامام جمال الدين الاسنوى

المسمى نهاية السول . وكان المتن في إيجاز . يكاد يصل الى حد الالغاز . والشرح من السهل المعتنع بحسب اختلاف الانظار . فانله ظهراً واضحا وبطنا حارت في ادراكه النظار . وها مع ذلك لم يستوعبا مباحث القياس ولا مسائله المهمات . ولم يشتملا على كثير من أدلة المسائل وما قد يرد عليها من الاعتراضات وكان الطلاب لانهم في معرض الامتحان في حاجة شديدة الى إيضاح تلك المسائل وقعريرها تيك الدلائل هاستخرت الله تعالي وفوضت الامر اليه . وطلبت منه التوفيق المعتماد عليه . واستفرغت الوسع مع اشتغال البال وقلة البضاعة . فجمعت ما وقفت عليه من أصول الكتابين وغيره من كتب الاصول وحررت مسائل القياس بقدر الاستطاعة هوجعتها في كتاب مستقل لم أجعله شرحا لهذين الكتابين ولاحاشية عليها . بلهو شرح لمسائل القياس يستعين به الطالب على فهمها وفهم غيرها . ومع ذلك فقد تعرضت لكثير من عبارات شراح المنهاج خصوصا الشارح ومع ذلك فقد تعرضت لكثير من عبارات شراح المنهاج خصوصا الشارح ومع ذلك فقد تعرضت لكثير من عبارات شراح المنهاج خصوصا الشارح والتعديل والتفريع والتأصيل .

واني لم آل جهداً في نحقيق المسائل وتحريرها \* وتخريجها من أصولها وتنقيحها . مع جمع بين المتناسبات . وضم للأشباه والنظائر الى بعضها بعد ان كانت في السكتب متفرقات . كا أني لم أدخر وسعا في نقسل المذاهب من أصولها ، والجمع بين الاقوال المختلفة في حكايتها . وكذا في تحرير مواضع النزاع . بعد أن ذكرت في الكتاب على وجه مشاع \* وقد أكثرت من مناقشة الادلة في كثير من المواضع بالسؤال والجواب . لقصد تمرين الطلاب . والتزمت في ذكرها أن تكون على قوانين المنطقيين . وان لم ألنزم في البحث غالبا أصول الجدليين . لا بها في هدذا الزمن من غير حق مهجورة . مع أنها نجعل دائرة المنزاع محدودة محصورة .

كل ذلك مع توضيح العبارة . والاعراض عن طريق الرمز والاشارة \* فلم أبال بالاظهار . في مقام الاضمار . ولا بالتصريح \* في محل التلويح . ولا بالتطويل

فى مكان الايجاز . ولا بالحقيقة فى مقام الحجاز . إذ المقصود منه إيضاح المسائل بأجلى بيان . لا إظهار البراعة فى البيان .

وذلك دأب السادة المتقدمين من أرباب التأليف على خلاف ما جرى عليه المتأخرون في التصنيف في فانهم سلكوا طريق الابداع في جمع المسائل بالعبارات المختصره في فادخلوا تحت (والا) من الصور المتكثرة ما عجزت عن ضبطه الافاضل وحارت في لم شمله الفطاحل حتى شغلوا من بعده من العلماء في فهم كلامهم والوقوف على مرامهم وحسلوهم على الاعراض عن تحقيق مسائل الفنون وقصر همهم على فهم الشروح والمتون في فالمعال الفنون وعمل المناد الذي تتبارى فيه الفحول وعمك الانظار الذي تتبارى فيه العقول .

ولست أقصد بهذا الحط من مقامهم . والطعن فى فضلهم والنيل من كرامتهم النان لهم على ما صنعوا عذراً مقبولا . وسببا معقولا . رأوا من فساد الزمان إعراض الناس عن المطولات . وانكبابهم على المختصرات . فاضطروا لجعلها جامعة لمقاصد العلوم . مستوعبة لمهات الفنون . فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خبراً . ونفعنا بهم و بعلومهم وزادنا واياهم على ما صنعنا أجراً . ووفقنا لاخلاص النية . وسلامة الطوية . وجملنا بحسن الاداب . مع من سبقنا ومن عاصرنا من مشايخنا واخواننا الافاضل ذوى الالباب . أللهم آمين .

هذا واني أرجو من نظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه بعين الانصاف. ويعرض عن طريق الاعتساف. فأنه لا يخلو كلام من خلل الا كلام من عصمه الله من الزلل خصوصا واني لم أقصد بعملي هذا الا نفع الطلاب واعانتهم على فهم ذلك الكتاب. وأن يكون لهم عدة في مواقف الامتحان أسأل الله الكريم . رب العرش العظيم . أن يسهل لهم سبيل النجاح \* وأن يوفقهم لطريق الفلاح . وأن يهدمهم بعد ذلك طريقا سويا . وأن يجعل سعيهم لختى عرات عملهم مرضيا . مع حفظ كرامة العلم وأهله . وصون الوجه عن اراقة مائه . اللهم آمين .

وقد سميته ( نبراس العقول . في تحقيق القياس عند علماء الاصول ) وحصرته في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

فالمقدمة فى تحقيق معنى القياس الحة واصطلاحا . (والباب الاول) فى حجيته وذكر مذاهب المخالفين فيها وأدلتهم وشبههم . (والباب الثاني) فى أركانه . (والباب الثالث) فى أقسامه . والحاتمة فى مسائل تتعلق به . أسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يثيبنا على عمله انه سميع قريب مجيب وحسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

## ﴿ عميد ﴾

وقد رأيت قبل الشروع فى المقصود أن أمهد لمباحث القياس بما يشعر بخطره وعظم شأنه تنشيطا للناظر فيه . وحثا له على أن يشمر عن سماعد الجد والاجتهاد حيما يقصد الى الاحاطة با طرافه . وحملا له أيضا على أن يعطيه من العناية ما يتناسب مع دقته وانتشار مباحثه . وقد استمددت بعض ماسأذ كره فى هذا التمهيد من كتاب البرهان لامام الحرمين رضي الله عنه فاقول :

القياس ميدان الفحول . وميزان الاصول . ومناط الاجتهاد . ومنبع لآراء اليه المفزع اذافقدت نصوص الشرائع . وظن ضيق المسالك و انسداد الذرائع اذا أعيا الفقيه وجود نص \* تعلق لامحالة بالقياس

والقياس منه يتشعب الفقه وبه تعرف أساليب الشريعة ويوقف على أسرارها ودقائق حكمها البديعة . اذ هو المرشد لعلل الاحكام . والوسيلة الى الاحاطة بمقاصد الشريعة الغراء من جلب المصالح ودفع المفاسد عن الانام . تلك المقاصد التي شرع الله سبحانه وتعالى وله الحد والمنة لا جلها الاحكام · تفضلا منه واحسانا على عباده ليس على سبيل الوجوب والالزام . كما يأتي تحقيقه وتوضيحه في موضعه إن شاء الله تعالى .

والقياس أيضاهو الاصل الوحيد المختص بتفاصيل أحكام الوقائع من غير أن يقف عند حد أو يصل الى نهاية . اذ من المعلوم أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا تنتهى وأن كل واقعة لا يخلو عندنا قطعا عن حكم متلقى من أصل من أصول الشريعة . والقياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال هو المسترسل على جميع الوقائع مخلاف غيره من الا صول فان نصوص المسكتاب والسنة محصورة مقصورة . ومواقع الاجماع معدودة مأ ثورة . ثم ما ينقل منها تواترا فهو المستند الى القطع وهو معوذ قليل . وما ينقله الا حاد عن علماء الاعصار ، ينزل منزلة أخبار الا حاد . وهى على الجلة متناهية \*

اذاعلمت هذا وضح لك أنحاجة الناس الى القياس لا تنقطع . وان فوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث تبرى والزمان يتجدد ولا تظن أن أمد الاستنباط من انقضى بانقضا، زمن الاجتهاد كا انقضى زمن الاستنباط من السكتاب والسنة على مافيه من خلاف لما طرأ على الزمان من فساد . فان المفتي على مذهب امام معين اذا لم يجد للواقعة التي يسأل عنها نصالامامه أو لا حد من أتباعه عليها . وكان من أهل النظر والاعتبار . وجب عليه البحث في المذهب عن نظائرها . ثم يلحقها بها ويعتبر حكها كحكمها . وكذا القاضى اذا لم يجد لامامه نصا في القضية وهو على منصة حكمه هوانه يبحث عن نظاهرها من كلام هذه الدائرة في المعاملات العادية والاجتماعية بين أفر اد الناس . والى السياسة هذه الدائرة في المعاملات العادية والاجتماعية بين أفر اد الناس . والى السياسة المدنية بين الامم والجاعات . فها يقع بينهم من المعاهدات والاتفاقات العقول السليمة . الاعتبار بالشيء وإعطاء النظير حمكم نظيره . من مقتضيات العقول السليمة .

والقياس أيضًا للاحاطة بالفقه أساس \* ومانع من الاشتباه فى الفروع الفقهية والالتباس. فان من عرف مآخذه. وتقاسيمه وصحيحه وفاسده \* وما

يصحمن الاعتراضات عليها وما يفسد منها . وأحاط بمراتبه جلا وخفاه وعرف مجاربها ومواقعها . وراض نفسه باستمالها و تطبيقها . فقد احتوى على مجامع الفقه وأحاط باسرار الشريعة ودقائقها . و يميزت لديه الاحمكام الشرعية أنم تمييز . وناهيمك بهذه المزايا التي تجعلك في شوق شديد الى الانكباب على تحصيله . والمثابرة مع المصابرة على استخراج دقائقه ولم شمله . يسر الله لنا ولك سبيل الوصول الى دقائق أصول هذا الدين الحنيف: ووفقتا وإياك الوقوف على أسراره البديمة . وحكمه البالغة . وبنها بين الانام . أسوة بانمتنا الصالحين . رضى الله عنهم . وجعلنا ممن يحسنون اتباعهم . والسير على نهجهم . والاستضاءة بنوره . إنه سميع قريب حسبناالله و نعم الوكيل . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم \* ولا يفوتني في هذا المقام . بعد أن أشبعتك بجلائل مزايا القياس . أن أدفع عنك باذن الله تعالى شر الوسواس الحناس . الذي يوسوس في صدور الناس . فيوقعهم في شباك الوهم والالباس .

وذلك من ناحيتين (إحداها) هي أنك ربما ظننت بعد ماسمعت مزية القياس أنه يغوق غيره من الاصول شرفا ونسبا . وانه أعلى منها كعبا . وهوظن بين الخطأ فلا يعتبر \* فان المزية لاتقتضي الافضلية كاقيل واشتهر : علي ان لغيره من الاصول كالكتاب والسنة والاجماع · من شرف الاصل وكرم المحتد مالا يجمل للشك مجالا في أنه دونها . ولذلك نجد عامة الاصوليين قد أخروه في البحث عنها \* ووجدنا فيها وما وجدنا فيها \* ورأينا من أنكر دلالته على الاحكام ولم نرمن أنكر دلالتها :

كيف لا ولولاها ماكان ولايكون الاعند فقدها . فهو كطهارةالتيمم لاتكون الاعند فقد الماء

تيممتكم لما فقدت اولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب (وثانيهما) هي انك ربما فهمت ان استرسال القياس على جميع الوقائع وعدم تناهي تناهى مواقعه . يتنافى مع انضباط مآخذه وضبط قواعده · وهو خطأ أيضا اذليس النظر فى الشرع مفوضا الى استصلاح كل أحد . فهومتناهى الاصول والقواعد . غيرمتناهي الجدوى والفوائد . فجهة التناهى تخالف جهة عدمه . فتفطن هدانا الله وايالئالى سواء السبيل \*

## ﴿ المقدمة في بيان معنى القياس لغة واصطلاحا ﴾ (معنى القياس في اللغة)

القياس مصدر قاس ومثله القيس . واختلفت عبارة الاصوليين في حكاية معناه في اللغة فقال الاسنوى تبعاً للا مدى . معناه التقدير . يقال قاس الثوب بالذراع بمعني قدره اه والتقدير يسئلزم المساواة . فاستعال القياس في المساواة علي هذا القول مجاز لغوى من اطلاق اسم الملزوم علي اللازم كما نقل عن صاحب البديع . وقبل حقيقة عرفية كما اشارله صاحب مسلم الثبوت وعلي كل فالماسبة على هذا القول بين المعني الاصطلاحي الاتى بيانه انماهي باعتبار هذا اللازم وحو المساواة . فان المعني الاصطلاحي علي ماسياتي امامساواة خاصة فيكون من أفراد هذا اللازم أو يتضمنها ويبني عليها من أفراد هذا اللازم أو يتضمنها ويبني عليها من

اذاعلمت هذا ظهر لك أن المقصود من قول الاستوى تبعا الله مدى: ثم أن التقدير يستدعى المساواة النخ الاشارة إلى وجه الماسبة بين المعنيين اللغوى والاصطلاحي وأن مطاق المساواة لازم للتقدير فاذا أطلق القياس عليها كانذلك عجازا أوحقيقة عرفية كاسبق \*

وقيل القياس مشترك اشتراكا لفظيا بين التقديروالمساواة والمجموع ( مثال الاول) قست الثوب بالذراع ( ومثال الثانى ) فلان لايقاس بغلان أى لايساويه (ومثال الله لث) قست النعل بالنعل اى قدرته به فساواه . وهذا القول هو ظاهر كلام العضد كما فهمه السعد فى حواشيه اخذا من ايراده الدمثلة الثلاثة مو واقتصر ابن السبكى فى شرح المنهاج على انتقدير والمساواة ولم يذكر المجموع

( ٢ - ج ١ - نبراس العقول )

الا أنه أبدل المساواة بالتسوية . وسيأتي بيان السبب فيذلك وأورد من ضمن الامثلة التي جاء بها للتسوية المثال الذى أورده العضد للمجموع على مافهمه السعد وهوقاس النمل بالنعل \*

ثم إن نقله الي المعنى الاصطلاحي على هذا القول إنما هو من معنى المساواة كما هو ظاهر \*

وقيل: معناه لغة التقدير وهوكلي تحته فردان (أحدهما) استعلام القدر أى طلب معرفة مقدار الشي نحو قست انثوب بالذراع (وثانيهما) التسوية ولو كانت معنوية نحو فلان لايقاس بفلان . وعلي هذا فهو من قبيل المشترك المعنوى بين التسوية واستعلام القدر . وهذا مافي تحرير الكمال بن الهمام . وقد قواه شارحه بان التواطؤ مقدم على الاشتراك اللفظي والحجاز اذا أمكن وقداً مكن . ووجه نقله الي المعنى الاصطلاحي على هذا القول ظاهر أيضا كما سبق المناهم المناه

قال الزركشي في البحر المحيط بعد أن ذكر أن المشهور في معنى القياس لغة هو تقدير شيء على مثال شيء آخرو تسويته به ما نصه : وقيل هو مصدر قست الشيء اذا اعتبرته ومنه قيس الرأى وامرى القيس لاعتبار الامور برأيه : وقسته بيضم القاف به أقوسه قوسا . ذكر هذه اللغة ابن أبي البقاء في نهايته وصاحب الصحاح . فهو من ذوات الياء والواو . وقال ابن مقلة في البرهان : القياس في اللغة التمثيل والتشبيه وأعما يعتبر التشبيه في الوصف أو الحد لا الاسم . وقال الماور دى والروياني في كتاب القضاء : القياس في اللغة مأخوذ من المائلة يقال هذا قياس هذا أى مثله . (وقيل) أنه مأخوذ من الاصابة يقال قست الشيء اذا أصبته لان القياس يصاب به الحكم حكاها ابن السمعاني في القواطم اه المقصود منه ه

فخلاصة ماذكرناه مما وقفنا عليه فى كتب الاصول من بيان معنى القياس لغة سبعة أقوال (الاول) أن معناه التقدير واللساواة من لوازمه (الثاني) أن معناه التقدير والمساواة والمجموع على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة (الثالث) أن معناه التقدير . وهو كلي تحتسه فردان استعلام القدر والنسوية فهو مشترك اشتراكا معنويا (الرابع) أن معناه الاعتبار (الخامس) أن معناه التمثيل والتشبيه (السادس) أن معناه الماثلة (السابع) أن معناه الاصابة . ولا يخفى وجه نقله الى المعنى الاصطلاحي على المعنى الرابع والخامس والسادس (أما) عن السابع فوجهه أن القياس يصاب به الحركم \*

وههنا بحثار (الاول) أن ابن السبكي نقل في شرح المختصر عن والده أن القول بان القياس هو التقدير والمساواة فيه مسامحة في أمر بن (أحدهما) اطلاق التقدير وليس كل تقدير قياسا . ألا ترى الى قوله تعالى (والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى) أى جعله في نفسه ذا قدر مخصوص وليس معناه قدره بغيره إلا أن يرد اليه بتأويل ( تانيهما ) أن المساواة صفة المقيس والقياس صفة القائس وفعله فلو قال موضعها التسوية كان أولى اه »

ويمكن أن يجاب عن الأول بان القدر المخصوص لا يعقل الابالنسبة الى شيء آخر وعلى فرض تعقله فالمكثير قيد التقدير بأنه تقدير شيء على مثال شيء آخر ومن أطلق ينبغي أن يحمل إطلاقه على ذلك . وعن الثانى أن من عرف القياس بالمساواة أراد بالقياس مصدر المبني الممجهول ولذلك تجدهم يمثلون لذلك بقولهم فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه والله أعلمه

(البحث الثانى) اذا نظرت الي المعاني التي ذكر الاصوليون أن افظ القياس مستعمل فيها المغة وجدت ان معظمها متقارب فلاعتبار والتسوية والتمثيل وانتشبيه والمهائلة تحكاد تكون بمعنى واحد. واذا كان كذلك فلا حرج علينا ان نعدها معنى واحدا كما انا نعد كلامن التقدير والاصابة معنى واحدا فيجتمع لدينا ثلاثة معان التقدير والتسوية والاصابة ، وقد علمت في اسبق أن بعضهم قال ان القياس مشترك بين التقدير والتسوية والحجوع ، و بعضهم اقتصر على الاو اين ، و بعضهم على ان معناه التقدير والتسوية من لوازمه فاذا استعمل فيها كان مجازا ، و بعضهم على ان القياس معناه التقدير من لوازمه فاذا استعمل فيها كان مجازا ، و بعضهم على ان القياس معناه التقدير والتسوية

وهو كلي وله فردان . استعلام القدر . والتسوية . فهومشترك اشتراكامعنوياه فاذا أردت الوقوف على سر هذا الخلاف أمكنك الوصول اليه بالنسبة الى الاولين مع الثالث فان التسوية من لوازم التقدير وقد استعمل في كل منهما عند العرب. فمن نظر الى انه وضع أصالة للتقدير فقط حكم بأنه حقيقة فيه واستعماله فى التسوية على سبيل المجاز . ومن نظر الي أنه وضع لـكل من اللازم والملزوم حكم يأنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. فالخلاف بينهم يرجع الي انه هل وضع للازم كاوضع للمازوم او وضع للمزوم فقطمع الاتفاق على أنه استعمل في كل منهما . (أما ) سر الخالف بالنسبة اليه الاقوال الثلاثة مع الرابع فهو دقيق قد لايهتمدي الموصول اليمه فان التقدير والتسوية على الاقوال الثلاثة أمران متباينان لايصدق أحدهما على الآخر غايته أن احدهما وهو التسوية لازم للثاني وهوالتقدير (وأما) على القول الرابع فالتسوية من افراد التقدير فهل يعقل أن يكون الشيء الواحد لازما من لوازم شيء وفردا له (اللهم) الا أن يكون التقدير على القول الرابع مغايرا للتقدير على الاقوال الثلاثة والله أعلم \*

## ﴿ تشمة في أمرين ﴾

« الأول » خلاصة ما في لسان العرب والقاموس والمصباح في مادة القياس انه يقال قاس الشيء بغيره وعليه قيسا وقياسا إذا قدره على مثاله . ويقال قسته بضم القاف أقوسه قوسا وقياسا ولايقال أقسته بالهمز والمقياس المقدار والقيس \_ بكسر القاف \_والقاس القدر يقال قيس رمح وقامه أي تدره كالقيد \_ بكسر القاف والقيس بفتح القاف يطلق على الشدة والتبختر والجوع والذكر والمقايس يجرى مجرى المقاساة التي هي معالجة الامر الشديد ومكابدته اه المقصود منها، فلم يذكر في هذه الكتب اللغوية من المعاني التي نقلناها سابقًا عن أثمة الاصول سوى تقدير الشيء بالشيء وجعله على مثاله ولا يدل عدم ذكرها في هــذه

الكتب أنها ليست معاني لغوية فقد ذكر تني الدين السبكي في خطبة الابهاج أن الاصوليين دقفوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل اليها اللغويون فان كلام العرب متسع جداً وقال أيضا في بيان معنى لفظ الاصل بعد أن ذكر عدة معان لغوية له ما نصه (وان كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو ما ينبهنا على أن الاصوليين يتعرضون لاشياء لم يتعرض لها أهل اللغة اه مه

(الامر الثاني) ذكر في بعض كتب الاصول أن القياس بحسب أصل اللغة يتعدى بالباء وأن المستعمل في الشرع يتعدى بعلي لتضمنه معنى البناء والحل فان انتقال الصلة من الاصل أعا يكون للتضمين . وفيه أن ما نقلناه سابقا عن كتب اللغة يغتضي أن القياس في اللغة كما يتعدى بالباء يتعدى بعلى فلا حاجة الى التضمين . نعم أن المستعمل في الشرع لا يكاد يذكر متعديا الا بعلى فلعل التزامها لتضمينه معنى البناء والحل أن كان مثله يحتاج الى انتضمين والله أعلم هذا تمام القول في معنى القياس لغة و لنشرع في بيان معناه اصطلاحا والله الموفق الصواب»

## ﴿ القياس في اصطلاح الاصوليين ﴾

اعلم أن الاصوليين اختلفوا اولا في انه هل يمكن حد القياس اولا \* فقال إمام الحرمين يتعذر الحد الحقيق للقياس لاشباله على حقائق مختلفة كالحم فانه قديم والفرع والاصل فانهما حادثان والجامع فانه علة \* وماقيل في تعريفه فكلها رسوم . ووافقه ابن المنيرشار ح البرهان على تعذر الحد لكنه خالفه في علاقات فانها عنده كون القياس نسبة وإضافة وهي عدمية والعدم لايتركب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين \* وقال الجهور : يمكن تحديده \* ولعل مرادهم انه يحد حداً اسميا فانه من الامور الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون حقائقها على حسب الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح لك الحميد الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح للك الحميد المناه على حسب الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح للك الحميد المناه على حسب الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح للك الحميد المناه على حسب الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح للك الحميد عليه المناه على حسب الاصطلاح والاعتبار ولا يمكن أن يحد حدا حقيقيا و بذلك يصح الك الحميد المناه على المناه ع

بان هذا الخلاف لفظي \*

ثم اختلفوا ثانيافى تعريفه واصح ماقيل فيه تعاريف ثلاثة (التعريف) الذي ذكره البيضاوى فى المنهاج (وتعريف) ابن الحاجب فى مختصره (وتعريف) ابن السبكي فى جمع الجوامع فلنذكر هذه التعاريف الثلاثة ونتكلم على كل واحد منها بما له وماعليه ثم نتبعها بتعاريف أخرى ذكرت فى كتب الاصول وننبه على فسادها أن شاء الله تعالى \*

( التعریف الاول ) ماذ کره البیضاوی فی المنهاج فانه قال : القیاس اثبات مثل حکم معلوم آخر لمشارکته له فی علة حکمه عند المثبت اه

وقبل أن نتكلم عليه بالشرح والجرح والتعديل نبين من ابداه أولا فان أقل مافى ذلك من الفائدة الوقوف على المصادرالعلمية ثم نعلم كيفية التدر جوالترق فى مسائل العلوم \* ولا شك أن فى ذلك نورا وهسدى لمن أراد ان يقتنى آثار سلفه الصالح \* وفقنا الله للاقتداء بهم والاهتداء بنوره \*

قال ابن السبكي في شرح المنهاج . هذا التعريف ابداه الامام في المعالم اه وظاهره ان الامام لم يذكره في المحصول والا فنسبته الى المحصول الذي هو اصل المنهاج أقرب \* وقال الاسنوى . هذا التعريف هو الختار عند الامام واتباعه اه وعبارته محتملة لا أن يكون هذا التعريف للامام نفسه وأن يكون الغيره واختاره عن بقية التعاريف والثاني أقرب \* وقال البدخشي . هذا التعريف أولى مماذكره البصري والامام أن القياس النح ماسياني ذكره عن أبي الحسين البصري وهو صريح في أن الامام لم يقله ولم يختره \*

والواقع أن هدا التعريف مذكور في المحصول وأن أصله لا بي الحسين البصرى وأن الامام غير بعض قيوده بماه وأحسن منها وعبارته في المحصول (التعريف الثاني لابي الحسين البصرى وهو أنه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباهها في علد الحبيم عند المجتهد. وهو قريب، واظهر منه أن يقال اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاجل اشتباهها في عند المثبت اه وهو عين ماذكره في المنهاج غير لمعلوم آخر لاجل اشتباهها في علة الحسم عند المثبت الهوم تعريف ماذكره في المنهاج غير

أنه أبدل اشتباههما باشتراكهما ومعناهما واحد \* وسيتضح لك وجه أظهرية عبارته على عبارة أي الحسين بعد شرحه إنشاء الله تعالى\*

(فقوله) إثبات كالجنس بشمل المعرف وغيره وباقي القيود كالفصل \* كذا قال الاسمنوى \* وقال الجزري. في شرحه . هو جنس والأول أحسر لما سيأني عند الكلام على الاعتراض الاول منأن اثبات الحكم عمرة للقياس أنه خاصة . ومقتضى كونه كالجنس أنه عرض عام . لأن الثمرة هي الاثبات المقيد بما بعسده وما كان كالجنس هو مطلق الاثبات \* والاثبات يطلق عرفا على الاخبار بالثبوت. والمراد منه هنا القدرالمشترك بينالعلم والاعتقاد والظن فيشمل القطعى والظني سواء تعلقت همذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه والقدر المتترك هو حكم الذهن بأمر على أمر . كذا قال الاسنوى تبعا للامام وسيأتي ما يتعلق بذلك قريبا عند الكلام على قيد الحكم. (فمثال) القياس القطعي قياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء. ومثال الظني قياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم \* وسيأتي التوفيق بين قولهم تارة : القياس ينقسم الى قطعي وظني وقولهم تارة أخرى القياس لايكون الا ظنياكما أنه سيأني وجه وصف القياس بعما . ( ومثال ) المتعلق بثبوت الحكم ما تقدم . ومثال المتعلق بعدمه قولهم : الكلب نجس فلا يصح بيعه كالحر \*

(وقوله) مثل قيد أول احترز به عن إثبات خلاف الحسكم فأنه لا يكون قياسا . (والمثل) صوره بديهي لا يحتاج الى تعريف لان كل عاقل يعرف بالضرورة أن الحار مشل للحار فى كونه حاراً ومخالف للبارد فى ذلك . فلو لم يكن تصور المثل والمخالف بدهيا لسكان الحالي عنه خاليا عن هذا التصديق لتوقف التصديق على تصور الاطراف لمكن الحلو عن هذا التصديق باطل لما علمت أن كل عاقل يعلم ذلك بالفرورة . هذا توضيح ما فى الاسنوى التابع فيه للامام فى المحصول

وفيه أمور ( الاول ) أن تقرير هذا الدليل بما ذكر انما هو على حسب ظاهر عبارة الاسنوى والامام . و لكنه مشكل لأ ننا استثنينا فيه نقيض بعض التالي وهذا لا نظير له في الاقيسة فيما علمت . ولو استثنينا نقيض التالي بتمامه لكانت صغراه ممنوعة منعا ظاهراً لانها تكور حينئذ هكذا . لكن كون الخالي عن تصوره خاليا عن هذا التصديق باطل وذلك غير مسلم ( اللهم ) الا أن يقال: ان التالي فى قوة قولنا لم يكن هــذا التصديق بدهيا أو يقال ؛ أن هناك ملازمة مطوية وتقرير الدليل معها أن يقال: لو لم يكن تصور مثل بدهيا لخلاعنه بعض العقلاء ولوخلاعنه بعض العقلاء لخلاعن هذا التصديق لكن الخلوعن هذا التصديق باطل الخ \* (الثاني) أن الحبكم يستدعي التصور وجمه ما وليس الحكلام فيه وأنما الكلام في تصوره بكنه الحقيقة ولا يتوقف عليه التصديق فلا يلزم من بداهة التصديق بداهة انتصور . و لعل هذا هو النظر المشهور الذي نبه عليه البدخشي من غير أن يبينه . (الثالث) ان الاستدلال على بداهته ينافي بداهته . ويمكن أن يجاب عن هــذا بأن الاستدلال لدعوى البداهة وهي تصــديق نظري أقام عليها البرهان . ومعنى (مثل) تصوري كما هو ظاهر . ونظير هذا اقامتهم الادلة على بداهة الوجود في علم التوحيد . (الرابع) ذكر الاصفهاني في شرح المحصول أن الامام الرازى ذكر في الرسالة البهائية (لمثل) تعريفين واعترض عليهما تم قال ليس له تعريف حقبق حــداً أو رسما ولذلك عدل الى الحـكم بالبداهة . وقد ذكر الاصفهاني هذين التعريفين مع الرد عليها وقد أعرضت عن ذكرها لعدم الجدوى والله أعلم \*

وانما زادهـذا القيد ولم يقل اثبات حكم معلوم الخ للاشارة إلى أن الحكم الثابت فى الفرع ليس هو عين الثابت فى الاصل لاستحالة قيام الواحد بالشخص عحلين بل الثابت مثله . كذا قل الاسنوى وابن السبكي تبعا للمحقق العضد

ورده الكال بنالهمام في تحريره بما حاصله: مع زيادة توضيح أن الحكم وهو الخطاب النفسي جزئي حقيق فان الخطاب وصف متحقق فى الخارج قائم به تعالى غايته أنه يختلف بالاضافة والاعتبار . فباعتبار تعلقه بالاصل يسمى حكم الاصل وباعتبار تعلقه بالاضافة والاعتبار القياس . وباعتبار تعلقه بالفرع يسمى حكم الفرع (والاول) يكشفه النفضية . فالتحريم والحمكم المتعلق بهاواحد شخصى و تعدد الاضافة لا يمنعه الشخصية . فالتحريم المضاف إلى الخبر هو بعينه المضاف إلى النبيذ . وذلك كالقدرة فأنها صفة واحدة ولها تعلقات متعددة باعتبار المقدورات ولا يقتضى ذلك تعدد القدرة \* وما قالو من استحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين إنما هو فى العرض الشخصي كالبياض المخصوص القائم بثوب معين فيستحيل أن يقوم بجسم آخر . وما هنا يجرد إضافات لشيء واحد جزئي . هذا خلاصة ما فى التحرير و يؤيده قولهم فى التعريف : لا صاحة لزيادة (مثل) فى التهريف \*

والذي يظهر في أنه لابد من زيادته لأن الحكم وان كان واحدا جزئيا وله اضافات متعددة إلا أن الثابت للفرع ليس هو الحكم المضاف للاصل إلا إذا قطع النظر عن الاضافة وهو خلاف الظاهر \* لا يقال ان المثلين على ما قالوا هما ماتحدا في النوع واختلفا بالعوارض وما هنا ليس كذلك بل هما متحدان ذا ما مختلفان اعتباراً . لانا نقول : لا مانع من أن يكون الاختلاف بالاعتبار كالاختلاف بالعوارض في جعلهما شيئين مماثلين فحرر \* هذا كله اذا أردنا باللختلاف بالحكم في التعريف الحكم الشرعي كما قرره ابن السبكي (أما) إذا أردنا به النسبة كا قرره الاسنوي فهنا نسبتان لا نسبة واحدة قطعا فلا يأتي كلام ابن الهمام والله أعلم \*

(وُقُولُه) حَمَّمُ اختَلَفُ الشراحِ فَى المُوادِ منه . فقال ابن السبكي تقدم بيانه : وهذا يقتضي أن المراد منه الحمَّمُ الشرعي السابق وهو خطاب الله تعالى النح

(٣-ج ١- نبراس العقول)

ومعنى إثباته لمعلوم إدراك ثبوته له وهو بهذا الاعتبار عبارة عن الوجوب والحرمة النح لأن الحكم إذا أضيف إلى الله تعالى كان إيجابا وتحريما النح وإذا نسب إلى فعدل المكلف كان وجوبا وحرمة النح فالوجوب والايجاب متحدان ذامًا مختلفان اعتباراً كما ذهب اليه بعض الاصوليين \* وذهب آخرون إلى أنها مختلفان ذامًا وأن الوجوب أثر الايجاب وأن الحسرعي هو ما ثبت بالخطاب كالوجوب . والمعنى عليه ظاهر . وهدذا الذي قررته يوافق ما قاله ابن قاسم في آياته من أن المراد بالحركم المحكوم به وليس المراد به النسبة اه وذلك لأن المنسوب إلى الفعل هو المحكوم به كاهو ظاهر \*

اذا علمت هذا اتضح لك انمافاله ابنالسبكي في غاية التحقيق غير أنه يقتضي تخصيص القياس بالشرعي ولا حرج في ذلك فان القياس الشرعي هو موضع نظر الاصولى . على أن تعريف ما عداه من القياس اللغوى والعقلي يعلم من تعريفه إذ الفرق بينها إنما هو في المراد بالحكم فتدبر \*

فان قلت : لا يشمل التعريف على ما قاله ابن السبكي القياس الذي هو اثبات عدم الحكم بخلاف ما سيأتي عن الاسنوى (قلت) : يمكن أن يقال : إن المراد من الحكم الشرعي أعم من أن يكون وجوديا كالحرمة أو عدميا كعدم الاباحة : وقال الاسنوى: المراد بالحكم نسبة أمر الى آخر ليكون شاه الالشرعي والعقلي إيجابا كان أو سلبا اه وقد سبق له تفسير الاثبات بحكم الذهن بأمر على آخر . وحينئذ يكون تركيب التعريف مشكلا لانه اذا كان المراد بالحكم النسبة فما معنى إثبات النسبة المعلوم على أن النسبة على كلامه أخذت في تعريف الاثبات فكأنه قال : حكم الذهن بأمر على أمر لمثل نسبة أمر لا خو في معلوم آخر ، وهذا لا معنى له (اللهم) الا أن يعتبر الاثبات هو حكم الذهن فقط وقوله بأمر على آخر بيان لمتعلقه وليس داخلا في مفهومه ، بأن يجردعن بعض معناه ثم يوجه تعلق النسبة بالمعلوم بأنه أحد طرفيها وهو المنسوب اليه بعض معناه ثم يوجه تعلق النسبة بالمعلوم بأنه أحد طرفيها وهو المنسوب اليه

فيكون المعنى . حكم الذهن بنسبة أمر أى أمر كان سواء كان حكما شرعيا كالحرمة أو غيره الى معلوم في معلوم آخر أى بان يكون المعلوم الآخر منسوبا اليه ومحكوما عليه بذلك الحريم كالمعلوم الاول . وهذا تكلف واضح . لكن هذا ما أمكنني في توجيه عبارته . ولعل عند غيرى أحسن منه ان كانت العبارة في الواقع صحيحة . وما كان أغناه عن التكلف مع المحافظة على ما أراده من شمول التعريف للقياس العقلي واللغوي بجعل الحكم عبارة عن المحكوم به أيم من أن يكون شرعيا أو لغويا أو عقليا كما صنع ابن قاسم في آياته \*

(وقوله) معلوم قيد ثالث . قال الآسنوى : المراد بالمعلوم هو المتصور فلدخل فيه الاعتقاد والظن فان الفقهاء يطلقون العلم على هذه الامور اه وفيه نظر واضحلانه انأراد بقوله المتصور متعلق التصور المقابل التصديق فلا يصح تفريعه عليه بقوله فدخل النح لان الاعتقاد والظن من قبيل التصديق لتعلقها بالنسب وان أراد به متعلق التصور بمعنى الادراك المطلق المرادف للعلم وهو الظاهر كا يؤخذ من عبارة المحصول الآتية صحح تفريعه ولمكن متعلق العلم ههنا المقيس والمقيس عليه وها من قبيل المفرد فالعلم المتعلق بها تصور مقابل للتصديق فلايشمل الاعتقاد والظن \*

والعجب من ان الامام فسر المعلوم عمل هذا التفسير فأتم به الاسنوى وابن السبكي وعبارته في المحصول . (و اما المعلوم فلسنا نعني به مطاق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد والظن لان الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الامور) اه وقد يخطر في البال تمحلات لتصحيح كلامهم ولولا اني اتوقع حصول مثلها في مقامات الامتحانات لاعرضت عنها فأنها واهية جدا ولا تستحق النظر والاعتبار واضاعة الزمن في الاشتغال فيها وفي ردها . (فمنها) أن المراد معلوم وجوده فيكون متعلقه نسبة وفيه انه يرجع الى التعبير بشيء أوموجود وسيأني مافيه (ومنها) أن المراد معلوم وجوده ان كان موجودا أو عدمه ان كان معدوما فيكون متعلقه نسبة أيضاً وفيه انه يساوى حينئذ المعلوم عمني المتصور لان المتصور لا يخلو اما أن يكون أيضاً وفيه انه يساوى حينئذ المعلوم عمني المتصور الان المتصور الانتخاص المراد المناد وفيه انه يساوى حينئذ المعلوم وحودا أو عدمه ان كان معدوما فيكون متعلقه نسبة

موجودا أو معدوما ولايشترط ملاحظة حالة منها فلا داعى الي هذا التقدير ولاحاجة اليه (ومنها) أن المرادمعلوم حكه وفيه أن معني التعريف يكون عليه هكذا اثبات مثل حكم معلوم حكمه في معلوم حكمه وهو كا ترى واضح البطلان اواقربها وجهان (أحدها) أنهم أرادوا تفسير العلم في ذاته وان كان في هذا المقام متعلقا بالمفردفهو بالنظر لمتعلقه ها تصور مقابل للتصديق (والثاني) أن هذا الكلام مبنى على ان للتصورات نقائض كما اذا رأيت شبحا من معد فتصورت أنه انسان ثم تبين أنه فرس وحين شديعقل أن يكون الاعتقاد والغان من قبيل التصور ولكن التحقيق خلافه فان إدراك انسانية الشبح أولا وفرسيته ثانيا عندالتحقيق يرجع الي التصديق و عمام القول فيه مسطور في حواشي العقائد النسفية مه يرجع الي التصديق و عمام القول فيه مسطور في حواشي العقائد النسفية مه

والماعبر بالمعلوم ولم يعبر بشىء لان القياس يجري فى الموجود والمعدوم سواء كان ممكنا أو ممتنعا والشىء لا يشمل المعدوم ان كان ممتنعا اتفاقاو كذاان كان ممكنا عند الاشاعرة . كذا قال الاسنوى . والذى يفهم من شرحي المقاصد والمواقف وحواشيه أن لفظ الشيء يطلق لغة على المستحبل عند بعض المعتزلة وقد نقلواعن جارالله أنه قال. الشيء اسم لما يصح أن يعلم سواء كان معدوما أوموجودا محالا أو مستقيا . نعم هم لا يتولون ان المحالشيء بمعنى أنه أنه تابت فى نفسه متقرر وقد خالفوا فى المعدوم المكن شيء بمعنى أنه تابت فى نفسه متقرر وقد خالفوا فى المعدوم المكن المناعرة الذين ذهبوا الى أنه ليس بثابت فى نفسه كالممتنع . فلعل مراد الاسنوى من قوله : والشي لا يشمل المعدوم المالية والله المعدوم المالية والله يشمل المعدوم والسي مراده أن افظ الشيء لا يطلق على المعسدوم ولذلك أني بافظ يشمل دون والسلق والله والله على على المعسدوم ولذلك أني بافظ يشمل دون

ثم اعلم أيلم أر احدا من الاصوليين اتى بمثال للمعدوم الممكن ولا للمستحيل وقد رأيت القرافى فى شرح المحصول كتب على قول الامام. الفياس يجرى فى الموجود والمعدوم مانصه (مثالهما) منتفع به فيباح ليس بعاقل فلا يصح تصرفه

كالصبى اه وسياقه يعطي أن المثال الأول للمقيس الموجود والثاني للمعدوم مع أن الظاهر من المثالين أن بكون قوله في الاول منتفع به وفي الثاني غيرعاقل هو العلة الجامعة وأن يكون المقيس فيهما محذوفا فلا يصح التمثيل بالثاني للمعدوم ولوجرينا مع سياق عبارته واعتبرنا أن قوله غير عاقل هو المقيس كان ذلك دالا على أن المراد من المعدوم هو العدمي أى الذي أخذ العدم في مفهومه وعلى ذلك يكون إمكان وجوده واستحالته باعتبار متعلقه .فاذا أردت التمثيل على وزانه لما اذا كان كل من المقيس والمقيس عليه معدوما تقول في شأن السفيه عنير رشيد فيستحق منعه من التصرف في ماله كغير العاقل والجامع عدم اهلية كل منهما للتصرف. هذا في المعدوم المكن (وأما) المستحيل فتقول فيه على وزان ماسبق عدم المسكان لله تعالى كعدم الجسمية بجب اعتقاده والجامع أن كلا منهما فيسه تنزيه الله عن سات الحوادث \*

هذا ويجوز أن نعتبر المعدوم هو المستحيل وجوده نفسه الذي هو نفس المقيس والمقيس عليه فنقول (١): المكان بالنسبة الى الله لكو نه من خصائص الحوادث يجب اعتقاد أن الله مغزه عنه كالجسم. ونقول فى المعدوم المكن على وزانه فى غير القياس الشرعي العنقاء لا يستلزم وجودها الحال فيجوز كولد لزيد . أى قبل ولادته فانه جائز (فان قلت) كيف يتصور فى القياس الشرعي أن يكون المقيس والمقيس عليه معدومين على أى معنى من المعنيين السابقين مع أن الحكم الشرعي متعلق بهماوهو لا يتعلق الا بفعل المكلف الذى هو وجودى دا عما (قلت) أولا القياس يجرى فى الاسباب والشروط والموانع فليس قاصرا على الاحكام التكليفية ( وثانيا ) قد يكون القياس فى غير الفعل ليتوصل به الى اثبات الحكم فيه كا اذا قلت غير الوصول إلى موضع النسك والله أعلم \*

و إنما لم يعبر بالاصل والفرع لا مرين (الاول) أن معرفة كون هذا أصلا

<sup>(</sup>١) أملي هذه المسألة

وذاك فرعا أنما تسكون بعد القياس فلو دخلا في تعريفه لزم الدور وان أمكن الجواب عنه كما سيأتى فى السكـلام علي تعريف ابن الحاجب ( الثاني ) رفع أيهام كون المقيس والمقيس عليه وجوديين لآن الاصل ماتولد منـــه الشيء والفرع ماتولد عن الشيء . مع أنك علمت أن القياس يجرى في المعدومات أيضا «و إنما عبرنا بالايهام لان الاصلية والفرعية قد تكون في المعدومات قان عدم المشروط مفرع على عدم الشرط وعدم الملزم مفرع على عدم اللازم إلا أن استعمالها في الموجودات أكثر . قال الزركشي في شرح جمع الجوامع بعد بيان رجحان التعبير بمعلوم مانصه : نعم في التعبير بالا صل والغرع فاثدة وهي خروج مانو كان أحدهما ليس أصلا للآخر فلا يكون قياسا كالبر والشعير التساويين فىعلة الربا فان أحدهما ليس أصلا للآخر لا أن حرمة الربا ثابتة فيهما بالنص اه وفيسه أن مثل هذه الصورة خارجـة بقوله لاشتراكهما في علة الحــكم المفيد أن إثبات مثل حكم المعلوم الاول في المعلوم الثاني لعدلة هي الاشتراك في علة الحسكم فلا يشمل مثل هذه الصورة لان اثبات الحكم فيها للنص لا الاشتراك في علة الحكم " (وقوله) في معلوم آخر قيد رابع زاده لان القياس لا يعقل الا بين أمرين لانه عبارة عن التسوية وهي لاتتحقق الابين شيئين ولا نه لولا الاصل لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم ،

(وقوله) لاشتراكهما في علة الحسم قيد خامس وأشار به الى أن القياس لا يتحقق بغير العلة واحترز به عن اثبات الحسم بالنص أو بالاجماع فلا يكون قياساكما سبق في صورة البر والشعير. ثم ان إضافة العلة الى الحسم سيأتى وجهه والخلاف فيه هل على معنى أنها مؤثرة فيه بذاتها أو بجه ل الشارع. أو باعثة على شرعه. أو على امتثاله أومعرفة له ? ه كما انه سيأتى أنواعها وشروطها ومسائلها وما يتعلق بها أمتثاله أومعرفة له أن شاء الله تعالى . والسكلام في ان العلة الموجودة في الاصل هي بعينها الموجودة في الفرع أو مثلها كالسكلام في الحسم غير أن السكال بن الهام بعينها الموجودة في الفرع أو مثلها كالسكلام في الحسم غير أن السكال بن الهام

وجه أنحاد العلة في الفرع والأصل بغير ماوجه به اتحاد الحكم فيهما فقال ماخلاصته . إن الوصف المنوط به الحكم أنما هو الوصف الدكلي كالاسكار المطلق دون الوصف الجزئي كاسكار الحنر اذ لو كان هو الوصف الجزئي لكان قاصرا ولما تعدى الحكم إلى غير محله : ولان المشتمل علي المفدة المناسبة للتحريم أنما هو الوصف الكلي وهو ثابت في المحال كابها على الحلاف في وجود الكلي في الحارج \* وهدذا كلم وجيه ولا يرد على مثل هذا التعريف فان قوله لاشتراكهما في علة الحكم ظاهر في اتحاد العالة \* وإنمه يرد على من قال لوجود مثل علته فيه والله أعلم \*

ثم اعلم أن صاحب هذا التعريف قد عبر بالاشتراك وعبر غيره كابنااسبكي في جمع الجوامع بالمساواة . ورجح الزركشي في شرح جمع الجوامع التعبير بالمساواة نقسلا عن ابن السبكي بأمرين ( الأول ) المناسبة للمعني اللغوى فان من معانيه المساواة كا سبق (الثاني ) ان الاشتراك يصدق بوجهين ( احدها ) المناصفة تقول شارك زيد عمر أو اشترك زيد مع عمرو في المال وهذا المعني ليس بمراد لهم في قولمم شارك الفرع الاصل في علة الحسكم لان العلة لم تقسط عليهما حتى يكون في كل منهما بعضها (وثانيهما) المساواة كا تقول اشترك زيد مع عمرو في الانسانية أي تساويا فيها وهذا هو المقصود (اما) لفظ المساواة فلايستعمل إلا في المعنى الثاني شم استحسن الزركشي وجها آخر فقال ماخلاصته . التعبير بالمساواة أولى من التعبير بالمساواة أولى من التعبير بالمساواة أولى من التعبير بالمساواة أولى من التعبير بالمساواة أو قريبا منه بخلاف مالو اختلفا من الجهة التي تقتضي الحكم فان الأمر فيها سواء أو قريبا منه بخلاف مالو اختلفا من الجهة التي تقتضي الحكم فان ذلك يكون فرقا يمنم التسوية بينهما ه

ولك أن تقول. ان لفظ المشاركة أولى من لفظ المساواة لان لفظ المساواة يوهم قصر القياس على المساوى وخروج الاولى والا دون \* وما يرد علي ظاهر دخولهما فى القياس من أن فيهما فرقا يمنع من الالحاق سيأتي دنعه وتحقيق الامر في ذلك أن شاء الله تعالى \* وما قاله ابن السبكى والزركشى يمكن الجواب عنه (أما) الوجه الذي حاصله أن الاشتراك له معنيان (الماصفة) وليس مراداً (والمساواة) وهو المراه فيكون مشتركا يعنى والمشترك لا يدخل التعاريف (فالجواب) عنه أن التوينة واضحة فى تعيين المعنى بالثاني وأما المعنى الاول فلا يخطر بالبال في مشل هذا المقام . وانم المخطر بالبال فى مقام يكون المشترك فيه يقبل التقسيط والتنصيف كالمال مخلاف ما إذا كان المشترك فيه لا يقبل ذلك كعلة الحنكم فانه لا يفهم منه الا

(وأما) الوجه الذي حاصله أن لفظ المساواة يناسب المعني اللغوى فالخطب فيه سهل ومع ذلك يمكن أن يقال: اذا تعين انالمراد بالاشتراك المساواة حصلت المناسبة للمعنى اللغوى في المعنى وان لم تحصل في اللفظ \*

(واما) الوجه الذي استحسنه الزركشي ( فالجواب ) عنه ان الاشتراك في علم المستحسنة الزركشي ( فالجواب ) عنه ان الاشتراك في علم المسلم لايقتضى اثبات الحسكم في الفرع الا أذا لم يوجد فارق من تلك تلك الجهة فتدبر \*

(وقوله) عند المثبت متعلق بقوله لاشتراكهما · قال الاسمنوى ومثله ابن السبكي . أنى به ليشمل التعريف الصحيح والفاسد فى نفس الامر أه وذلك لان الاشتراك فى العلة أذا أطلق أنصرف ألى الاشتراك فى الواقع ونفس الامر فأذا أريد تعريف الصحيح حذف هذا القيد \*

ثم قال الاسنوى ومثله ابن السبكي وعبر بالمثبت وهو القائس ليعم المجتهد والمقلد كما يقم الآن في المناظرات اه يعني انه لم يقل عند المجتهد لانه اذا اطلق انصرف المي المجتهد المطلق فلا يشمل قياس مجتبدى المذهب والفتوى المقلدين لامأم معين الذين يقيسون على مقتضي قو اعد امامهم. وقد اعترض عليه بعض مشايخنا بان المقدد ليس مثبتا للحكم ولاقائسافا لصواب الاقتصار على المجتهد. ولكن الحق مع الاسنوى فان القياس يحصل من ائمة المذهب الواحد حتى انه يجوز لهم كاسياتى فى

مسائل التنمة في آخرباب الحجية ان يقيسوابا لنسبة لنص المجتهد بان يعتبروه كنص الساد ع ويستخرجوا علته ثم يلحقوا به نظيره وهو المسمي بالتخريسج في مذهب الشافعي رضي الله عنه \*

ثم ههنا أمور (الاول) مقتضى هذا أن الفاسد يقال له قياس مع أن الفساد إلما يكون بقدر كن أو شرط وذلك مخل بثبوت الماهية فتكون حينئذ معدومة غير ثابتة (والجواب) أن الفاسد يطلق عليه قياس بدليل قولهم القياس إما صيح وإما فاسد. ومورد القسمة مشترك بين القسيمين جزما . وبدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ردوا بعض الاقيسة وعملوا ببعضها ولا سبيل الى الجمع بين عمليها الا محمل الاول على القياس الفاسد والثاني على القياس الصحيح . وما قيل ان مثل هذا الاطلاق ينبغى أن يكون مجازاً للشبه الصوري فخلاف الاصل والمتبادر . وما ذكر في السؤال من أن الفساد مخل شبوت الماهية وانها حينئذ تكون معدومة في ان أراد بالماهية التي تكون معدومة هي الماهية المطلقة فمنوع . وان أراد بها المتحققة في الصحيح فسلم ولا يضر ه

(الامر الثاني)أن الفاسده و ما كان الاشتراك فيه غير موافق لما في الواقع و نفس الامر أعم من أن يظهر ذلك فنحكم بفساده أولا يظهر \* فهل إذا حذف هدا القيد يخرج عن التعريف كل من القسمين أو يخرج الا ول فقط وهو ماظهر فساده ? (والجواب) أن المفهوم من عبارة الاسسنوى السابقة ومثلها عبارة ابن السبكي أن هذا القيد لادخال القسمين معا \* والمفهوم من شرح الحيلي على جمع الجوامع أنه لادخال القسم الاول فقط ( أما الثاني ) فداخل في الصحيح حي يظهر فساده اذ الفاسد في نفس الامر قبل ظهور فساده معتبر من الادلة الشرعية ومحكوم عليه بالصحة والا لامتنع الحكم بالصحة على كثير من الادلة المسلم ومحكوم عليه بالصحة والا لامتنع الحكم بالصحة على كثير من الادلة المسلم الاطلاع فيها على الواقع و نفس الامر \*

قان قيل كيف يكون الفاسد فى نفس الامر صحيحا موافقا لما فى نفس الامر (٤-ج١- نبراس العقول) (قلت) الموافقة لما فى نفس الامر فى القياس المعتبر صحيحا أعم من أن تكون حقيقة أو حكما . وبهذا ظهر أن التحقيق ماجرى عليه المحلى والله أعلم \*

(الامر الثالث) ماذكر في هذا المقام من أن هذا القيد لادخال الفاسد انما يظهر على مذهب المخطئة أي القائلين بان المجتهد يخطى، ويصيب وأن القياس يكون صحيحا معتبرا من الادلة الشرعية اذا وافق الواقع ويكون فاسدا غير معتبر من الادلة اذا لم يوافق (وأما) المصوبة ـ الذين يقولون: إن كل مجتهد مصيب وأن المدار في الاحكام الشرعية على ما أدى اليه نظر المجتهد حتى لو تغير اجتهاده وعدل عن قياس الى دليل آخر لا يحكم على القياس الاول بالفساد بل هو دليل انتهي حكمه كالمنسوخ ـ فيلزمهم هذا القيد اذ ليس عندهم الا الاشتراك في نظر المجتهد . فلو حذف هذا القيد مع أن المتبادر الاشتراك في الواقع ونفس الامر خرج عن التعريف جميع أفراد المعرف ولم يصدق على فرد منها ه

(فان قيل) إذا كان الاشتراك عند المصوبة لا يكون الا بنظر المجتهد انصرف عند الاطلاق الى ذلك ولا يحتاج لذكر هذا القيد عندهم المستراك اذا اطلق انصرف الى الموافق لما في فلت ) ذكرنا سابقا أن الاشتراك اذا اطلق انصرف الى الموافق لما في نفس الامرلانه الغرد الكامل فلا يفهم أهل العرف العام الا ذلك ولا ينظر الى اصطلاح المصوبة فتأمل فللبحث فيه مجال المستراك المسوبة فتأمل فللبحث فيه مجال المستراك المسوبة فتأمل فللبحث فيه مجال المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المستراك المسوبة فتأمل فللبحث فيه مجال المستراك المستر

(فان) قيل هسذا القيد يخرج القياس الذي يكون الاشتراك فيه موافقا للواقع اذا لم ينظر فيه المجتهد (قلت). هذا انما يرد على من عرف القياس بالمساواة كابن الحاجب. (ويجاب) عنه من قبله بان مثل هذه الصورة لا يتر تبعليها شيء فلا يعتد بها فخروجها غبر مضر \* (أما) من عرف القياس بانه اثبات أو حل مها هو من أفعال المجتهد وفكرة المستنبط فلا يرد عليه ذلك لان القياس عنده لا يشمل هذه الصورة كالا يحنى على المتأمل \*

( قان قيل ) هل يعقل قياس فاسد عند المصوبة . (قلت ) : نعم بان يكون

الحاق الفرع بالاصل وتشبيه به من غير أن يكون المشبه بكسر الباء معتقداً ذلك ولكن هذا خارج عن التعريف ذكر القيد أو حذف \* فاذا أردنا شموله له نقول فى التعريف: تشبيه فرع باصل: لا نه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه . كذا فى العضد. ووضحه العلامة السعد عا حاصله إن التشبيه هو الدلالة على مشاركة فى أمر هو وجه الشبه و الجامع فان كان حاصلا فالتشبيه مطابق و إن لم يكن حاصلا فغير مطابق و على كل تقدير فالمشبه بكسر الباء ما أن يعتقد حصوله فصحيح فى الواقع أو فى نظره و اما أن لا يعتقد حصوله فصحيح فى الواقع أو فى نظره و اما أن لا يعتقد حصوله ففاسد اه \*

(الرابع) مقتضي ماذكر في هذا المقام ان الفساد محصور فيما اذا عدم الجامع بين الاصل والفرع . مع أن الفساد كا يكون بذلك يكون بوجود نص أو إجماع على خلاف القياس ويكون بغير ذلك ما هو معلوم من السكلام على شروط القياس . ويمكن ان يجاب عن ذلك بان كل المفسدات ترجع عند التحقيق الى عدم الجامع المقتضى لتعدية حكم الاصل الى الفرع فتأمل ه

هذا تمام شرح هذا التعريف وقد اشتمل على اركان القياس الاربعة . الاصل والفرع . والحسكم . والعلة . ووجه أخذها منه ظاهر لا يحتاج الى بيان . وسيأتى الكلام على مايسمي من الاركان اصلا وما يسمي فرعا وعلى وجه كونها اركانا ان شاء الله تعالى ه

ويجمل بنا أن نزيد فى أيضاح هـذا التعريف بذكر مثال للقياس وهو قو لنا : الزكاة واجبة في مال البالغ فتجب في مال الصبي لمشترك بينها وهو دفع حاجة الفقير \* فالمقيس مال الصبى والمقيس عليه مال البالغ والعلة دفع حاجة الفقير والحمكم وجوب الزكاة \* ثم بعمد أن علمت شرح التعريف حاجة الفقير والحمكم وجوب الزكاة \* ثم بعمد أن علمت شرح التعريف لا يخنى عليك وجه كونه اظهر من تعريف أبي الحسين المابق . وخلاصته من أربعة أمور (الاول) تعبيره باثبات بدل تحصيل لان التحصيل يقتضى أن

القياس به يحصل حكم الفرع بعد ان لم يكن مع أن القياس مظهر فقط . بخلاف أثبات فان معناه على ماعلمت علم او اعتقاد او ظن (الثاني) زيادة لفظ (مثل) بناء على أن حكم الاصل غير حكم الفرع \* وقد علمت مافيه . (الثالث) التعبير بالمعلومين بدل الأصل والفرع \* وقد علمت وجهه (الرابع) التعبير بالمعلومين بدل الأصل والفرع \* وقد علمت وجهه (الرابع) التعبير بالمعلومين بدل المجتهد وقد علمت أيضا وجهه \*

ومع هذا فقد ورد على هذا التعريف اعتراضات الااله (الاول) أن إثبات حكم الغرع متفرع على القياس ومتوقف عليه فاعتباره جزءاً فى تعريف القياس يقتضى توقف القياس عليه وذلك دور مفسد للتعريف \* وهذا الاشكال أورده صاحب الاحكام على تعريف القاضى أبى بكر الباقلانى الآتى بيانه وهول فيه واعتبره إشكالا لامحيص عنه \* ولذلك عدل عن تعريف القاضي الى تعريف آخر سنذ كره عند الكلام على تعريف ابن الحاجب \*

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة (الاول) الاسنوى قائه قال مانصه: انما يلزم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدا وشحن لانسلمه بل ندعى أنه رسم اه وفيه أبحاث (الاول) أن إثبات الحكم حيث وقع جزءاً من التعريف يتوقف تصور القياس عليه سواء كان التعريف حدا أو رسما \* ومقتضي الجواب تسليم أن الاثبات عمرة للقياس يتوقف عليه . فالاشكال لايزال قائما . (والجواب) أن التعريف اذا كان رسما كان توقف القياس علي الاثبات حيث عرف به من أن التعريف اذا كان رسما كان توقف القياس لكونه ثمرته من جهة الوجود فقط فانفكت جهة التوقف فلا دور . (أما) إذا كان حدا وكان الاثبات جزءا من ماهيسة القياس مع كونه ثمرته فيكون كل منها متوقفا علي الاتحر من جهة واحدة ويلزمه التناقض من جهة أخرى وهو أن يكون الشي الواحد داخلا فى الماهية وغير داخل وذلك محال \*

(البحث الثاني) اذا كان هذا التعريف رسما لاحدا فما حد القياس ؟ وعكن

أن يقال كما قرره إمام الحرمين : لايمكن تحديد القياس \* أو يقال : ان حده علي هذا هو تعريف ابن الحاجب الا تي وسيأتي مافيه \*

(البحث الثالث) اذا كان الاثبات ثمرة القياس ومتفرعا عليمه فهل يصح حمد له على القياس بحيث يتصادقان أولا يصح أو اذا لم يصح فهل يقدر لصحة الحمل مضاف هو (ذو) ويكون المعنى. القياس ذو اثبات الخ أو اذاقدرنا ذلك فما حقيقة القياس التي هي ذات اثبات وما وجه كونها ذات اثبات أ

و عكن أن يجاب بانه لا يصح الحل وأنه لا بد لصحته من تقدير ( ذو ) وأن حقيقة القياس التي هي ذات اثبات هي مساواة الفرع للأصل في علة حكمه كما سبق \* وأن معني كونها ذات اثبات أمها أصله ومنشؤه \* هذا كله اذا اعتبرنا أن القياس المعرف هو المعتبر في ذاته دليلا وأصلا المجتهد يستنبط منه الحسكم \* (أما) اذا اعتبرنا أن القياس المعرف هو المستعمل عند الاصوليين والفقها، وهو فعل المجتهد وفكرة المستنبط كما ياتي تحقيقه فلا مانع من صحة حمل الاثبات عليه ويكون شحرير الجواب عن إشكال الآمدي السابق بمنع أنه ثمرة القياس مهسدا الاعتبار بلهو عين القياس \* وإنما يكون ثمرته بالاعتبار الأول \* وسيأتي لهذا الموضوع زيادة توضيح في الكلام على الاعتراض الثاني \* وفي تحرير المزاع في حجية القياس والله أعلم \*

(الجواب الثاني) عن إشكال الا تمدى ماأجاب به ابن السبكي في شرح المنهاج نقلا عن الهندى: وحاصله عدم تسليم أن الاثبات عمرة القياس ومتفرع عليه \* بل عمرته ثبوت حكم الفرع \* وفيه نظر (أما) أولا فلا نسلم أن العمرة هي الثبوت لان ثبوت الحكم سابق على القياس وانما الناشي عن القياس الاعتقاد (وأما) ثانيا فانا لو سلمنا أن الثبوت فرع القياس دون الاثبات لا يندفع الاشكال لان الاثبات يستلزم تصوره تصور الثبوت \* فتوقف القياس على الاثبات لاخذه في تعريفه يقتضي توقفه على الثبوت فلا نزال محتاجين الى الجواب باختلاف جهة تعريفه يقتضي توقفه على الثبوت فلا نزال محتاجين الى الجواب باختلاف جهة

التوقف (ويمكن) أن يجاب عن الاول بان الثبوت السابق على القياس هو تبوت الحسكم في ذاته \* والحق أن هذا الثبوت الحسكم في ذاته \* والحق أن هذا الثبوت الما يعقل اذا نظر الحجتهد فيرجع عند التأمل الى الاثبات والله أعلم \*

(الجواب الثالث) لابن الحاجب في مختصره وحاصله: أن المعرف القياس الذهني و ببوت حكم الفرع الذهني أوالحارجي ليس فرعا له مجه واعترض عليه الاصفهاني في شرح المحصول بما حاصله: ان حكم الفرع الذهني بمثم حقق أن الذهني مح و ببوت حكم الفرع الحارجي ثمرة القياس الحارجي مه ثم حقق أن القياس له وجودان ( وجود ) ذهني ( ووجود ) خارجي . و ببوت الحسكم كذلك وأن التعريف انما هو القياس الحارجي إذ هو الدايل الثابت الدال علي حكم الله في الواقع ( والجواب عن ذلك ) أن معنى ماقاله ابن الحاجب على ماحققه السعد في حواشيه أن أخذ حكم الفرع في تعريف القياس يقتضي توقف معرفته و تعقل ماهيته على معرفة حكم الفرع و تعقل ماهيته مه وهو لا يتوقف على تحقل ماهية ماهيته على معرفة حكم الفرع و تعقل ماهيته وهو لا يتوقف على حصول القياس ماهيته على معرفة حكم الفرع و تعقل ماهيته القياس لا تعقسله ولا حصوله غاية الأثمر ان حصوله يتوقف على حصول القياس وهذا ليس بدور مه ولا يخفى أن هذا جواب صحيح لاغبار عليه . وحاصله يرجع الى ماقررنا به جواب الاسمنوى من أن القياس حيث عرف بالاثبات يتوقف تصوره على تصوره وأن الاثبات حيث أنه ثمرة للقياس ومتفرع عليمه يتوقف تصوره على حصوله فانفكت الجهة والله أعلم مه

( الاعتراض الثانى ) القياس دليل شرعى فى ذاته نصبه الشارع ليستنبط منه الحسم كالسكتاب والسنة وجد مثبت أولا فتعريفه بالاثبات الذى هو فعل المثبت وفكرة المستنبط والمتوقف على وجوده غير صحيح \*

ولا جل هذا الاعتراض اختار ابن الحاجب في مختصره تعريف القياس بانه مساواة فرع لا صل في علة حكمه . واختارمثله صاحب مسلم الثبوت واعتبر اطلاقه على ماهو من أفعال الحجمد مسامحة . وصرح شارحه بانه محباز . وكذلك الكال ابن الهام اختار مثل تعريف ابن الحاجب. ومع ذلك ذكر أن أكثر الاصوليين عرفوه بماهو فعل المجتهد. ثم قرر أن هؤلاء فريقان (فريق) لا يمكن رد عبارته إلى فعل الله تعالى على وجه يسوغ فى الاستعال في خلص من هذا الاشكال (وفريق) لا يمكن رد عبارته إلى فعل الله تعالى فيلزمه الاشكال. (فمن) الاول من قال فى تعريفه : تقدير الغرع بالاصل فى الحكم والعلة فان التقدير على ما قال معناه التسوية فيرجع إلى تسوية الله تعالى محلا بآخر ، (ومنه) أيضا من عرفه بقوله : ابانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الا تحر فانه يصح أن يراد ابانة الشارع \*

(ومن الثاني) من عرفه بالاثبات كصاحب المنهاج (ومن) عرفه بالحمل كصاحب جمع الجوامع والقاضي أبي بكر \*

وأجاب العطار عن هذا الاعتراض بأن كون القياس فعل المجتهد لا ينافى أن ينصبه الشارع دليلاله ولمن قلده . وقرر مثله شارح التحرير وزاد عليه بأن ذكر له نظيراً وهو الاجماع فانه من أفعال المجتهدين وقد نصبه الشارع دليلا \* وفيه نظر لا نه لا يعقل أن يكون اثبات حكم الاصل في الغرع بمعنى اعتقاد ثبوته دليلا للمجتهد لا نه إذا كان دليلا له فما هو المدلول الذي يستفيده منه و (نعم) يصح أن يكون دليلا لمن يقلده كالاجماع فانه دليل لمن بعد المجمعين لا لهم لا يقال ان اعتقاده أن حكم الفرع مثل حكم الاصل دليل على أنه حكم الله في ذاته لا يقال أن اعتقاده أن حكم الفرع مثل حكم الاصل دليل على أنه حكم الله في ذاته ولحلى من يقلده أن يعمل به . لأنا نقول: هب أن الأمر كذلك ولكن أى دليل استند اليه المجتهد ولكن أى دليل استند اليه المجتهد ولكن أى دليل استند اليه المجتهد وان كان الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في العلة لان جميع استعالاته تنبيء عن وان كان الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في العلة لان جميع استعالاته تنبيء عن وان كان الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في العلة لان جميع استعالاته تنبيء عن عن المجتهد والم السر في كونه استعمل كذلك أنه بهذا الاعتبار هو ولا يترتب علمها شيء \*

ولا على ما قلناه تجد المهرة من الاصوليين كالمصنف وصاحب جمع الجوامع

قد جمعوا في تعريفه بين الامرين فقال المصنف : هو اثبات مشل حكم معلوم في معلوم لاشتراكها في علة الحكم . وقال صاحب جمع الجوامع . حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم . فتراهم يعللون الاثبات أو الحل بما هو الدليل في الحقيقة وهو المساواة في العلة \*

(فان قلت) هل استعالهم هذا اصطلاح لهم ؟ واذا كان كذلك فهل يصح عندهم اطلاقه أيضا على المساواة فيكون مشتركا لفظيا ؟ (قلت) . الظاهر أن القياس لا يطلق عند هؤلاء الا على ما هو فكرة المستنبط المستند الى الدليل الحقيقى وهو المساواة لما ذكرناه \*

وأما غير الأ كثر فنظر الى الا ساس الاصلى والدليل على الحقيقة وقطع النظر عن استعالاته فعرف القياس بالمساواة ولكل وجهة هو موليها \*

وبما قررناه تعلم أن اطلاق القياس على ما هو فعل المجتهد وفكرة المستنبط ليس على سبيل المسامحة ولا الحجاز وانما هو اصطلاح لا كثر الاصوليين لما بيناه . ويؤيده ما ذكره الزركشي في البحر المحيط من أن الاصحاب اختلفوا كا قاله أبو اسحق فيما وضع له اسم القياس على قولين (أحدها) استدلال المجتهد وفيكرة المستنبط (والثاني) المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه والله أعلم \*

(الأعتراض الثالث) هذا التعريف لا يشمل قياس العكس ولا قياس الدلالة ولا القياس الذي في معنى الاصل وهو ما جمع فيه بننى الغارق. ولا قياس الشبه . ولا القياس المنطق بقسميه الاستشائي والاقتراني . فيكون غير جامع . (أما) عدم شموله لقياس العكس فلانه اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لوجود نقيض علته فيه لا إثبات مثل حكم معلوم الخ (مثاله) قول الحنفية في الاستدلال على شرطية الصوم الماعتكاف حال الاطلاق \_ وقد وافقهم الشافعية على اشتراطه حال النذر كا وافقوهم على عدم اشتراط الصلاة للاعتكاف لا حال الاطلاق

ولا حال النذر . \* لما وجب الصوم فى الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر كالصلاة لما لم بحب فيه بالنذر لم تجب بغير النذر. فالحكم فى الاصل (وهو الصلاة) عدم الوجوب بغير النذر. والحلكم فى الفرع وهو (الصوم) الوجوب بغير النذر. والعلة فيه الوجوب بالنذر. وهى نقيض علة بغير النذر وهو نقيض حكم الاصل فا قترقا علة وحكما \*

وبهذا التقرير يتضح لك أن عبارة الاسنوى فى تقرير قياس العكس مشكلة من وجهين (الاول) قوله (كالصلاة لم تكنشرطا لصحة الاعتكاف حالة الاطلاق لم تصر شرطاله بالنذر اه فانها تقتضي أن يكون عدم شرطية الصلاة حال الاطلاق علة وعدم شرطيتها بالنذر حكما كما هو مفهوم الشرط والجواب والصواب العكس (اللهم) إلا إن يقال: أنه لا يلزم أن يكون مضمون الشرط علة ومضمون الجواب حكما: بل يجوز العكس، ولو سلمنا لزوم ذلك فلا مانع من أن يكون مضمون الشرط علة للعلم بمضمون الجواب لا لثبوته، فلا ينافى أن مضمون الجواب علة الشرط علة للعلم بمضمون الجواب لا لثبوته، فلا ينافى أن مضمون الجواب علة الشرط علة للعلم بمضمون الجواب لا لثبوته، فلا ينافى أن مضمون الجواب علة الشرط علم مضمون المفرط وهو حكم فيوافق ما قررناه \*

(الوجه الثانى) قوله فى تقريره أيضا : والجامع بينها عدم كونها شرطين حالة الاطلاق أه فانه لا يعقل فى قياس العكس جامع . فان كان مراده أن هناك جامعا وعلة مشتركة على تقدير كا يأتى فى أحد الاجوبة فصحيح . لكن ليسهذا محسل تقريره وأعا محله عند تقرير الجواب . ولم يذكر هذه الزيادة غيره من الاصوليين فيا علمت \*

(أما) عدم شوله لقياس الدلالة فلانه ما جمع فيه بلازم العلة أو بأثرها أو بحكمها لا بالعلة. فمثال الاول أن بقال: النبيذ حرام كالحر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للعلة التي هي الاسكار (ومثال) الثاني ان يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم. وهو اثر العلة التي هي القتل العمد العدوان (ومثال) الثالث أن يقال تقطع الجاعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم.

(٥-ج - ١ - نبراس العقول)

وهو حكم العلة التي هي القطع منهم خطأ في الصورة الاولى والقتل كذلك في الثانية ه (وأما) عدم شموله للقياس في معنى الاصل فلا أن الجمع فيه بنني الفارق لا بالعلة (ومثاله) قياس صب البول في الماء على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينها في مقصود المنع ه

(أما) عدم شموله لقياس الشبه فلان الجمع فيه بوصف شبهى غير العلة خصوصا من اعتبر الشبه الصورى الم يحصل فيه اشتراك في العلة (ومثاله) قياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم \* (وأما) عدم شموله للقياس المنطق بقسميه فظاهر وأمثلته معروفة \*

وأجيب عنها كابها بجواب واحد وهو أن هذا تعريف للقياس المسمى بقياس العلة المقابل لها جميعها \* وعن قياس الدلالة وحده بأنا لا نســلم أن الجم فيه بين الاصل والغرع بغير العلة ىل بها وإن لم يصرح بها أكتفاء بما يتضمنها . وكذا يقال في القياس الذي في معنى الاصل \* وعن قياس الشبه وحده بأنا لا نسلم أن الحم فيه مغير العلة فان المراد بالعلة مطلق المعرف فيشمل الوصف الشبهي بل والطردي عند من يجوزه . وعن قياس العكس وحده بأر عة أجوبة (أحدها) أن قياس العكس في الحقيقة مركب من قياس استشائي كبراه شرطية متصلة لزومية ومن قياس أصولي جيء به لييان الملازمة وتقريره . لو لم يكن الصوم شرطا للاءتكاف مطلقا لما وجب بالنذر لكن التالي باطل بالاتماق فيبطل المقدم وهو عد كونه شرطا وثبت نقيضه وهوكونه شرطا وهو المطلوب . ولما كانت الملازمة التي هي لزوم عدم وجوبه بالنذر لعدم وجوبه حال الاطلاق نظرية جي٠ بالقياس الاصولي دليلا عليها . وهو القياس على الصلاة فأنها لما لم تكن شرطا للاعتكاف حال الاطلاق لم تصر شرطاله بالنــذر . وهذا القياس مندرج تحت الحد المقيس فيه الصوم والمقيس عليه الصلاة والجامع عدم كونهما شرطين للاعتكاف مطلقا والحميم عدم الوجوب بالبذر ه

( فان قيل ) هذا القياس يقتضي أن الصوم مثل الصلاة ليس شرطا للاعتماف حال الاطلاق وليس واجبا بالنذر مع أن وجوبه بالنذر متفقعليه . وكونه شرطا للاعتكاف حال الاطلاق هو المقصود بالاستدلال عليه بقياس العكس . (قلنا) ليس هذا القياس دليالا على الدعوى وانما هو استدلال على الملازمة التي هي على سبيل الفرض والتقدير فان معناها كما علمت . لو فرض أن الصوم غير شرط للاعتكاف حال الاطلاق يلزمه أنه لم يجب النذر كالصلاة لما لم تجب حال الاطلاق لم تجب بالنذر . فالعلة والحكم في المقيس تقديريان ( وقولهم ) في التعريف. اثبات مثل حكم الح أعم من أن يكون الحكم والعلة تحقيقيين أو تقديريين (الجواب الثاني) أن القصود في المثال المذكور قياس الاعتكاف بغير نذر الصوم على الاعتكاف بنذره في أن الصوم شرط فيه والعلة مطلق الاعتكاف ولم تذكر الصلاة لـكونها أمـلا مقيسا عليها بل إما لبيان الغاء الوصف الفارق وهو كون الاعتكاف مقترنًا بنذر الصوم لانه غير مؤثر كما في الصلاة اذ وجوده وعدمه سوا. فتبقى العلة مجرد الاعتكاف. ( واما ) لبيان ابطال أن العــلة هي الاعتكاف بنذر الصوم وتعيين أنها مجرد الاعتكاف بطريق السبر باأن يقال العلة إما مجرد الاعتكاف أو الاعتكاف بنذر الصوم أو غيرهما . لاجائز أن تكون غيرهما لأن الاصل عدمه. ولا جائز أن تكون الاعتكاف بنذر الصوم لا أنه غير مؤس بدليل تخلف الحكم عنه في الصلاة . فتعين أن تكون العلة مجرد الاعتكاف فالصلاة أنما ذكرت لبيان الغاء الغارق أو لبيان الغاء أحد أوصاف السبر ولا تجب المساواة لها فلا يضر عدمها \*

( الجواب الثالث ) أنه قياس للصيام بالنفر على الصلاة بالنفر في عدم تأثير النفر في الوجوب والجامع كونهما عبادتين ، ويلزم ذلك أن الصيام واجب بدون السفر كا وجب بالنفر والا كان للنفر تأثير في الوحوب . فالذي حصل فيه القياس حصل فيه المساواة فاننا قسنا الصيام بالنفر على الصلاة بالمفر كاسبق ولا يضر عدم المساواة في لازمه الذي هو وجوب الصوم بدون السفر كا

وجب بالنذر \*

(الجواب الرابع) وهو للعضد أنه قياس للصوم على الصلاة فى تساوى حكمهما أى كا أن الصلاة لاتجب فى حالتى الندر وعدمه فتساوي حكماها . فكذلك الصوم ينبغي أن يكون واجبا فى الحالين حتى يتساوي حكماه . ولا يقال : ينبغي أن لا يجب فى الحالين فيحصل التساوي بذلك . للاجماع علي وجوبه فى حالة الندر . هذا تمام القول فى الجواب عن الاعتراض بقياس العكس شاكس الحصول والبيضاوى فى المنهاج وذلك لانه يصلح جوابا لكل مثال مخلاف غيره من الاجوبة فانها خاصة بمثال الصوم والصلاة فى الاعتكاف م ولذكر لقياس العكس أمثلة أخرى غيرهذا المثال المسور ليتضح الكماذكر ناه (الاول) الوتر يؤدى المرأة لما ثبت عليه الاعتراض لم يصح منها النكاح كالرجل لما لم يشبت عليه المرأة لما ثبت عليها الاعتراض لم يصح منها النكاح كالرجل لما لم يشبت عليه الاعتراض مح منه النكاح . (الثالث) المجامع لحليلته لما وضع شهوته فى حلال كان له أجر كالزانى لما لم يضعها فى حلال كان عليه وزر . وهذا المثال مأخوذ من حديث صحيح وارد فى البخارى \*\*

واعلم أنه إذا ورد اعتراض على تعريف من التعاريف بأنه غيرجامع لبعض الافراد وكان له جواب فالواجب أن يكون ذلك الجواب اما بتحرير المراد من المعرف بحيث لا يكون شاملا للصور الموردة على التعريف بأنه غير جامع لها وحينئذ يتساوى التعريف والمعرف واما بتحرير المراد فى تلك الصور بحيث يصح شمول التعريف لها فيحصل التساوى أيضا بين التعريف والمعرف . ولا يخنى عليك رد الاجوبة السابقة عن الاعتراض الثالث الى هاتين الحالتين والله أعلم عليك رد الاعتراض بقياس العكس وارد على التعريف سواء ذكر لفظ (مثل) أو حذف كا هو واضح جدا وإنما نبهت عليه لا نير أيب من توهم أننا اذا جرينا

على رأى ابن الهام وحــذفنا لفظ مثل لابرد هــذا الاعتراض أخــذا من قول المصنف: قيل الحــكاء غير مهاثلين الح \*

هذا تمام القول فى شرح الثعريف الاول الذى ذكره البيضاوى فى المنهاج ولنشرع فى التعريف الثاني الذى هو لصاحب جمع الجوامع \*

﴿ التعريف الثاني لابن السبكي في جمع الجوامع ﴾

قال رحمــه الله تعالى : القياس حمل معلوم على معلوم لمــاواته فى علة حكمه عند الحامل \*

وقبل أن نتكام على شرحه نبين أصله وكيف هذب ونقح حتى صاد محيث لايرد عليه ماورد على أصله فنقول. أصل هــذا التعريف للقاضي أبى بكر الباقلاني .وعبارته على مافى المحصول والاحكام والبحر المحيط للزركشي والبرهان لامام الحرمين (القياس حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيسه عنها بأمر جامع بينها من حكم أو صفة أو نفيهما عنه اه) \*

قال الامام فى المحصول. وقد اختاره جمهور المحققين منا · وقال إمام الحرمين هو أقرب العبارات فى تعريف القياس. وقال الكيا. هو أسد ماقيل على صناعة المتكلمين \*

(فقوله) حل سيأني تحقيق المراد منه (وقوله) معلوم على معلوم سبق ما يتعلق بهما في شرح التعريف الاول (وقوله) في اثبات حكم لها . متعلق بقوله حل والاثبات سبق بيان المراد منه أيضا · والضمير في لهما يرجع الي المعلومين وهما المقيس والمقيس عليه (وقوله) أو نفيه اشارة الى أن الحكم يكون وجوديا ويكون عدميا (وقوله) بامر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيها عنه . إشارة الى أن الجامع تارة يكون حكما شرعيا وجوديا أو عدميا . وتارة يكون صفة حقيقية كذلك . فالصور العقلية باعتبار ذلك ثمانية حاصلة من ضرب صورتي الحكم الوجودي والعدى في أقسام الجامع الاربعة فيحصل ثمانية . (أربعة) لما اذا كان

الحسكم الشرعي وجوديا ( الاولى ) أن يكون الجامع فيها حكما شرعيا وجوديا ( ومثاله ) الخر شجس فيحرم التضمخ به كالبول . فالحسكم الثابت بالقياس هو الحرمة وهو حكم وجودى والجامع حكم شرعي وجودى وهو النجاسة ( الثانية ) أن يكون الجامع فيها وصفا حقيقيا ( ومثاله ) النبيذ مسكر فيحرم تناوله كالخر . فالحسكم الثابت بالقياس هو حرمة التناول وهو وجودى والجامع وصف حقيق وهو الاسكار ( الثالثة ) أن يكون الجامع فيها حكما شرعيا عدميا (ومثاله) الخل ليس بنجس فيها حالم التضميخ به كالماء . فالحسكم الثابت بالقياس هو إباحة التضميخ وهو وجودي والجامع حكم شرعى عدى وهو عدم النجاسة ( الرابعة ) أن يكون الجامع وصفا عدميا (ومثاله ) الخل ليس بمسكر فيباح تناوله كالماء والعسل . فالحكم الثابت بالقياس هو إباحة التناول وهو وجودي والجامع وصف عدمي وهو عدم النجامع وصف عدمي وهو عدم الأبت بالقياس هو إباحة التناول وهو وجودى والجامع وصف عدمي وهو عدم الأبات بالقياس هو إباحة التناول وهو وجودى والجامع وصف عدمي وهو

وأربعة لما اذا كان الحكم الشرعي عدميا (الاولى )أن يكون الجامع فيها حكما شرعيا وجوديا (ومثاله) السكاب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير . فالحسكم الثابت بالقياس عدم صحة البيع وهو عدمي والجامع حكم شرعي وجودي وهو النجاسة (الثانية) أن يكون الجامع فيها وصفا حقيقيا (ومثاله) النبيذ مسكر فلا يحل شربه كالحنر . فالحسكم عدمي وهو عدم الحل والحامع وصف وجودي وهو الاسكار (الثالثة) أن يكون الجامع فيها حكما عدميا (ومثاله) الثوب المغسول بالخل غير طاهر فلا تصح الصلاة به كالمغسول بالمرق . فالحسكم عدمي وهو عدم طهارة به كالمغسول بالمرق . فالحسكم عدمي وهو عدم طهارة به كالمغسول بالمرق . فالحسكم عدمي وهو عدم طهارة به رائر ابعة) ان يكون الجامع فيها وصفا عدميا (ومثاله) الصبي غير عاقل فلا يصح تصرفه كالمجنون . فالحسكم عدمي وهو عدم صحة تصرفه والجامع وصف عدمي وهو عدم العقل \*

وأعلم أنا اذا نظرنا الى ان المقيس والمقيس عليه قد يكونان موجودين أو معدومين مع الامكانأو الاستحالة زادت الصور ولا يخفي عليك استخراجها \* هذا ما يتعلق بشرح هـذا التعريف اجمالاً . وقد اعترض عليــه الامام فى المحصول والامدى فى الاحكام باعتراضات ستة وزاد الامدى سابعا وزاد غبره ثامنا \*

﴿الاول﴾ انه ان اراد بالحل الاثبات كان قوله في اثبات حكم لهما ضائعالا فائدة فيه بل هو تكرار محض. وان أراد به غيره فليبينه لتكلم معه فيه . وهو مع ذلك لا فائدة في ذكره لان تعريف القياس يتم بان يقول: اثبات مثل حكم معلوم الخ فيلام علي كل حال ذكر قيد لا يتوقف شرح الما هية عليه فيكون عبثا . (وأجيب) بان المراد بالحل الاعتبار أو التسوية أو التشريك بينها في حكم أحدها وقوله بعد ذلك في اثبات حكم أو نفيه تفصيل لذلك المشترك فيه فهو زائد علي نفس التسوية فلا يكون تكرارا وفيه نظر لان هذه المعانى للحمل مجازية فلا يصح دخولها في التعريف وعلي تسليم صحته بدعوى أنه مشهور أو القرينة واضحة يقال عليه : ان صح انتصور بذكر واحد منها في التعريف بدل الحل فلا وجه للمدول عنها اليه لانه موهم ما يلزمه التكرار وان لم يكن فلا تصح ارادتها منه \*

﴿الاعتراض الثاني﴾ ان قوله فى اثبات حكم لهما يقتضي ان حكم الاصل ثابت بالقياس كحكم الفرع مع أنه ليس كذلك \* اذ لو كان كذلك لتوقف على القياس مع ان القياس متوقف عليه فيلزم الدور (وأجاب) الاسمدى بما حاصله انا لانسلم أن هذا الكلام يشعر بان حكم الاصل ثابت بالقياس بل يشعر بان الحسكم ثابت فيهما بالوصف الجامع وفيه نظر فان الظاهر تعلق قوله فى اثبات حكم بقوله حمل (وأجاب) العضد تبعا لبعض شراح المحصول بما حاصله ، ان الاثبات لهما معا أنما يحصل باثباته فى الفرع الثابت بالقياس ، وليس المراد أن كل واحد منهما ثابت بالقياس وفيه نظر فان (لهما) للكلية لا للمجموع

(الثالث) أن القياس كما يثبت به الحسكم تثبت به الصغة كما في قولهم (الله عالم) فله علم كالشساهد فان القياس أعم من الشرعي والعقلي مع انه

اقتصر فى التعريف على اثبات الحسكم قائر أراد بالحسكم مايشمل الصفة كان ذكر الصفة مع الحسكم فى العجامع زائدا وتكرارا . وان لم يرد بالحسكم مايشمل الصفة كان التعريف ناقصا فهو امازائد او ناقص . (واجيب) من وجهين (الاول) انالا نسلم ان القياس يجرى فى العقليات (الثانى) وهو على تسليم انه يجرى فى غيير الشرعيات أنه إغسا اقتصر على الحسكم لان الكلام فى القياس فى الشرعيات فقط مه

(الرابع) أن المعتبر في تعريف القياس ذكر الجامع دون أقسامه لامرين (الاول) أنه لو وجب ذكر أقسام الحبكم كالوجوب والحظر وأقسام الوجوب كالموسع والمضيق مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذكر هذه الاقسام (الثاني) أن الماهية توجد منفكة عن كل واحد من الاقسام وان كان لابد في تحققها من وجود قسم منها ولا شك أن ماتنفك عنه الماهية لا يكون معتبرا في حقيقها . (وأجيب) بأنه ذكر أقسام الجامع لزيادة الايضاح لا على أنه لابد منها في تحقق الماهية \*\*

(والحنامس) أن كلة (أو) للابهام وماهية كل شيء معينة والابهام ينافى التعيين . (واجيب) منوجهين (الاول) انك علمت ان ذكر الاقسام للايضاح فالتعريف تام بدونها (الثاني) ان (او) ههنا للتنويع لاللابهام ع

(السادس) أن هـذا التعريف لايشمل القياس الفاسد لان الجامع اذا ماحصل صح القياس مع أن الفاسد يقالا له قياس (واجيب) بان المطلوب تحديد القياس الصحيح لانه المعتبر . كذا في الا مدى . وعكن ان يمنع ماقيل في السؤال من ان هذا انتعريف لايشمل الفاسد »

(السابع) وهو للا مدى ان إثبات حكم الفرع يتفرع على القياس فِعله ركنا فى تعريفه يستلزم الدور . وهــذا الاعتراض اورده الاســنوى على تعريف البيضاوى وقد سبق الــكلام عليه . (واجاب) العضد عنه جوابًا خاصا بهذا التعريف حاصله: أن المراد وجوبالتسوية فى الحميم عند أثباته فيهما بذلك الحمل (فقوله ) فى أثبات حكم ليس متعلقا بحمل وأنما هو متعلق بمضمونه. وفيه نظر فان الظاهر أنه متعلق بحمل كما سبق \*

( ثامن) أن قوله أو نفيه عنها مستدرك لا نالحكم أعم من الايجاب والساب ( والجواب ) ان المراد الحكم الشرعى ولو أردنا ماهو أعم فلا نسلم الاستدراك لان المراد بالحكم حين ثذ النسبة الحكمية التي يراد ايقاعها وهو الاثبات أو انتزاعها وهو النفي لا الاسناد التام المتناول للايجاب والسلب بقرينة اضافة الاثبات اليسه كذا في السعد علي العضد \*

هذا عام ما يتعلق بتعريف القاضى . ولكونه على ماتراه مشكلا عدل عنه الا مدى فى الاحكام الى قوله : أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل فى العلمة المستنبطة من حكم الاصل اه واعترض عليه ابن السبكي بما حاصله . أن الاستواء إن كان بعنى التسوية والتسوية بعنى الحل ورد عليه ماأورده على تعريف القاضى . وكذلك إن كان الاستواء غيرالتسوية برد عليه ذلك . وبلزمه أيضا وضع الاستواء موضع التسوية وهما غيران . وقد اعترض عليه بعضهم بان هذا التعريف غير جامع لانه لايشمل القياس المبنى على العلة المنصوصة . ويمكن أن يقال : إن أصل هذا ليس بقياس عنده بل هو من باب الاستدلال بالعموم والواقع أن الا مدى صرح فى مواضع آنمثل هذا ليس قياسا .

(وإما) ابن السبكي فقد هذبه في جمع الجوامع وحذف منه بعض مواطن الاشكال فقال: القياس حمل معلوم على معلوم لمساواته في علاحكه عند الحامل. وفسر شارحه المحلى الحمل بالالحاق في الحمكم. وقال العطار في حاشيته ما نصمه: والمراد بحمل المعلوم على المعلوم اثبات حكمه له والمراد بالاثبات القدر المشترك بين العلم والظن أي أعم من أن يكون اثباتاً قطعيا أو ظيا فيشمل كلا قسمي القسياس المقطوع والمظنون اه فعلي ماقاله العطار يكون هذا التعريف مساويا لتعريف البيضاوي

( ۲ - ج ۱ - نبراس العقول )

السابق من غير فرق الافي اللفظ فجميع ماقيــل في تعريف البيضاوي يقال في هذا التعريف وقد سبق توضيحه : لكن في الآيات البينات لابن قاسم ما يخالف ذلك فانه بعد أن استشكل هذا التعريف باشكال الا مدي السابق أجاب عنه يما حاصله . أن الحل قيل معناه التسوية وقيل وجوب التسوية وقيل اعتقاد المسأواة أى فى الحسكم لافى العسلة يعنى وهذه المعاني غير الاثبات فلا يرد على التعريف هذا الأشكال . ومثله العـ لامة الشربيني فانه قال في تقريره : ان الحمل الذي هو الحاق المجتهد بمعنى اعتقاده المساواة . وصرح أيضا في موضع آخر أنالحل ليس عمى الاثبات وأن اعتراض الآمدي لا يرد على المصنف يعني صاحب جمسع الجوامع لعدم قوله في التعريف في اثبات الحكم . وأعايرد على تعريف القاضي فقط « وانت اذا تأملت وجدت أن الحق مأقاله العطار في هــذا الموضوع بالرغم مما قاله الآمدى والعضد فى شرح تعريف القاضي السابق اذ لامعني لتسوية المجتهد بين الاصلوالفرع في الحسكم الا اعتقاده المساواة . وقد علمت أن الاثبات معناه الاعتقاد فالمعانى متحدة وتعريف ابن السبكي مساو لتسعريف البيضاوي فيردعليه ماورد على تعريف البيضاوي \* واعلم أن لتقي الدين السبكي وألد صاحب جمع الجوامع كلاما قد يخالف ما قلناه . نقله ابن قاسم في آياته فانظره \* والله أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب ه

## ﴿ التعريف الثالث لابن الحاجب ﴾

قال رحمه الله: القياس مساواة فرع لاصل فى حكمه اه. وهذا التعريف لايرد عليه من الاعتراضات الثلاثة التى وردت على تعريف البيضاوى سوى الاعتراض الاخير وهو عدم شموله لقياس العكس والدلالة وغيرها (والجواب) هو ماسبق وقد علمت أن هذا التعريف للقياس بمنى الدليل للمجتهد ولم ينظر فيه إلى أن استعالات القياس بمنى فعل المجتهد. وقد سبق هذا الموضوع موضحا فلا حاجة إلى الاعادة: والسكلام فى شموله القياس الصحيح والفاسد على رأى المصوبة والمخطئة كالسكلام فى تعريف البيضاوى فتذكر . إلا أنه يرد على هذا التعريف خاصة

أن فيه دوراً لان كون هدا أصلا وذاك فرعا لا يتصور إلا بعد تصور القياس فاخذها في تعريفه يلزمه الدور ( وأجيب ) عن ذلك بان المراد بهما ذات الاصل وذات الفرع أي على الحم بقطع النظر عن الوصف العنواني . والموقوف على القياس وصفا الاصلية والفرعية . بق أنه يرد عليه أيضا أن التعبير بالاصل والفرع يوهم اختصاص القياس بالموجودات كا سبق في شرح تعريف صاحب المنهاج والله أعلم هذا عام المكلام في هذه التعاريف الثلاثة للقياس التي هي أحسن التعاريف وقد ذكروا له تعاريف كثيرة معظمها فاسد فسادا بينا مثل قولهم : القياس بذل الجهد في استخراج الحق . وقولهم هو الدليل الموصل الى الحق . وقولهم : هو العلم عن نظر . فان هذه التعاريف تشمل النص والاجماع والله أعلم بالصواب واليه المرجم الماكب »

# ﴿ تَتُمَّةً فَى أُمُورَ تَتَعَلَقَ بَتَّعَرِيفُ القياسُ ﴾

(الاول) زاد بعضهم فى تعريف القياس قيدا وهو أن لاتكون العلة المشتركة بين الاصل والغرع مدركة من النص على حكم الاصل بمجرد فهم اللغة . وانحا زاده ليخرج دلالة النص عند الحنفية ومفهوم الموافقة عند الشافعية . والواقع أن المدلول عليه دلالة نص عند الحنفية . والذى يسمى مفهوم موافقة عند غيرهم حصل فيه خلاف فقيل . مدلول عليه باللفظ وقيل بالقياس والقائلون بانه مدلول عليه باللفظ اختلفوا فقيل انه منطوق نقل اللفظ عرفا لما يشمله ويشمل المدلول عليه باللفظ اختلفوا فقيل انه منطوق نقل اللفظ عرفا لما يشمله ويشمل المدلول الأصلي أو استعمل فى هذا العام مجازا وقيل انه مفهوم موافقة . وقيل: مدلول عليه دلالة نص \* قان جرينا على أنه بالقياس كما نقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه وجرى عليه الامام الرازى فلا حاجة إلى هذا القيد بل يجب حذفه لادخال عنه وجرى عليه الامام الرازى فلا حاجة إلى هذا القيد بل يجب حذفه لادخال مثل هذا القياس الذى يسمى عند القائلين به بالقياس الجلي. و إن جرينا على انه منطوق فلا حاجة الى هذا القيد . و إن جرينا على أنه مفهوم موافقة نـ ودلالة اللفظ نهو خارج بدون هـذا القيد . و إن جرينا على أنه مفهوم موافقة نـ ودلالة اللفظ نهو خارج بدون هـذا القيد . و إن جرينا على أنه مفهوم موافقة نـ ودلالة اللفظ نهو خارج بدون هـذا القيد . و إن جرينا على أنه مفهوم موافقة نـ ودلالة اللفظ نهو خارج بدون هـذا القيد . و إن جرينا على أنه مفهوم موافقة نـ ودلالة اللفظ

على المفهوم تسمى دلالة انتقالية بالتنبيه بالادنى على الاعلى أو العكس وهي تشبه الدلالة الالتزامية بل قيل أنها التزامية . فلا حاجة أيضا الى هذا القيد إذ المفهوم مدلول اللفظ بطريق الانتقال كالانتقال من الملزوم الى اللازم من غير إلحاق \*

وانجرينا على أنه مدلول عليه دلالة نص كا هو رأى الحنفية \_ ودلالة النص عندهم هي الحاق مسكوت بمنطوق لعلة يفهم كل من يعرف اللغة أى وضع اللفظ لعناه أن الحيكم في المنطوق لا جلها \_ نحتاج الي زيادة هذا القيد لاخراج دلالة هذا النص لأمها لا تفترق عن القياص الا به . ولذلك نجد الحنفية هم الذين يزيدون هذا القيد ه ويجدر بنا أن نذ كرمثالا يوضح الاقوال السابقة بتطبيقها عليه فنقول . قال الله تعالي (فلا تقل له) أف) فهذا اللفظ يدل بحسب أصل وضعه على المنع من التأفيف فقط (وأما) غيره من أنواع الايذاء كالضرب فلا يدل عليه اللفظ بحسب أصل وضعه . فالقائلون بان المنع من الضرب وغيره من الق أنواع الايذاء مستفاد من اللفظ على انه من المنطوق يقولون ان اللفظ نقسل عرفا من المنع من التأفيف الى المنع من الايذاء مطلقا عجازا من المنع من الايذاء مطلقا عجازا من المنع من الايذاء مطلقا عجازا من المنع من الايذاء مطلقا . أو اللفظ استعمل في المنع من الايذاء مطلقا عجازا من الملاق الحاص وإرادة العام فكانه قال لا تؤذها ه

والقائلون بأنه مستفاد من اللفظ على انه مفهوم يقولون ان اللفظ باق على حاله وان منطوقه المنع من التأفيف إلا انه نبـه بالمنع من التأفيف الذى هو ادنى على غيره الذى هو أعلى فينتقل الذهن منه اليه \*

والقائلون بأنه مستفاد من اللفظ بدلالة النص يقولون ان اللفظ باق بحاله من غير نقل وان منطوقه المنع من التأفيف الا ان كل من يعرف اللغة يفهم ان علة المنع من التأفيف هي الايذاء فيلحق به جميع باق انواع الايذاء من الفربوغيره وكذلك من قال بالقياس. قان العرق بين دلالة النص والقياس الجلي كالفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس وسيأني هذا المبحث في عدة مواضع وسنت كلم عليه في كل موضوع بما يناسبه والله أعلم \*

(الثانى) ذكرالعلامة الشربيني فى تقريره على جمع الجوامع أن حقيقة القياس معلومات تصديقية تفيد إثبات حكم فى جزئى لثبوته فى آخر لاجل معنى مشترك بينها مؤثر فى ذلك الحسكم. والمراد بالجزئي مايشمله المعني المشترك سسواء كان محمولا عليه أو لا على مافى شرح المواقف من أن الاستدلال اما بالاشتمال أو بالاستازام (والاول) إما باشتمال الدليسل على المدلول أو بالعكس او باشتمال أمر بالت عليها . ثم قال الشربيني ولعل هذه العسلومات نحو ان المساوى الشيء فى العلة المؤثرة يلزم أن يكون حكمه حكمه إذ لو لم يكن حكمه حكمه لما كانت مؤثرة فيه وأنها مؤثرة بنص الشارع فى بعض المواضع ، وأن خصوصية الاصل ليست شرطا وخصوصية الفرع ليست مانعا وهذه ترجع للمساواة اه \*

(الثالث) حاصل القياس فى نظر الاصوليين كما علمت يرجع الى الاستدلال بحكم شيء على شيء من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر ويسمى ذلك عند علماء المنطق بالتمثيل و يخصون اسم القياس بالاستدلال محكم الجزئى على السكلي . فعندهم كالمهم يخصون اسم الاستقراء بالاستدلال محكم الجزئى على السكلي . فعندهم أبواع الاستدلال علائة . الاستدلال محكم جزئى على آخر . وهو القيساس الاصولى ويسمى بالتمثيل والاستدلال بحكم جزئي على كلى ويسمى بالاستقراء . والاستدلال محكم كالى على جزئى على ويسمى بالاستقراء . والاستدلال محكم كالى على جزئى ويسمى بالقياس . قال الغزالي : تسمية المنطقيين والاستدلال محكم كالى على جزئى ويسمى بالقياس . قال الغزالي : تسمية المنطقيين لمذا بالقياس فل وضع اللسان علم على الاسم وخطأ على الوضع . فان القياس فى وضع اللسان عبر هسذا خطأ اه وفيه نظر فان اليقاس من معانيه الاعتبار والاصابة كا سبق . فير هسذا خطأ اه وفيه نظر فان اليقاس من معانيه الاعتبار والاصابة كا سبق . ولا يخفى أن التناسب حاصل بين هذين المعنيين وبين ما اصطلح عليه المنطقيون والله أعلم ه

( الرابع ) ذكر فى البحر المحيط أن لفظ الفياس مشترك يطلق تارة على الرأى المحض المقابل للتوقيف حتى يقال: الشرع إما توقيف أو قياس. وهذا

الذى ننكره ويتعرض لتشنيع الظاهرية . ويطلق تارة على مأيقابل التعبد حتى يقال الشرع ينقسم الى مايعقل معناه والى تعبد كرمى الجار . وكلاهما توقيف لكن نسمى ماعقل معناه قياسا لما انقدح فيه من للعنى المعقول وهذا هو الذى نقول به . وهو بهذا المعنى أحد نوعى التوقبف وليس مقابلا له \*

(الخامس) ذكر فى البحر المحيط عن كتاب المعتمد لا في الحسين البصرى ان الشافعى رضى الله عنه كان يسمي القياس استدلالا لا نه فحص و نظر ويسمى الا ستدلال قياساً لوجود التعليل فيه . وحكى عن صاحب السكبريت الاحر ان بعضهم كان يقول: القياس والاجتهاد واحد . وعن الشافعى رضى الله عنه انه قال فى الرسالة · القياس هو الا جتهاد . اه المقصود منه . ولا يخفى ان ظاهر هذا السكلام مشكل فان المعروف ان الاجتهاد أم لانه عبارة عن بذل الوسم فى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة أعم من أن يكون ذلك بطريق القياس . اوالنظر فى العمومات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك . (اللهم) إلا ان يكون الغرض اوالنظر فى العمومات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك . (اللهم) إلا ان يكون الغرض من ذلك المبالغة (مثل الحج عرفة) فان القياس أعظم انواع الاجتهاد شأنا وأدقها ولنشرع فى إثبات حجيته وقد رسمنا له الباب الاول وإنما قدمناه على غيره لانه ولنشرع فى إثبات حجيته وقد رسمنا له الباب الاول وإنما قدمناه على غيره لانه اذا لم يثبت ان القياس حجة فلا يكون دليلا للاحكام ولا وجه للبحث عنه فى علم الاصول والله اعلم \*\*

### حر الباب الاول ا

﴿ فَى إِثْبَاتَ أَنَ القَيَّاسُ حَجَّةً . وَبِيَانَ الفَرِقَ الْمُخَالِفَةُ فَى ذَلِكَ ﴾ « ورد شبههم . وفى بيان أن القياس من أصول الفقه » « وينحصر فى مقدمة وفصلين وخاتمة »

أما المقدمة فني تحرير محل المزاع: اعلم أن حاصل القياس على ماعلمت اثبات حكم الاصل في الفرع لمشاركته له في علة حكمه . ثم ان النزاع يتحرر من جهات

ثلاثة (الجهة الاولى) القياس يكون فى الامور الدنيوية وفى الدينية والعقلية واللغوية أما الامور الدنيوية فلا خلاف فى أن القياس حجة فيها كما قالة الامام وإن نازعه غيره فى حكاية الاتفاق مستدلا بان أدلة المخالفين فى غيره جارية فيه وان الاحاطة بالمخالف عسرة. ومثال الامور الدنيوية الادوية والاغذية وقد صور العطار فى حواشيه على جمع الجوامع القياس فيها بقوله كان يكون دواء هذا المرض عقاراً حارا فيفقد فيا فى الحبيب بما بما ئله فى الحرارة مثلا لموافقة كل منها لمزاج المرض المخصوص، ومثل ذلك الاغشذية، ووجه كونه دنيويا أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك المرض، ثم قال: والقيساس عند الاطباء مركن جليل من أركان قواعد الطب وهو أنفع وأسلم عندهم من التجارب اه

فالمقيس على ماقاله. العقار الموجود والمقيس عليه العقار المفقود والجامع الحرارة المناسبة المرض المخصوص والحسم النفع في دواء ذلك المرض . وعلى ذلك يكون معنى كون القياس حجة فيها أنه حجة صناعية اقتضتها صناعة الطبيب لمداواة الامراض مثلا واستمدادها من العقل . وليس هو حجة شرعية من قبل الشارع . ويحتمل أن يكون حجة من قبل الشارع وضعها لارشاد الخلق المرقدام على ما ينفعهم واتقاء ما يضرهم . وعلى كل حال فليس الثابت بهذا المقياس حكما شرعيا . وبذلك تعلم أن ما قاله العطار في هذا المقام أولى مما قرره العلامة الشريبي فانه قال ما نصه : لعل معنى كونه حجة فيها أنه يجوز مداواة نفسه أو غيره بما يظن ضرره لولا القياس ويحرم مخالفته باستمال ما دل على أن نفسه أو غيره بما يظن ضرره لولا القياس ويحرم مخالفته باستمال ما دل على أن فيه ضرراً . وذلك لانعبارته تقتضي أنه حجة شرعية لا ثبات حكم شرعي و بذلك يرجع الى القياس في الشرعيات . اللهم الا أن يقال : أن القياس أثبت أن هذا العقار لا ضرر فيه أو فيه ضرر تم تبعه جواز التعاطي أو حرمته من غير أن يكون هذان الحمكان مستفادين من القياس بل ها مأخوذان من النصوص الحاظرة لعنطى ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم هذان الحمل ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم هذان الحمل ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم هذان الحمل ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم هذان الحمل ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم هذان الحمل ما فيه ضرر والبيحة لتعاطى ما لا ضرر فيه والله أعلم ها

وأما القياس في غير الامور الدنيوية فقد وقع النزاع في حجيته فيها غير أن المكل منها خلافا خاصا ومخالفين مخصوصين بأدلة خاصة . ولما كان المقصد الاصلي للأصولي هو القياس في الامور الشرعية قدمنا الكلام عليه وسنبالغ في إيضاح النزاع فيه مع الافاضة في اقامة الادلة على حجيته وبعد تتميم البحث فيه نذكر الخلاف في الباقي في خاتمة الباب ان شاء الله تعالى \*

(الجهةالثانية)القياسيتوقف على مقدمتين (احداها)أن نعتقدأن الحكم في الاصل معلل بوصف (والثانية) أن نعتقد حصول ذلك الوصف بهامه في الفرع \* فاذا كانت هانان المقدمتان قطعيتين فلا نزاع بين العقلاء في صحته وفي أنه حجة ، وان كانتا ظنيتين أو احداها قطعية والاخرى ظنية فهو محل الخلاف . كذا قال الامام الرازي رحمه الله ، وفي البحر المحيط للزركشي أن للفهوم من كلام الغزالي أنه اذا كانت الاولى قطعية والثانية ظنية فليس من محل الحلاف أيضا. فيتخلص من ذلك انه اذا كانتا ظنيتين أو الاولى ظنية والثانية قطعية فهو محل خلاف باتفاق الامام والغزالي وإن كانتا قطعيتين فهو محل وفاق باتفاقهما ، وإن كانت الاولى قطعية والثانية فطنية في عند الامام \*

هذا وقد رأيت أن الخص عبارة الغزالى من المستصفى فى هذا الموضوع فان فيها فوائد جمة ، قال رحمه الله ماخلاصته مع زيادات مناسبة . (اعلم) أن العلة فى الشرعيات مناط الحديم أى ماأضاف الشارع الحبيم اليه و ناطه به و نصبه علامة عليه . والاجتهاد فى ذلك المناط (إما) فى تحقيقه (وإما) فى تنقيحه (وإما) فى تنقيحه (وإما) فى تخريجه واستنباطه . (فالأول) كما لو نص الشارع أو أجمع على علة حكم ثم يقع الاجتهاد فى وجود تلك العدلة وتحققها فى شىء ليثبت الحسكم له فمثلا . نص يقع الاجتهاد فى المنقات على السكفانة ثم يحصل الاجتهاد فى المقدار الذى يكفى فاذا الشارع فى النمقات على السكفانة ثم يحصل الاجتهاد فى المقدار الذى يكفى فاذا ما أدى الاجتهاد المام الاعظم والولاة ما أدى الاحتهاد المام الاعظم والولاة

والقضاة فان الشارع بين بالنص الشروط التي ينبغى أن يكونوا عليها . (أما ) تعيين زيد أو عمرو لذلك فاتما يكون بالاجتهاد . وكذلك ايجاب المشــل في قيم المتلفات واروش الجنايات وطلب المثل في جزاء الصيد . ومن هذا القبيل أيضاً الاجتهاد في القبلة وحكم القاضي بقول الشهود ولا يخفي عليك توجيسه ذلك مما سبق. قال الغزالى رحمه الله. وهذا النوع لاخلاف فيه بين الامة كيف لا وهو ضرورة كل شريعة لاستحالة التنصيص على عدالة كل شخص أو كفايتــه وهو نوع اجتهاد و ليس بقياس لانه لاخلاف فيه والقياس مختلف فيه . (وأما) اثناني وهو تنقيح المناط فكما لو أضاف الشمارع الحكم الى سبب وناطه به وتقترن به اوصاف لا الدخل لها في الاضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار فيتم الحمكم وهذا الحذف أنما يكون بالاجتهاد ولذلك وقع الحلاف بين المجتهدين فيما يحذف من الاوصاف وفيما يبتى علة كما في قصة الاعرابي الذي واتع أهله في بهار رمضان فجاء الى النبي عَرَالِيُّ وقص عليه ذلك فأمره بالكفارة . فالشافعي رضي الله عنه أعتبر مناط الحكم هو مجرد الوقاع في نهار رمضان وحذف شخصية الاعرابي وجعل غيره مثله في هذا الحكم وكذلك حذف كونه اعرابيا وجعل غيره من الأعجمي مثلا مشله . وحذف كون التي واقعها أهله وجعل غيرها مثلها . وحذف خصوصية اليوم والشهر واعتبر غيرهما مثلها . وأبو حنيفة رضي الله عنه زاد عليه فحذف خصوصية الوقاع واعتبر غيره من الافطار بالا كل والشرب مثله . قال الغزالي : وهذا النوع أقر به أكثر منكرى القياس. زاد الآمدى وهو دون الاول . (وأما) انثالث وهو تخريج الماط فكا لو نص الشارع على حكم من غير أن يبين مناطه فيستبط بالرأي والنظر كشرب الخر فالشارع نص علي حرمته منغير بيان العلته فاستنبطت علته وهي الاسكار بالاجتهاد والنظر فصح الحاق النبيذ به لانه مسكر . قل الغزالي رحمه الله : وهــذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الخلاف وانكره أهل الظاهر إلى آخر ماقال رحمـه الله تعالى \*

(٧- ج - ١ - نبراس العقول)

والظاهر أن النوع الاول وهو تحقيق المناط لاينحصر فيا أورده من الامثلة التي ليس فيها قياس كما قال. يلمنه مالو نص الشارع على حكم في نوع ونص أو أجمع على علته فيقع الاجتهاد فى تحقيق تلك العالة فى فوع آخر فيلحق بالنوع الأول في حكمه وذلك قياس وصريح مانقله الزركشي عنه سابقا أن هذا أبضا لاخلاف فيه خلافا للامام \* بل قد يكون تحقيق المناط بعد تخريج المناط كا لو نص الشارع علي حكم فاستنبطت علته ثم يقع الاجتهاد فى المناط كا لو نص الشارع علي حكم فاستنبطت علته ثم يقع الاجتهاد فى تحقيقها ووجودها فى نوع آخر وهذا فيه خلاف وقد صرح بذلك الاحمدي \*

و بعد ذلك فههنا أمر أن ( الاول ) مقتضى كلام الامام والغزالي أن القياس الجلى وهو مافطع فيسه بنغي الفارق لاخلاف فيه وبذلك صرح صاحب المنهاج وإن كان في حكاية أقوال المخالفين في الحجية أطلق النزاع ولم يقيده بغير الجلى واعترض عليه الاسنوى بان مقتضي ماذ كره فيما سيأتى من أن القياس الجلى لم ينكره أحدد تخصيص مذهب داود والشيعة بغير الجلي اه ( وأما ) ابن السبكي فقال : ماذكره المصنف بعد منأن القياس الجلي لم ينكره أحد فمدخول ولو صح الحكان واردا عليه هنا اه . أي في مقام حكاية الاقوال فانه أطلق النزاع في القياس من غير تخصيص بالجلى . وفي العطار نقلا عن ابن السبكي في كتابه ( الاشباه والنظائر ) أنه عثر علي رسالة لداود لم ينكر فيها القياس الجلي لانه سماه استدلالاً . ولهذا نسب اليه في جمع الجوامع عدم انكاره له \* وفي البحر المحيط عن ابن حزم أنه قال في كتاب الاحكام . ذهب أهل الظاهر الى ابطال القول بالقياس جملة وهو قولنا الذي ندين الله به . تم قال ماخلاصـــته · ذهب بعض منكرى القياس الى القول به في منصوص العملة . وهذا لا يقول به داود ولا أحد من أصحابنا وأنما هو قول من لايعتــد به من جملتنا كالقاشاني وضربائه اه وصرح ابن حزم فى كتاب النكت الذي الغه فى ابطال القياس والرأى والتعليل والاستحسان والتقليد بارت تحريم غير التأفيف منأنواع الايذاء ليس مستفادا من الفياس علي التأفيف المحرم بقوله تعالى (فلا تقل لهما أف ) بل هو مستفاد من قوله تعالى ( وبالوالدين احسانًا ) وقوله تعالى (وقلرب ارحمهما ) ومن قوله تعالي ( وقل لهما قولا كريما ) \* ودون الذرة ليسمستفادا من القياس على الذرة المنصوص عليها في قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خير ايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) وإنما هو مستفاد من قوله تعالى (اني لاأضيع عمل عامل منكم) . (اليوم تجزى كل نفس بما تسعى ) الى غبر ذلك من أمثال هذين وهو صريح في انكاره القياس الجلى أيضا. وجملة القول في ذلك أن النقل عن داود قد اضطرب. والظاهر أنه لا ينكر القياس الجلى . وكذلك غيره الا ابن حزم وان لم يسمو. قياسا بل استدلالا . ونحن اذا استثنينا ابن حزم امكننا الجع بين كلامي من أطلق المزاع فى القياس تارة وصر حبان القياس الجلي لاخلاف فيه تارة أخرى « كصاحب المهاج » فانه حيما أطلق العزاع لم يعتبرااقياس الجلى قياسا بل اعتبر الحكم المستفاد منه مدلولا عليه بالاله الفاظ وحيماصر حبالاتفاق نظر الى أنه قياس. والواقع أن فيه خلافا قيل دلا لته لفظية وقيل قياسية . (وأما) ابن حزم فلا يصح أن يعتد بخلافه في هذا الموضوع فاني ما كنت أعتقد ان عاقلاً يقول إن قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) لا يستفاد منه تحريم غير التأفيف من أنواع الايذاء لابطريق القياس ولابدلالة اللفظ لولا أني رأيت كلامه السابق والله أعلم 🕶

 على كونه قياسا بل هوحجة سواء كان قياسا أو غيره . على ان من شرط القياس فقدان النص من كتاب أو سنة . والقياس الصادر من النبي عليا يعتبر بالنسبة البنا سنة . وان كان حجة له عليا فلا يتوقف بيان الاحكام الشرعية منه عليا البنا سنة . وان كان حجة له عليا فلا يتوقف بيان الاحكام الشرعية منه عليا على القياس اذ ما ينطق به وحي من الله تعالى فانه لا ينطق عن الهوى (إن هو الا وحي يوحي) . (قلت) سبق انما قررنا أن صدور القياس من النبي عليا مبنى على جواز الاجتهاد له علي وذلك يقتضى أن بيانه علي للاحكام لا يتوقف على وحى من الله تعالى فلا مانع من أن يكون القياس حجة لا صلى الله عليه وسلم مل لامامع من أن يكون حجة لنا ويكون قياسا باعتبار وسنة باعتبار آخر . على أن اشتراط فقدان النص من الكتاب والسنة أنما يعقل أذا كانت السنة غير القياس فتأمل وحرر هذا الموضوع ها

«الجهة الثالثة» اذا عرفت موطن الوقاق وموطن النزاع في القياس على الجلة قاعلم أن عبارات الاصوليين تختلف في حكاية هذا النزاع . فمنهم من يحكيه بعنوان الحجية فيقول : القياس حجة أو غير حجة . ومنهم من يحكيه بعنوان التعبد فيقول: التعبد بالقياس جائز أولا واقع اولا . ونحن الا تنريد أن نبين معنى ها تين العبار تين ليظهر هل تتلاقيان علي محل واحد أولا . (أما) حجية القياس فالمعقول في معناها أن القياس أصل ودليل نصبه الشارع ليستنبط منه من هو أهل للامة نباط الحسكم الشرعي كالكتاب والسنة \*

وقال الامام فى المحصول: المراد من قو لنا القياس حجة أنه اذاحصل الهجتهد ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكاف بالعمل به فى نفسه ومكاف بان يعتى غيره به . وقال فى الرسالة البهائية: كما نقله عنه الاصفها في ف شرح المحصول معناه أنه يجب عليه أن يعتقد أن حكم أحد المعلومين مثل حكم الا خر المحصول معناه أنه يجب عليه أن يعتقد أن حكم العبية القياس انما هما باعتبار اللازم اذ يلزم ولا يخفي أن هذين التفسيرين لحجية القياس انما هما باعتبار اللازم اذ يلزم من اعتبار الشار ع للقياس دليسلا واصلا للحكم التسكليف بالعمل بذلك الحكم من اعتبار الشار ع للقياس دليسلا واصلا للحكم التسكليف بالعمل بذلك الحكم

ووجوب اعتقاد تساوى المعلومين فيه . و بعد ذلك فقد يخطر بالبال مناقشة علي هذين التعريفين (أما ) التمريف الأول فمن وجهـين ( الاول ) أنا اذا فسرنا التكليف من قوله : فهو مكلف بالعمل به بالزام مافيه كافة علي ماهو الراجح في تفسيره لا يشمل مالو كان الحسكم المستنبط من القياس ندبا مشلا فانه غير ملزم بالعمل به (اللهم) الا أن يراد بالعمل أن يعتقد أنه حكم الله ثم يكون العمل بحسبه واجبا أو مندوبا أو غيرهما ( اما ) اذا فسر نا التكليف بطلب مافيــه كالهة على ماهومذهب القاضي فلم يخرج منه الا الاباحة والخطب فيها سهل. (الوجه الثاني) ان بعض الادلة الاستيمة لايوصل اليه وانما يوصل الى ان القياس بمعني فعمل المجتهد مكلف به . ويجاب عنه بانه يمكن ان يضم اليها ما يجعلها صالحة للتوصل اليه كما سيأ ثني في تقريرها أن شاء الله تعالى \* ( وأماً ) التعريف الثاني فيشكل عليه ما سبق مرف انهم عرفوا القياس باثبات مثل حكم احد المعلومين في الاتخر لاشتراكها في العلمة . وفسروا الاثبات بالاعتقاد فيتحد معنى القياس ومعنى الحجية ويكون الحكم فى قولنا القياس حجة الهوا . (فان) اجيب بان القياس، عناه الاعتقاد والحجية معناها وجوب الاعتقاد فيتغايران . (قلنا ) للمجيب.هب ان الامر كذلك ولكن لايخفي ان الحمل مع هذا لامعنى له · فالتحقيق ان المراد بالقياس من قولهم ــ القياس حجة ــ هو المــاواة في العلة . وقد وضحنا ســابقا أن معني الحجية أنه اصل ودليل من قبل الشارع لاستنباط الحــكم الشرعي منه كالمكتاب والسنة . وأن همذا التعريف الذي ذكره الامام أعما هو باللازم . وعلى ذلك يكون المعنى \_ القياس أصل ودليل للاحكام الشرعية من قبل الشارع ويلزمه وجوب اعتقاد تساوى المعلومين فى الحكم والله اعلم \*

(وأما) التعبد بالقياس فاختلفوا فى معناه على قولين (احدها) انه عبارة عن ايجاب الله انفس القياس اعني ايجاب الله لالحاق الفرع بالاصل. وهذا المعنى هو ماجرى عليمه الاسمدى و بعض شراح مختصر ابن الحاجب. و يتعين عليه

ان يكون المكلف بذلك هو المجتهد خاصة . وفيه إمحاث \*

الاول ــ أنه لا يجرى على أن القياس هو المساواة بل يتعين عليه أن يكون فعل المجتهد إذ المساواة ليست من أفعال المكافين فلا يتعلق بها ايجاب \*

الثانى \_ لا يظهر عليه جعل هــذه المسألة من المسائل الاصولية وانما يظهر اعتبارها مسألة فقهية فرعية إذ موضوعها فعل المكلف ومحولها الحكم الشرعى \*\*
الثالث ـ أنه لا يتناسب مع التعبير بالحجية بالنسبة لنفس المجتهد \*\*

الرابع ـ مقتضاه أنالقياس واجب فقط مع أنالاً مدى قرر في خاتمة الباب من إحكامه أن القياس واجب ومندوب . والواجب قسمان واجب على بعض الاعيان وذلك في حق كل من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين ولا يقوم فيها غيره مقامه . وواجب على الكفانة اذا قام كل واحــد من المجتهدين مقــام الآخر في تعريف حكم الله فيما وقع بالفياس \* وأما المنـــدوب فهو القياس فيما يجوز حــدونه مرن الوقائع ولم يحــدث بعد وأنما ندب القياس ليكون الحسكم معداً لوقت الحاجة ، ويمكن أن يجاب بأنه ليس المقصود من تعبد الحجتهد بالقياس تحصيله فحسب اذ ليسهو من العبادات التي تقصدلذاتها كالصلاة والصوم . بلالقصود منه ما يترب عليه من العمل بمقتضاه لنفس المجتهد ولمن يقلده وحينئذ يرجع باعتبار هذا اللازم الىالمعنى الثاني الاستي ويتفق مع التعبير بالحجية . ويظهر جعله مسـ ألة اصولية على ما سيتضح في بيان المعنى الثاني . أما انه لایجری علی أن القیاس هو المساواة فذلك مسلم ولا ضرر فیسه فان من فسر التعبد بهذا انتفسير يعرف القياس بما هو فعل الجبهد على نحو ماسبق أو يقدر مضافا في قولهم التعبد بالقياس اي باظهاره أو نحو ذلك والله أعلم م ( وأما البحث الرابع) فجوابه أن المراد بايجاب القياس أيجابه في الجلة يعني فى وقت يتوقف بيان حكم الله فيما نزل من الوقائع عليه وايس المراد أن الله أوجبه على المجنهدين مطلقا احتيج اليه أولم يحتج وذلك واضح والله أعلم \*

(القول الثاني) في معنى التعبد أنه عبارة عن وجوب العمل بمقتضى القياس وهذا ماجرى عليه الامام في المحصول ، والعضد في شرح المختصر ، والبيضاوى في المنهاج ، وعليه يكون المسكاف بذلك المجبهدين وجميع المقلدين لهم ، ولا يختى أنه لابرد على هذا المعنى ماورد على المعنى الاول فأنه يتناسب بالنظر اذاته مع التعبير بالحجية أذ المقصود من كون القياس حجة على ماعلمت أن يعمل بمقتضاه ويتمشى على كل تعريف القياس وهو أقرب الى مقاصد الفن مثل قولهم الاجماع حجة وخبر الواحد حجة ه وأما قانا تبعا السعد : هذا المعنى أقرب إلى مقاصد الفن ولم نقل يكون عليه من المقاصد حقيقة لان موضع الاصول هو الادلة والقياس لا يكون أحد الادلة حجيته ، ولعل من اعتبرها من مقاصد علم الاصول نظر الى ان موضو عالمالة القياس وهو في ذاته أو باعتبار ما يؤل اليه أحد الادلة هو وأما يرد عليه ماورد على انتعريف الاول للامام الذي أورده لمعنى الحجية والجواب هو الجواب \*

إذا عرفت هذا فاعلم أن السكال بن الهام اعتبر فى تحريره موضوع المسألة تكليف المجمد بطلب المنساط للحكم ليحكم فى محاله بحكه واستشكل الوجهين الاولين فى معنى التعبد ه (أما) الاول فبأنه لا يصح على القول بان القياس هو المساواة وهو ظاهر كاسبق ه وأما الثاني فقال: إن فيه قصوراً عن المقصود ه وبين شارح تحريره نقلا عنه وجه القصور بما حاصله: أن معنى ماقالوه إذا تم القياس فاعل بمقتضاه ومقصود المسألة انظر ليظهر لك فى الواقع قياس أولا. وهذا محل آخر للوجوب غير الاول، وان كان الغرض من استكشاف الحال المأمور به هو العمل به اه ه ولا يخنى عليك أن بعض الاسئلة التى وردت على المعنى الاول

و بعد فيمكن أن يقال : إن ما ذكره موضوعا للنزاع يعتبرمن المقدمات التي يتوقف عليها وجود متعلق النعبد بالمعني الاول . وذلك لان الحاق الغرع بالاصل

فى الحسكم لمساواته له فى العسلة موقوف على استخراج تلك العسلة ان لم تكن ظاهرة بنص أو اجماع والا فيسكنى ملاحظتها المجتهد \* واذا كان كذلك فالتكليف بالالحاق تكليف بطلب المناط كا قرر فى أمثاله فلم يبق معنا إلا أنه هل يطلق على هذا الالحاق الذى هو فعل المجتهد قياس أولا ? \* وقد علمت أن أكثر الاصوليين أطلقوا عليه قياسا لان جميع استعالاته تنبىء عن كونه فعل المجتهد وإن كان القياس بمعنى الدليل للمجتهد إنما هوالمساواة وعلمت أيضا أن من فسر انتعبد بهدذا التفسير جار على أن القياس فعل المجتهد إظهار أو يقسدر مضافا اذا جرى على أن القياس هو المساواة فيقول: التعبد باظهار القياس أو نحوه والله أعلم \*

وأما ما اعترض به على الوجه انثاني من أن فيه قصورا فغايته أن وجوب العمل بالقياس فرع ظهوره وهو أنما يكون بالنظر فى المناط. وهدا لا يمنع من المناف يكون محل النزاع والمقصود من المسألة أنما هو الثانى اذهو مقصود الاصولى ومتى ثبت هذا ثبت الاول لانه أذا ثبت أن الله تعالى أوجب علينا العمل يمقتضي القياس لزم أن تحصيل هذا القياس مع ما يتوقف عليه من استخراج المناط واجب على المجتهد كا يجب عليه أن يبحث عن غيره من أدلة الاحكام. وكذلك يلزم من ثبوت أن الله تعالى كلف المجتهدين بتحصيله مع ما يتوقف عليه أنه واجب على المجتهد وعلى من يقلده العمل بمقتضاه لانه ليس من العبادات التي تقصد لذا تها كاسيق ه

فخلاصة ما أسلفنامن الاقوال في بيان معنى الحجية والتعبد ومن وأي الكال ابن الهمام في تحرير محل النزاع . أن لديا أمورا ثلاثة ـ استخراج مناط الحكم ـ والحاق الفرع بالاصل ـ والعمل بمقتضي القياس ه

وقــد علمت أنها أمور مثلازمــة ويتوقف بعضها على بعض وأن الانــب بجعله محلاأنزاع هو الاخير والله أعلم \*\* هذا تمام القول فى المقدمة التى رسمناها لتحرير محل النزاع . وسنشرع فى بيان الفرق المخالفة ورد شبههم . والاستدلال المذهب الحق وقد رسمنا لذلك الغصل الاول \*

#### الفصل الاول الله

﴿ فَى بِيَانَ الفَرِقَ الْخَتَلَفَةُ فَى حَجِيةُ القَيَاسُ . وَفَى ذَكُرُ الْآدَلَةُ لَلْمُذَهِبُ الحَقّ ﴾ « ورد شبه المخالفين له »

اذا تحرر لك موضع النزاع فيما سبق فلنحرر لك النزاع و نبين الفرق المتنازعة وأدلتهم وشبههم وما يقبل منها وما يرد فنقول :

اعلم أنهم اختلفوا . هل التعبد بالقياس جائز عقلا أو ممتنع ? فالجماهير من السلف والخلف قالوا بالجواز وغمرهم قال بالامتناع . والقائلون بالجواز افترقوا فرقتين. فالاكترمنهم على أنه واقع وغيرهم على أنه لم يقع. فجملة الفرق ثلاثة\_القائلون بالجواز والوقوع ـ والقائلون بالجواز دون الوقوع ـ والقأثلون بعدم الجواز ع ثم ان القائلين الجواز والوقوع المترقوا منجهات ثلاثة (الاولى)أن الاكثر على أنه وقع بدلالة السمع فقط. والقفال منا وابو الحسين البصرى من المعتزلة على أنه وقع بدلالة السمع والعقل " ( ثانيـة ) أن الاكثر على أن دلالة السمع عليه قطعية وأبو الحسين على أنها ظية ٥ ( الجهة الثالثة )بعضهم على أن التعبد بالقياس وقع مطلقا من غير تخصيص ببعض الصور أو ببعض الحالات أو استشاء بعضها . وبعضهم على أنه وقع في بعض الصور والاحوال أو وقع الا في بعض الصور . وهؤلاء اختلفوا باختلاف التخصيص. فالقاشماني والنهرواني قالا : وقع التعبد إلا في صورتين فقط وقد حصل اضطراب في النقل عنها في تعيين هاتين الصورتين وسنوضح ذلك عند تفصيل المذهب . وابن عبدان من الشافعية قال وقع في حال الاضطرار اليه فقط . وأبو حنيفة جرى على أنه وقع إلا في الاسباب والشروط والموانع والحدود والكفارات والرخص والتقديرات . والجبائي

(٨-ج١ - نبراس العقول)

والسكرخي قالا: وقع إلا في أصول العبادات. وبعضهم قال وقع الا في الامور العبادية والحلقية. وقوم . الا في النفي الاصلي . وبعضهم الا القياس المجزئي الحاجي . وآخرون الا القياس على للنسوخ ، وبعضهم الا في كل الاحكام \*\*

والقائلون بالعبواز دون الوقوع الترقوا فرقتين . (فرقة) ذهبت الى عدم الوقوع لعدم الدليل على الوقوع (وفرقة) لم تقنع بذلك بل ذهبت الى عدم الوقوع لوجود الدليل على ذلك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة \* والقائلون بالامتناع عقلا افترقوا فرقتين ( فمنهم)من ذهب الى أنه ممتنع فى شريعتنا خاصة . (ومنهم) من ذهب الى أنه ممتنع في سائر الشرائع . وهؤلاء اقترقوا الاث فرق (فمنهم) من ذهب الى أنه ممتنم لان القيساس لآيفيد علما ولا ظنا . (ومنهم) من ذهب الى أنه ممتنع . لان القياس يفيد الظن والظن قد يخطى. ويصدب (ومنهم) من ذهب الي أنه ممتنع لأن القياس - وأن أعاد الظن - والظن قد يعتد به الا أن الرجوع اليه رجوع الى أضعف الدلياين مع وجود أقواهما \* هذا مجمَل الفرق المختافة في حجية القياس . ولم أثرك فيها علمته منها قولا لقائل الاقولا غريبا منقولا عن ابن حزم الظاهري من أن القياس كان مشروعا فى صدر الاسلام قبل نزول ( اليوم اكمات لسكم دينسكم ) تم نسخ . نقله عنه صاحب البحر الحيط \* ثم اعلم أن حهنا امورا (الاول) ما ذكرناه من ان الغرقة التي أجازت النعبد به عقلا ومنعت وقوعه انقسمت الى فرقتين . ومن ان الغرقة المحيلة له عقلاافترقت فرقتين (فرقة) احالة منى شريعتنا خاصة (وفرقه) احالته مطلقا وهذه اقترقت ثلاث فرق . قد تبعنا فيه الامام الرازى في المحصول وقد نـب القول باحالته في شريعتما خاصة الى النظام و نسب القول الثالث من الاقوال المحيلة معللةًا الي داود . وصاحب المنهاج اعتبر الفرقة التي اجازته عقلا ومنعت وقوعه واحدة . وكذلك اعتبر الفرقة التي احالته واحدة . ونسب القول بالجوازمع عدم الوقوع الى داود . والقول بالاحالة مطلقا الى الشيعة والنظام ، وامام الحرمين

اعتبر الفرق الحالمة اربعة فقال في البرهان . ذهب النظام والحشوية والضلال الى انكار القياس وقد اختلفوا في طريق رده (فمنهم) من قال . الخوض فيه قبيم لعينه . وقال آخرون . في التعبد به منع الناس من المسلك الاقصد الاسد وعنوا به أنالتنصيص على مواقع الاشكال اقطع للنزاع وأرفع للدفاع وأجلب للطاً نينة وانغي لوهيج الخلاف وادعى الى الائتلاف. وبجب على الله ان يستصلح لعباده فيما يتعلق بأمر الدين · وقال قائلون · الاقيسـة متفاوتة لاقرار لها في المظنونات . وقال قائلون . في أصـول الشريعة مالا يعقل كايجاب العقــل في الدية . وذهبت طائفة الى أنه مردود بنصوص الكتاب والسنة \* والغزالي اعتبر الفرق المخالفة ثلاثة فقال في المستصفى : قالت الشيعة وبعض المعتزلة يستحيل التعبد بالقياس عقلا . وقال قوم : يجب التعبد به عقلا . وقال قوم . لاحكم للعقل فيــه باحالة ولا ايجاب . بل هو في مظنة الجواز . ثم اختلفوا فانكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له . والذى ذهب اليه الصحابة الي آخر ما قال ، والآمــدى حكى في إحكامه الاقوال المتخالفة في حجية القياس أربعة . قول بإحالة التعبد به ونسبه الى الشيعة والنظام والى جماعة من معتزلة بغداد كيحيي الاسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب . وقول بوجوب التعبد به و نسبه الي القفال وأبي الحسين البصرى . وقول بجوازه عقلا مع عدم الوقوع و نسبه الى داود بن على الاصفهاني وابنه والقاشاني والنهرواني. قال • ولم يقضـوا بوقوع ذلك الا فيما كانت علته منصوصـة او مومى اليها \* وابن الحاجب في مختصره حكي الاقوال المتخالفة كالآمدي \* وفي البحر المحيط نقلا عن الاستاذ أبي منصور ان داود قال • لاحادثة إلا وفيها حكم منصوص القياس. وفيه أيضا نقلا عن القاضي عبد الوهاب أنه قال. ذهب داود الاصفهاني الي أن التعبد بالقياس جائز عقلا ولسكنه لم يرد وان القول به والمصير اليه غير جائز لعدم الدليل القاطع على ان الله تعبدنا به \*

فما أسلفنا من كلام هؤلاء الفحول من أئمة الاصول نلاحظ ما أني .

- أولا \_ نقل بعضهم ( وهو الامام الرازى ) عن النظام أنه أحال التعبد بالقياس في شريعتنا خاصة . ونقل غيره عنه الاحالة مطلقا \*
- ثانيا ـ اعتبر بعضهم ( وهما الامامان ) القائلين بالاحالة فرقا متعددة واعتبرهم غيرهما فرقة وأحدة »
- ثالثا۔ نسبوا جميعا القول بالاحالة الي الشيعة مطلقــا والمعروف أن الزيدية منهم قائلون محجية القياس \*
- را بعا .. نسب بعضهم ( وهو الامام الرازى ) إلى داود القول بالاحالة ، ونسب اليه غيره القول بالجواز مع عدم الوقوع »
- خامسا عتبر بعضهم ( وهو الامام الرازى ) القائلين بالجواز مع عسدم الوقوع فرقتين . واعتبرهم غيره فرقة واحدة »
- سادساً اعتبر الآمدى مذهب القاشاني والنهرواني كذهب داود . والمشهور ما قدمناه من مذهبها »

والذي آراه توفية ابين هذه الاقوال وجوابا عن هذا التضارب. ان القائلين بالاحالة هم في الواقع فرقة واحدة ومن اعتبرهم فرقا متعددة نظر إلي تعدد وجوه الاحالة ومآخذها . ولما كان مصدر الاحالة عند النظام كاسياتي دليله أن شريعتنا غير قابلة للتعبد فيها بالقياس صح نسبة القول بالاحالة في شريعتنا خاصة اليه \* وأرى أيضا أن القائلين بالجواز مع عدم الوقوع فرقة واحدة الا أنه لما اضطرب النقل عن داود في وجه عدم الوقوع كما يظهر مما نقلناه عن البحر الحيط في حكاية مذهبه ساغ اعتبارهم فرقتين على أنه لا تنافي بين القولين المنقولين عنداود وأسحابه اذلامانع أن يقولوا . لم يقع التعبد بالقياس لعدم الدليل القاطع عن دا ود عن الشارع ما يقتضي المنع منه وان كان لا يلزم من الاول الثاني دون العكس بقي مما لاحظماه ثلاثة أمور . أحدها \_ نسبة الامام من الاول الثاني دون العكس بقي مما لاحظماه ثلاثة أمور . أحدها \_ نسبة الامام

الرازى القول الثالث من أقوال الاحالة الى داود . ولعله نظر الى أن ذلك لازم لكازى القول الثالث من أقوال الاحالة الدعي ان كل حادثة منصوص عليها ولا شك أن النص أقوى من القياس فالقول بالقياس رجوع الى اضعف الدليلين مع وجود أقواهما \*

انثاني \_ نسبة الجمهور القول بالاحالة الى الشيعة مطلقا مع أن الزيدية منهم قائلون بحجية القياس. ولعلهم نظروا الى أن لفظ الشيعة اذا أطلق انصرف الى الفرقة الامامية دون الزيدية . على أن صاحب المنهاج صرح فيما بعد بما يفيد مذهب الزيدية فيكون ذلك قرينة على هذا النخصيص في كلامه \*

الثالث ـ مساواة الآمدى بين مذهب داود والقاثاني والنهروانى ولعله نظر الى أن داود لما قال بالقياس الجلي وساه استدلالا بعموم اللفظ اتحد مذهبه بمذهبها تقريبا والله أعلم \*

الامر الثاني \_ ذكر فى البحر المحيط أن أول من باح بانكار القياس المظام وتابعه قوم من المعتزلة حجمة بن حرب وجمة بن مبشر ومحد بن عبد الله الاسكاني . وتابعه على نفيه من أهل السنة داود الظاهرى . ونقل عن ابن عبد البر فى كتاب العلم أنه قال : ما علمت أحداً سبق النظام الى القول بننى القياس والاجتهاد ولم يلتفت اليه الجهور . وذكر الزركشي فى البحر المحيط فى موضع آخر أن هذه المذاهب كاما مهجورة وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الاجماع باثبات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا . قال الغزالي : ومن ذهب الى رد القياس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر محكوم بكونه مأنوما ه قال القاضى : ولست أعد من ذهب الى هدذا المذهب من علماء الشرع ولا أبالي القاضى : ولست أعد من ذهب الى هذا المذهب من علماء الشرع ولا أبالي بخلافه . قال الغزالي : وهو كا قال . وقال ابن المذير في شرحه . ذكر القاضى بكر بن العلاء من أصحابنا أن القاضى اسماعيل أمر بداود منكر القياس فصفع بكر بن العلاء من أصحابنا أن القاضى اسماعيل أمر بداود منكر القياس فصفع فى مجلسه بالنعال وحمد الى الموفق بالبصرة ليضرب عنقه لائه رأى أنه جحد

أمراً ضروريا من الشريعة في رعاية مصالح العباد ، والجلاد في هؤلاء أنفع من الجدال اهما ذكره الزركشي في البحر »

وانما نقلناه ليكون عبرة لمن حدثته نفسه بالتهجم على الدين ومخالفة أجماع المسلمين . وأن كنا لا نرى أن مثل داود وأن أخطأ فى انكار القياس لا يستحق مثل هذه الاهانة فانه كان جبلا من جبال العلم . وأنما المستحق لما هو أشد منها النظام فانه حامل لواء هذه البدعة ومن الزنا دقة الذين ابتلى بهم الاسلام كا ذكره ابن السبكي في شرحه \*

الثالث \_ ذكر العلامة الشربيني أخذا من السعد على شرح العضد ماخلاصته ان المراد من احالة التعبد بالقياس أن العقل يوجب نفيه ، وليس المراد به عــدم تصور وقوعه اذ لا يلزم من وقوعه محال. نعم لهم دليل يقتضي أنه محال بالمهنى الثانى اه المقصود منه . ولقائل أن يقول : هل هناك فرق بين هذين المعنيين للاحالة ? واذا كان هناك فرق فهل الاحالة بالمعنى الاول تنافى الجواز العقلى ؟ واذا كانت لاتنافيه . فأى فرق بين مذهب من قال بالاحالة بهــذا المعنى وبين منقال بالجواز العقلي معءدم الوقوع كداود \* ويمكن الجواببان هناك فرقا بين الاحالة بهذا المعنى وبين الجواز العقلي . فان احالة التعبد بهذا المعني هي الوجوب العقلي لنغيه . أعنى أن العقل لوخلي ونفسه حكم بان التعبد منغي قطعا بخلاف الجواز العقلى فانالعقل لوخلى ونغسه لايحكم بوجوب التعبد ولا بوجوب نفيه (فان قلت ) اذا كان نغي التعبد وأجبا عقلاكان حصوله محالا عقلا ولامعني لعدم تصور وقوعه الا ذلك . اذ لو لم يلزم على وقوعه المحال لم يكن حصوله محالا فلم يكن نفيه واجبا فانحد المعنيان اللذان ذكرهما . (قلت) : هــذا عليمثال قولهم بوجوب الصلاح والاصلح فانه على مقتضى هذه القاعدة يجب عقلا أن لا يتعبدنا بشرب الخر مثلاً . ولا شك أنه يتصور وقوع التعبــد بذلك عقلاً . فتأمل فللبحث فيه مجال ھ

وعندى أن كلام الشيسخ رحمه الله لا يخلو من إشكار وقد تباحثت فى شأن عبارته هـنـه مع كثير من أفاضل هـنـذا العصر فلم نتفق على ما تطمئن اليه النفس .

هذا تمام القول في ذكر المذاهب المتخالفة في حجية القياس .

وبعد أن تحررت لديك تلك المذاهب فلنذكر كل مذهب بما له وما عليه ولمنبدأ بالمذهب الحق الذي عليمه جمهور الامة من الصحابة والتابعين والاثمة المجتهدين وهو أن التعبد جائز عقلا وواقع سمعا . أما أنه جائز عقلا فالدليل عليه من وجوه .

أولا \_ التعبد بالقياس لا يلزم من فرض وقوعه محال وكلما كان كذلك فهو جائز عقلا فالتعبد بالقياس جائز عقلا . ولا يخفى ان هذا الدايل أغما ينفي الاحالة بالمعنى الثانى الذى نبه العلامة الشربيني على أنه غير مراد هنا . وإغما جثنا به لان بعض أدلة المخالفين تؤدى الي الاحالة بهذا المعني وسنأتى علي هدمها فيسلم هذا الدليل فانه لا ينقض الا ععارض يثبت الاحالة \*

ثانيا \_ لوكان ممتنعاعقلا لما وقع لكن التالى باطل فالمقدم مثله فثبت أنه غير ممتنع عقلا . (أما) الملازمة فواضحة (وأما) بطلان التالى فالدليل عليه ما سنذكره من الادلة المثبتة لوقوعه قطعا \*

ثالثا ـ لو كان ممتنعا عقد الله حسن من الشارع أن ينص ويقول: لا يقضى القاضى وهو غضبان لان الغضب ما وجب اضطراب رأبه وفهمه فقيسوا عليه ما كان فى معناه كالجوع والعطش والاعياء المفرط ه وأن ينص أيضا ويقول: حرمت عليكم شرب الحر ومها غاب علي ظنمكم أن عدا التحريم الشدة المطربة الصدادة عن ذكر الله . المفضية الي وقوع الفتن والعداوة والبغضاء لتغطينها على العقل . فقيسوا عليها كل ما فى معناها من النبيذ وغيره لكن التالي باطل وهو عدم الحسن من الشارع لذلك فبطل المقدم

وهو أن التعبد ممتنع عقلا فثبت الجواز . ولا يخفى أن الملازمة فى هذا الدايل مسلمة وواضحة . وكذلك بطلان النالى فان عاق لا يستطيع أن يدعى قبح صدور مثل ذلك من الشارع .

رابعا \_ أن القياس أمارة يغلب على الظن أن ما أدى اليه هو حكم الله .
وكلما كان كذلك لا يمتنع عقلا التعبد به . فالقياس لا يمتنع عقلا التعبد به . (أما)
بيان الصغرى فانا اذا رأيا الشارع قد أثبت حكا في صورة وفي تلك الصورة
معنى يصلح ان يكون داعيا لاثبات الحكم فيها ولم يظهر له معارض بعد البحث
التام غلب على ظننا ان الحكم ثبت في تلك الصورة لاجل ذلك المعنى .
فاذا وجد ذلك المهنى في صورة اخرى من غير معارضة له فيها ايضا فانه يغلب
على الظن ثبوت الحكم فيها ايضا \* ولا يخفي ان الامارات الحاضرة قد يدرك به العاقل
واضح نظره المدلولات الغائبة وذلك كن رأى جدارا ما الاه نشقافا نه يحكم بهبوطه .
أو رأى غيارطبا وهوا ، بارداً حكم بمزول المطر . أو رأى انسانا خارجامن بيت فيه
قتيل وبيده سكين مخضبة بالدم حكم بكونه قائلا . فئله ما قررناه في القياس \*
ووأما ) بيان الكبرى فانه متي غاب علي ظنا ثبوت الحسكم في الصورة الثانية
سومعلوم ان مخالفة حكم الله سبب للعقاب \_ فالعقل مجوزا تعبد بمثل ذلك القياس
بل مرجحه لان العقل برجح ما ظن فيه المصلحة ودفع المضرة \*

خامسا \_ أن التعبد بالقياس فيه مصلحة لاتحصل بدونه وكاما كان كذلك فهو جائز عقلا فالتعبد بالقياس جائز عقلا . (أما) الصغرى فلا ن للمجتهد علي إعمال فكره وبحثه في استخراج علة المنصوص عليه لتعديته إلى محل آخر توابالا يحصل بدون القياس . (وأما) الكبرى فلا ن ما كان طريقا الى تحصيل مصلحة فالعقل لا يحيله بل يجوزه \*

واعلم أن الاعتراضات على هذه الادلة المثبتة للجوازالعقلى أنما تكون بمعارضات تثبت الاحالة العقلية وهي الشبه التي تمسك بها القائلون بالاحالة وسنذ كرها عندذكر

مذاهبهم وسننسفها نسفا لا يبسقي لها أثرا فتسلم هذه الادلة والله أعلم \* (وأما) اله واقع سمعا فقداستدلوا عليه بادلة كثيرة ترجع الى أربعة أنواع . الكتاب . والسنة . والاجماع . والمعقول \*

### - الدليل الاول الكتاب

وقد استدلوا منه بجملة آيات أشهرها في كيفية الاستدلال بها على المطلوب على عدة وجوه . (الوجه الاول) . وهو ماجرى عليه الامام في الحصول المطلوب على عدة وجوه . (الوجه الاول) . وهو ماجرى عليه الامام في الحصول والبيضاوى في المنهاج والآمدى في الاحكام أن يقال : القياس اعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به . (أما) الصغرى فدليلها . القياس مجاوزة . والمجاوزة اعتبار · فالقياس اعتبار . (وأما) الكبرى . فدليلها قوله تعالى . فاعتبروا ياأولي الابصار . ثم ان صغرى الدليل الاول ظاهرة فان القياس مجاوزة حكم الاصل الى الفرع . (وأما) كبراه فدليلها النقل من اللغة فان الاعتبار مشتق من المبور ويقال . عبرت اليه أى جاوزت مكانى وانتقات اليه . وعبرت النهر والمعبر السفينة التى يعبر فيها فأنها أداة العبور و والعبرة الدمعة التى عبرت من الجفن وعبر الرؤيا وعبرها جاوزها الى ما يلازمها . ويقال . جزت علي فلان أى عبرت عليه \* المجاوزة مترادفان \*

وقد استشكل هذا الدليل بهذه السكيفية من عدة وجوه ( منها ) ماهوراجع الى دليل الصغرى (ومنها) ماهوراجع الى دليل السكيرى فقيل: (أولا): لانسلم كبرى دليل الصغرى الى مؤداها ان الاعتبار والمجاوزة متر ادفان بل الاعتبار معناه الاتعاظ وذلك لوجوه (الاول) ـ قوله تعالى: (ان في ذلك لعبرة). وقوله تعالى: (وان لسكم في الانعام لعبرة). والمراد بالعبرة في ها تين الاتعاظ (الثاني) أنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلى أنه معتبر (الثالث) انه يقال اله تقدم في إثبات الاحكام من طريق القياس اذالم يتذكر في امر معاده انه غير معتبر (الرابع) أنه يقال: السعيد من اعتبر بغيره. فهذه

( ۹ - ج ۱ - نبراس العقول )

أمورقد أطلق الاعتبار فيها وأريد منه الاتعاظ والاصل فى الاطلاق أن يكون على سبيل الحقيقة فيحضل التعارض بينها وبين ماأوردتم من الامثلة الدالة على أن الاعتبار حقيقة فى الحجاوزة وحيائذ يجب الترجيح والترجيح معنا لان الاتعاظ متبادر من لفظ الاعتبار وأسبق الى الفهم من المجاوزة والتبادر أمارة الحقيقة فيتعين أن يكون الاعتبار حقيقة في الاتعاظ واستعاله فى المجاوزة ينبغي أن يكون مجازا \*

والجواب عن ذلك . أن جعـل الاعتبار حقيقة في المجاوزة أولى لوجهين · (الاول) أنه يقال . اعتبر فاتعظ فيجعلون الاتعاظمعلول الاعتبار فيكون غيره اذ الشيء لايكون علة لنفسه . ( انثاني ) \_ أن معني المجاوزة يشمل الاتعاظ فان الاتعاظ مجاوزة من حال الغير اليحال نفسه . واذا كان كذلك فلو جعلناه حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتعاظ وغيره على سبيل التواطؤ . (أما) لو جعلناه حقيقة في الاتعاظ كان استعماله في غيره إما على سبيل الاشتراك أو الحجاز وهما خلاف الاصل. وما ذكر من الامثلة التي استعمل الاعتبار فيهما بمعني الاتعاظ كقوله تعالى « وان لكم في الانعام لعبرة » . فمعنى الحجاوزة حاصل فيه لان النظر في خاقتها يفيد العلم بوجود صانعها (وأما) ماقيسل من أنه لايقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبرفغير مسلم فانه يصح أن يقال . فلان يعتبر الاشياء العقلية بغيرها . نعم من أنى بقياس واحد لايقال له انه معتبر على الاطلاق كما أنه لايقال له انه قائس على الاطلاق لان لفظ المعتبر والقائس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المستكثر منه (وأما) ماقيل انه لايقال المستكثر من حمل الفروع على الاصول أذا لم يتغكر في أمر معاده انه معتبر. (فجوابه). انه لما كان المقصود الأعظم من الاعتبار هو العمل للا خرة فاذا لم يأت به قيل له انه غير معتبر على سبيل الحجاز كما يقال لمن لايتدبر في الآيات أنه أعمى وأصم \* كذا في المحصول وفيما قاله نظر فان. اذكر. من الوجهين متنافيان فان صح الأول كان الاتعاظ مغايرا للاعتبار . وأن صح منعما فقط . (اللهم) الا أن يقال . ان الوجه الاول يرجع الى الجواب بمنع ماقيل

ان الاعتبار بمعني الاتعاظ وسنده ماذكره . والجواب الثاني يرجع الى التسليم بأنه يطلق عليه لـكن من حيث تحقق العنى الحقيقي وهو الحجازوة فيه \*

قيل : ثانيا \_ سلمنا أن الاعتبار حقيقة في الحجاوزة وبذلك صبح قولكم القياس اعتبار. لـكن لانسلم أن الاعتبار بهـذا المعنى مأمور به في قوله تعالى : (فاعتبروا ياأولى الابصار). لأن شرط حمل اللفظ على الحقيقة أن لايوجد مانع وهنا قد وجد مانع من إرادة هذا المعني في الآية لائن المعنى عليه . ( يخربون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين ) فقيسوا الذرة علىالبر . ولايخفي مافيه من الركة التي يمجها الذوق السليم . فيجب حمل الاعتبار على الاتعاظ ، ( والجواب ) أن معنى الآيَّة يكون كما قُلتم إذا حمل الاعتبار على خصوص القياس بهذه الصورة (أما) اذا أريد به مطلق المجاوزة الشاملة للاتعاظ والقياس الشرعي كاهو المغروض فلا شك في حصول التناسب وعدم الركة ويكون مثله مثل مالو سئل شخصعن مسألة فاجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فانه يكون حسنا بخـلاف ماإذا أجاب بما لا يتناولها فانه لا يكون حسنا . كذا يؤخذ من المحصول وفيه نظر فان الغرق وأضح بين جواب السائل وما نحن فيه لا أن الشخص قد يجيب سائله بزيادة عما سأل عنه لقصد إفادته أمراً ينبغي لهأن يسأل عنه ويعلمه أيضا لـكونه من المهمات له كالمسئول عنه كقوله علي «هوالطهورماؤه الحل ميتته» جواباعن السؤال عن ماء البحرهلهوطهور أولا.(أما) مانحن فيه فهو عبارة عن ترتب مسبب علىسبب فلو رتب على السبب ماهوأعم من مسببه لا وهم ان الجيم مسبب مرتب على ذلك السبب. وفي ظنى أن هــذا ليس موضع قولهم العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب وأن قيل به فتأمل \*

قيل ثالثا ــ سلمنا أن الاعتبار في الآية معناه المجاوزة و لكن لانسلمان الامر به أمر بالقياس الشرعى وذلك لان الاعتبار بهدنا المعنى كلي تحته انواع (منها) القياس الشرعي المتنازع فيه (ومنها) القياس المنصوص العلة (ومنها) قياس مثل الضرب على التأفيف (ومنها) الاقيسة في امور الدنيا (ومنها) تسوية الفرع

بالاصل في ان لا يؤخذ حكمه الا من النص الذي هو نقيض القياس الشرعي (ومنها) القياس العقلي (ومنها) الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال . وكل واحد من هذه الانواع يخالف الا خرفي خصوصيته . وما به الاشتراك غيرما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه . و بعبارة اخرى اللفظ الدال على الكلي لا يدل على الجزئي المعين ولا بمعناه . و بعبارة اخرى اللفظ الدال على الكلي لا يدل على الجزئي المعين ولا غفظ الاعتبار لا يدل على المواقعين الشرعي بخصوصه كا ان الامر به ليس امراً بالقياس الشرعي بخصوصه و يكفي في امتثاله الاتيان بفرد من افراد الاعتبار و نحن نقول بما عدا القياس الشرعي من الاعتبارات السابقة خصوصاً و ان مناسبة صدر الا يتجرح حمل الاعتبار على الاتعاظ \*

(والجواب) أنا نسلم أن الامر بالسكاي ايس أمرا بكل جزئي بالنظر لذاته من غيران ينضم اليه قرينة تفيد العموم . امااذا انضم اليه ما يفيد العموم فانه يكون امرا بكل جزئى وهناقد وجدما يقتضى العموم وهو أمران . (أحدها) هجة الاستثناء منه فانه يصبح أن يقال اعتبروا الا الاعتبار الفلاني ومن العلم أن الاستثناء معيار العموم وحينئذ يكون عاما والامر به أمر بكل جزئي . وما قلناه فى تصوير الاستثناء الموافق لما فى المحصول أولى من تصوير الاسنوى له بقوله : اعتبروا الافى الامر الفلاني فانه يقتضي أن العموم فى المعتبر لافى الاعتبار الذى هو المقصود بجعله عاما وطن يمنم ذلك وجه معتبر عند أهل النظر والاعتبار \*

وبعد فغي ماذكر من وجه العموم نظر فان الاستئناء المعتبر معياراً للعموم هو إخراج مالولاه لوجب دخوله وهذا لا يصح هنا وإنما الذي يصح هنا هو اخراج مالولاه لجاز دخوله وهذا ليس بمعيار للعموم إذ لو كان معيارا لصح الحسم على كل مطلق مانه عام وذلك باطل بالبداهة . هذا ما يستفاد من شراح المنهاج وهو نص فى أن الاستثناء نوعان . اخراج مالولاه لوجب دخوله وهو المعتبر معيارا للعموم . واخراج مالولاه ليس بمعيار . وذلك مبني على سحسة للعموم . واخراج مالولاه ليس بمعيار . وذلك مبني على سحسة

الاستثناء من النكرة المثبتة وفيه كالام محرر فى موضعه وعلى ذلك يشكل جعل النوع الاول معيارا اذ لانعلم انه اخراج مالولاه لوجب دخوله إلا إذا علمنا أن المستثنى منه عام ولانعلم أنه عام الا بالمعيار والافلا فائدة فى كونه معيارا اللهم الا أن يكون القصد من كونه معيارا أن المستثنى منه اذا كان محتملا للعموم ولغيره وجاء الاستثناء بعده دل ذلك على أنه عام وذلك كالمحلى بأل المحتملة للاستغراق فيكون عاما أو للجنس فلا. فاذا استثنى منه تعين أن يكون عاما كافى قوله تعالى (إن الانسان لنى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ه

( الامر الثانى ) المقتضي للعموم أن ترتب الحسكم على المسمى يقتضي أن علة ذلك الحسكم هو ذلك المسمي فيكون علة الامر بالاعتبار كونه اعتباراً فيلزم أن يكون كل اعتبار مأموراً به . كذا في المحصول وفيه نظر أيضا فان ذلك اثبات للقياس بالقياس فان النص أفاد وجوب اعتبار واحد كالاتعاظ مثلا وباقى الاعتبارات بالحل عليه لعلة كون الجيع اعتبارا . كذا يفهم من الشراح نقلا عن الصني الهندى و يمكن أن يجاب عن ذلك بأنا لانسلم أن ذلك بطريق القياس إذ ليس أحد الاعتبارات أولى من الباقى بجعله أصلا وما عداه فرعا فلا يمكن القياس فيتمين أن تكون جميع الاعتبارات مستفادة بطريق عموم اللفظ لابالقياس . ولا يقال نجعل اعتبارا معينا وهوالاتعاظ مقيسا عليه لأنه المستفاد من النص وماعداه نجعله فرعا لانا نقول: قد قررنا في الاجوبة السابقة أن الاعتبسار في الاَّيَّة مطلق المجاوزة لاخصوص الاتعاظ . ولا يقال : ان مثل هــذا التوجيه يتأتى فى كل صيغة أمر كاضرب فيقتضي أن يكون كل فعل طلبي عاما وذلك مخالف لما هو مقرر من أن الفعل من قبيل المطلق . لأنا مقول . لانسلم ذلك بلهذا التوجيه خاص بمثل هذا الامر المرتب على سبب خاص وهو ماوقع من بني النضير وذلك لان المعني ـ نظرا لما حصل من بني النضير من اعتمادهم على حصوبهم وأنفسهم فحصل لهم العذاب \_ أطلب منكم اعتبارا وأنما كان المطلوب خصوص الاعتبار لكونه اعتبارا فيازم أن تكون جميع الاعتبارات مطاوبة (فان قلت) لانسلمأن المطاوب هو الاعتبار لكونه اعتبارا بل المطاوب المرتب على ماذكر هو اعتبار خاص للصوصه وهو الاعتبار بحال بني النضير حتى لا يحصل من غيرهم مثل ماحصل منهم في في العذاب كا نزل عليهم. (قلت) برجع ماقاته الى أن المطلوب إعطاء حكم بني النضير لمن شاركهم في علته ، وليس لخصوص هذين النظيرين تأثير في الطلب فيتعين أن يكون طاب الاعتبار لكونه اعتبارا فتأمل فان هذا أقصى ماأمكني في توجيه هذا الكلام وهو كا ترى بعيد عن الافهام \*

وأجاب الآمدي عن أصل الاشكال بمانصه . ان كان اللفظ عاما فهو المطاوب وان كان مطلقا فيجب حمله على القياس الشرعي نظرا إلى أن الغالب من الشارع أنه أنما يخاطبنا بالامور الشرعية دون غيرها أه المقصود منه . وفيه نظر فان عومه لم نستطع إثباته بوجه من الوجوه فيته بن أن يكون مطلقا ثم لا يصبح حمله على القياس الشرعي بخصوصه فضلا عن الوجوب لما علمت من عدم صحة ترتبه على ماقبله أذا أريد به خصوص القياس الشرعي وقوله الغالب ، ن الشارع أن يخاطبنا بالامور الشرعية ليس في مثل هذا الموطن الذي يكون معنى الآية عليه ركيكا على أن ذلك أنما يكون في الامور الشرعية المقرر أنها شرعية كالصلاة والصوم على أن ذلك أنما يكون في الامور الشرعية المقرر أنها شرعية كالصلاة والصوم على الدي القياس فان شرعيته في معرض النزاع ها

وأجاب بعضهم بعد تسليم أن اللفظ مطلق ايس بعام بأن الامر بالمطلق كا يدل على المجاب القدر المشترك بين الافراد يدل على التخيير بينها فيكون كل فرد بخصوصه مأذونا فى فعله من قبل الشارع ومنها القياس الشرعي فتكون الآية دالة على أنه يجوز فعله شرعا والقول بالجواز الشرعي يستلزم القول بالوجوب وإلا كان خرقا للاجماع لان الاقوال محصورة فى الامتناع العقلي والامتناع الشرعي والوجوب العقلي والسبيل مع الجواز الشرعي الى القول بالامتناع لاعقلا ولاشرعافتين القول بالوجوب وبتقرير هذا الجواب بهذه المكيفية ظهر أنه جواب معقول مقبول ولا يخدشه الا أن ترتيب الاعتبار المطلق على ماقبله يعين أن يكون متحققا فى خصوص الاتعاظ وذلك مانع من التخيير فتدير \*

ومن الغرائب ماقيل من أن هذا الجواب مبني على ان داود قائل بالامتناع دون الجواز والالم يكن القول بالجواز خرقا للاجماع وقد فهم همذا القائل ان الجواز الدالة عليه الآية انما هو العقلي دون الشرعي وهو واضح البطلان. فداود وان قال بالجواز عقلا قال بالامتناع شرعا ولم يقل بالجواز الشرعي أحد فياعلمت والله أعلم \*

وأجاب بعض مشايخنا المتأخرين بأن الاعتبار مرتب على ماقبله فيتكور بتكوره فيكون عاما . وقيه نظر لان ماقبله هو ماحصل من بني النضير وقد وقع وانتهى فلا يعقل تكوره . وعلى فرض أن المراد تكور مثله ولو من غيرهم فالذى يتكور بتكوره هو الاعتبار المرتب على ذلك وهو خصوص الاتعاظ . (أما) باقي الاعتبارات التي منها القياس الشرعي فلا . لان تكورها فرع شمول ( اعتبروا ) لها وذلك محل النزاع ه

قيل رابعا: سلمنا أن اللفظ عام غير أن تسوية الفرع بالاصل فى أن لا يستفاد حكمه إلا من النص ، من جملة الاعتبارات المندرجة تحت هذا العام وذلك نقيض القياس الشرعي فلا يمكن دخو لها معا تحت العام المأمور به والالزم الامر بالمتناقضين فلا مناص من إخراج واحد منها منه ويترجح اخراج القياس الشرعي لما فى ذلك من الاحتياط والبعد عن الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا · (والجواب) من وجهين (أحدها) أن المناسب واللائق بما قبل الآية وما بعدها أن يحمل الاعتبار على التشبيه فى الحسكم وهو القياس الشرعي لا المنع منه الذى هو نقيضه والالسار معنى الآية (يخربون بيوتهم بايدهم وأيدى المؤمنين) فلا تحكوا فى حق الحيرهم إلا بنص وارد فى حقه أيضا ، ولا يخفى فساده فيتعين ادخال القياس الشرعي غيرهم إلا بنص وارد فى حقه أيضا ، ولا يخفى فساده فيتعين ادخال القياس الشرعي فى الحسكم لا المنع منه فان السيد اذا ضرب بعض عبيده على ذنب صدر منه ثم قال للآخر اعتبر به فهم منه الامر بالتسوية فى الحسكم لا المنع منه هم

قيل خامسا : سلمنا أنه عام شامل للقياس الشرعي كا قررت غير أنه عام

مخصوص لانه خرج عنه ماسبق من نقيض القياس الشرعي . وخرج عنه أيضا القياس عند قيام النص فى المسألة وغير ذلك . واذا كان كذلك فليس بحجة القياس عند قيام النص المخصوص حجة فيا بتى بعد التخصيص كا قرر فى موضعه والحبواب) ان العام المخصوص حجة فيا بتى بعد التخصيص كا قرر فى موضعه قيل سادسا سلمنا ذلك الا أنه أمر والامر قد برد للوجوب والندب والاباحة وغير ذلك مما سبق من المعاني التي ترد لها صيغة افعل فلا يفيد الوجوب نصا الذي هو المسدعي الوجوب ان والجواب ان صيغة افعل ظاهرة فى الوجوب فلا تصرف عنه الى غيره الا بقرينة وليس هنا ما يصرفه عن افادة الوجوب عن قيل سابعا سلمنا ذلك الا أن الامر لا يقتضى التكرار فلا يتناول جيم الاوقات (والجواب) أنه اذا ثبت ان المامور به عام أفاد وجوب جميم الاقيسة فى اى وقت ه

قيل ثامنا عذا خطاب مشافهة فلا يشمل غير الموجودين في زمنه على الموجودين في زمنه على (والجواب) ان الاجماع انعقد على ان مثل هذا الخطاب الموجودين في زمنه على وغيرهم والا انحصرت اوامر الشريعة في الموجودين في زمنه على ولا اظن ان مسلما يقول بذلك وهو واضح \*

قيل تاسعا ـ هــنه الاية بعد تسليم ماتقدم انما تغيد ان القياس بمعنى فعل المجتهد واجب وهو غير المدعي من انه حجة يجب العمل بمقتضاه \* (والجواب) انه إذا ثبت ان القياس بمعنى فعل المجتهد واجب لزم منه ان يكون حجة يجب العمل بمقتضاه لانه ليس من العبادات التي تقصد لذاتها وقد سبق موضحا في تحرير العمل بمقتضاه لانه ليس من العبادات التي تقصد لذاتها وقد سبق موضحا في تحرير العمل المزاع وهناك اشرنا الى هذا الاشكال ووعدنا بتقرير الدليل على وجه يؤدى الى الما الما الما الما الما الما المحرى فيكون هكذا . التياس اعتبار والاعتبار مامور به والقياس المامور به حجة بجب العمل بمقتضاه فالقياس حجة بجب العمل بمقتضاه وهو المطلوب والله أعلم \*

قيل عاشرا ـ سلمناكل ذلك غيران هذه الآية لأتفيد الا الظن اذ مبنى الاستدلال بها على الاشتقاق كا سبق فى قولكم الاعتبار مشتق من العبور وهذا غير متعين بل مجوز ان يكون مشتقا من غيره . ومبناه أيضا على احمالات ابديتموها

ابديتموها ان لم يكن غبرها واجعا عليها فهو مساولها : والمسالة التى انتم بصدد البيانها يقينية لانها من الاصول والشارع اعا اجاز العدل بالظن في الفروع دون الاصول وأجيب) عنه بعدم تسليم ان الآية لا تفيد الا الظن بل هي تفيد القطع على معنى أنها لا يحتمل احمالا يؤيده الدليل والاحمالات القائمة لا يؤيدها برهان فلا تنافى القطعية . وهدا الجواب مذكور في كتب الحنفية وفيه نظر فان الحق أن تلك الاحمالات قوية جدا وعلى تسليم أنها ضعيفة فما دامت قائمة لا يتاتى القطع ولو حصل القطع معها لم يوجد دليل ظي قط . وأحسن جواب الاعتراف بأنها تفيد الظن . ومن ذهب الى قطعية المدالة وهو الحق لا يقول . ان كل دليل عليها قطعي ماعدا الاجماع بل يقول . ان مجموع الادلة يغيد القطع بها وذلك كاف والله اعلى هو الله عليها وذلك

أما من ذهب الى ظنيتها فلا يرد عليه هسذا السؤال بهذه السكيفية وأعايرد عليه بكيفية أخرى حاصلها . كيف يصح الذهابالى ظنيتها مع أنها من الاصول التي ينبغى ان لايكتفى فيها بالظن . (والجواب) عنه يفهم من جواب البيضاوى في المنهاج عن السؤال الاول فانه أجاب بما يفيسد الاعتراف بانها ظنية وعبارته وقلنا : المقصو دالعمل فيكفى الظن ) . (وتوضيحه) أن هذه المسألة وان كانت من الاصول الا أن المقصود منها العمل اذ المقصود من حجية القياس العمل بمقتضاه فهي وسيلة الى الاحكام العملية فاكتفى فيها بالظن كا اكتفى به في المقصود منها وليست من الاصول المقصود التعبد بها فى ذاتها كعقائد التوحيد فان المقصود التعبد بها فى ذاتها كعقائد التوحيد فان المقصود اعتقادها اعتقادا جازما عن دليل فلا تثبت الاعن الدليل القطعى \*

وبما قررناه تعلم أن بعض الشارحين الذي خطأه الاسنوى ليس مراده من قوله علمية أنها مسألة مطلوب اعتقادها اعتقاداً جازما بالدليل وأن الدليل الظنى توصل الى ذلك الاعتقاد. لل مراده أنها أصلية ليست عملية في ذاتها ولسكنها لما كان المقصود منها العمل اكتنى فيها بالطن وبذلك ترجع الى عبارة الاسنوى ومما ينبغي أن يتنبه له أن لدينا أمرين (الاول) دلالة الادلة السمعية على حجية ومما ينبغي أن يتنبه له أن لدينا أمرين (الاول) دلالة الادلة السمعية على حجية

القياس هل هي قطعية او ظنية . (والثانى) كون القياس حجة هل هو قطعي اوظنى فالجمهور على أن الادلة السمعية قطعية وكذلك المسألة . وأبو الحسين البصرى على أن المسألة قطعية والادلة السمعية ظنية ولذلك لم يكتف بها بل ضم اليها الادلة العقلية لاثبات القطع كاسيأتى تحقيق مذهبه ان شاء الله تعالى \*

ويؤخد من جواب صاحب المنهاج وشراحه أن هناك من يقول بظنية المسالة والادلة فتكون المذاهب ثلاثة . (الاول) قطعية الادلة السمعية والمسألة . (الثاني) قطعية المسألة مع ظنية الادلة (الثالث) ظنيتها معا ولا يعقل عكس المذهب الثاني وهو قطعية الادلة السمعية مع ظنية المسألة \*

من ذلك تعلم أن نسبة الاسنوى الي أبي الحسين القول بظنية المسألة كما هو ظاهر عبارته غير صحيح \* ونص عبارته بالحرف ( وأجاب المصنف بانا لا نسلم انها علمية لان المقصود من كون القياس حجة أنما هو العدل به لا مجرد اعتقاده كاصول الدين والعمليات يكتفي فيها بالظن فكذلك ما كان وسيلة اليها هذا هو الصواب في تقريره وقد صرح به في الحاصل وهو رأى أبي الحسين وان كان الاكثرون كما نقلها لامام والا مدىقالوا إنه قطعياه \* فأن الضمير في قوله (وهو رأى أبي الحسين) راجع الى كون القياس حجة . وتأويل عبارته بحيث تفيد رأى أبي الحسين) راجع الى كون القياس حجة . وتأويل عبارته بحيث تفيد نسبة القول بظنية الدليل السمعي اليه متعسر فتدبرها والله أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب \* هذا تمام القول في تقرير الكيفية الاولي لدلالة الا ية الشريفة على حجية القياس \*

(الكيفية الثانية) ما ذكره في البحر المحيط وتقريرها أن يقال: القياس اعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس ما مور به أما الكبرى فكما سبق وأما العمغرى فدليا النقل عن اللغة فقد سئل أبو العباس أحسد بن يحيي بن تعلب وهو من أثمة اللسان عن الاعتبار فقال: أن يعقل الانسان الشي فيفعل مشله فقيل له: أخبرنا عمن رد حكم حادثة الى نظرها أبكون معتبرا . قال نعم : هو مشهور في أخبرنا عمن رد حكم حادثة الى نظرها أبكون معتبرا . قال نعم : هو مشهور في كلام العرب ونقل القاضى أبو بكر في التقريب اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار السم يتناول تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه والتسوية بينها في ذلك ولا

يخنى أن هذه الكيفية أقل مؤنّة من الكيفية الاولى وإن كان برد عليها كثير ما ورد علي سابقتها فتفطن والله أعلم \*

(الكيفية الثالثة) وهي مسطورة في كتب الحنفية وحاصلها: إن الاية تدل على إيجاب القياس اما بدلالة الاشارة بناء على أن الاعتبار عام يشمل القياس الشرعي والاتعاظ. وإما بدلالة النص بناء على أن الاعتبار معناه الاتعاظ فقط وعلى الاول يكون من منطوقها وعلى الثاني يكون من مفهومها \* وتقرير الاول. أن الاعتبار في الآية رد الشيء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه وهو عام يشمل القياس الشرعي والقياس العقلي والاتعاظ. ولـكونه مرتبا على سبب خاص وهو ماحصل لبني النضير من تخريب بيوتهم واجلائهم عن بلادهم لاجل ما وقع منهم من الكفر والاغترار بانفسهم وحصونهم كان ظاهرا في الاتعاظ وكان سوق المكلام له فيمال عليه عبارة . ولمكن لما كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دل أيضا على القياس الشرعي بطريق الاشارة \* وتقرير الثاني \_ أن الاعتبار هو الاتعاظ فقط ولسكن لما رتب الله سبحانه وتعالى الامر به بالفاء على قصة بنى النضير أفاد ذلك أن تلك القصة علة لوجوب الاتعاظ وأيما تسكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كاية وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب فان لم تصدق هذه القضية لا يصدق التعليل لانه لايكون صادقا الا اذا كان الحكم الكلي صادقا واذا ثبتت القضية تبت وجوب القياس الشرعي في الاحكام : وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء التي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نص لاقياسا فلا يلزم الدور وهو اثبات القياس بالقياس . هذا حاصل ماقرر في كتب الحنفية من وجه الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية القياس وفيه أبحاث \*

الاول \_ أندلالة هذه الآية بطريق الاشارة كما فى الوجه الاول لا تصح الا اذا ثبت أن لفظ اعتبروا يفيد العموم ودون اثبانه كما سبق خرط القتاد ، وما قيل فى كتب الحنفية توجيها للعموم أن المعنى افعلوا الاعتبار فغير مسلم بل معناه افعلوا اعتبارا . وما قيل فيها أيضا من أن الاطلاق كاف على تقدير عدم العموم لان لفظ أولى الابصار يعم الجبهدين بلا نزاع فغير مسلم أيضا لان عموم أولى الابصار لا يستلزم عموم الاعتبار فيجوز أن يراد به الاتعاظ فقط ويكون المخاطب بذلك مايشمل المجبهدين وذلك واضح \*

البحث الشانى \_ أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لاتقتضى العلة التامة حيى يلزم أن تكون هذه القصة علة فى وجوب الاتعاظ غاية ما فى الباب أن يكون لها دخل فى العلية وهذا لا يدل على أن من علم بوجود السبب يجب عليه الحسم بوجوب المسبب على أن هذا الوجه ما يشك فيه الافراد من العلماء فسكيف يجعل من دلالة النص . كذا فى التلويح للسعد ، واجابوا عنه بان الرضى فسكيف يجعل من دلالة النص . كذا فى التلويح للسعد ، وعلى تسليم أن لها دخلا فى العلة فقط يتبت أنها تدل على العلة فى الجلة . والظاهر أنه لاعلة لوجوب الاتعاظ سوى القصة المذكون علة تامة . (وأما) ماقاله من أن الافراد من العلماء يشكون فى هذا الوجه فلا يكون دلالة نص (فالجواب عنه) أن من شك فى ذلك ينبغى أن لا يكون عالما باللغة أو يكون معاندا فلا عبرة به . كذا قالوا . ولا يخنى مافى هذا الجواب من التسكلف والدعاوى الخالية عن الدئيل مه

البحث الثالث ـ أن مدلول دلالة النص عند الحنفية هو مفهوم الموافقة عند طائفة وهو الذي يصح أن يكون منطوقا بنقل اللفظ لما يشمله عرفا أو مجازا عند طائفة أخري وهو المدلول عليه بالقياس الجلي عند آخرين كا سبق . فهل القياس الشرعي يصحأن يكون مفهوم موافقة لقوله تعالى (فاعتبروا) ? وهل يصحأن يكون الشرعي يصحأن أو مجازا لما يشمل القياس الشرعي عند أصحاب هذين القولين أنظر ذلك فقد يدعى بعده \*

ثم ان القياس الجلى لاخلاف فيه كما سبق فلا مانع عند القائلين بان الدلالة قياسية أن يكون من طريق اثبات القياس المتنازع فيه القياس الجلى ولا يلزم الدور المعدول بسببه من القياس الي دلالة النص والله أعلم ه

هذا تمام القول في همذه الآية الشريفة التي اشتهر الاستدلال بها على حجية القياس \*

قال في البحر المحيط . واحتج الشافعي رضي الله عنـــه في الرسالة لحجية القياس بقوله تعالي (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وقال · فهذا تمثيل الشيء بعدله وقال . (يحكم به ذوا عدل منكم) : وأوجب المثلولم يقلأى مثلكان فوكل ذلك الي اجتهادنا وأمرنا بالتوجه الي القبلة بالاسـتدلالوقال: (وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . اه (فان قلت) : ان ما في هاتين الا يتين من باب تحقيق المناط فان الله تعالي أوجب في الآية الاولى المثل ثم يحصل الاجتهاد في أن الكبش مثلا مثل فالمثلية مستفادة بالنص وكون الكبش مثلا أعاحصل بالاجتهاد ومثل ذلك يقال في الاجتهاد في القبلة \* وقد سبق أن الاجتهاد في تحقيق المناط لاخلاف فيه بين الامة لانه من ضرورياتكل شريعة وايسهومن قببلالاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الحلاف. (قلت) . المذكور في رسالة الامام رضى الله عنه أنَّه أنَّى بهاتين الآيتـين استدلالًا على الاجتهاد ومـع ذلك فيمكن أن يوجه الاستدلال بالآية الاولى على حجية القياس مطلقا بان يقال (أولا). ان الله تعالي قد أقام مثل الشيء مقام الشيء فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطي لنظيره وأن المَّماثلين حكمهما واحد وذلك هوالقياسالشرعي. (وثانيا) . لما أوجب سبحانه وتعالي المثل ووكل تحقيقه في شيء خاص الى اجتهادناومن المعلوم ان الاجتهادفي ذلك يختلب فلم يكن فرق بينه وبين الاجتهادالقياسي المتنازع فيه كان اذبا منه تعالى بالاجتهادمطلقافلزم من يقول بمشروعية الاجتهادفى تحقيق المناط أن يقول بمشروعية الاجتهاد القياسي \* وأما آية القبلة فيمكن أن يوجه الاسندلال بها بالوجه الثاني فقط فتدبروالله أعلم ه واحتج ابن سريج وأصحابنا قوله تعالى (ولوردوه الى الرسول والى أولى الامرمنهم لعلمه الذين يستبيطونه منهم )قالوا فأولو االامرهم العلماء والاستنباطهو القياس مأخوذمن استنباط الماء إذا استخرج من معدنه والله تعالى قد جعل للاحكام أعلامامن الاسماء والمعانى فالالفاظ ظاهرة والمعاني علل باطنة فيكون بالاسم مقصورأ

عليه وبالمعنى متعديا فصار معنى الاسم اخص بالحبكم من الاسم فعموم المعنى بالتعدى وخصوص الاسم بالتوقيف و ان كانت تابعة للاسماء لانهامشر وعة فيها و الاسماء تابعة لمعا نيها لتعديها الى غيرها اهوفيه أن الاستنباط بعد تسليم أن الضمير فيه ليس راجعا الى ما ذكر قبله من الامن و الحوف أعم من القياس لأنه يشمل استخراج المعاني من دلالات الالفاظ من غير تعدية «

واحتج ابن سريع أيضا بقوله تعالي ( ان الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ) قال لان القياس تشببه الشيء بالشيء فاذا جاز من فعل من لا تخفي عليه خافية ليريكم وجهما تعلمون فهو ممن لا يخلومن الجهالة أولى بالجواز اهومن المعلوم ان القرآن الكريم معلوء بالا يات التي ضرب الله فيها لعباده الامثال كهذه الا ية ولقد ذكر ابن القيم منها في أعلام الموقعين كثيرا في سياق الاستدلال على حجية القياس . ولا يخفي ان مثل هذه الايات مايستانس به في الدلالة على أن الله تعالى قد جرت عادته الالهية الغالبة في تشريع الاحكام اعطاء شبيه الشيء حكم الشيء والله أعلم \*

واحتج غيره بقوله تعالى (قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة )قال فهذا صريح في اثبات الاعادة قياسا اه وفيه أن مثلهذا ليس قياسا في الاحكام الشرعية . اللهم إلا أن يقال ان طريق اقناع المنكرين المعاد بهذا القياس يقتضى ان إعطاء النطير حكم نظيره ما لاينبغي أن يتردد فيه عاقل وأن منكره ينبغي أن يكون معاندا مصادما لما اقتضسته بدائه العقول ولا شك أن من ضمن ذلك القياس الشرعي المتنازع فيه والله أعلم ها

واحتج ابن تيمية بقوله تعالى ( ان الله يامر بالعدل والاحسان ) قال ووجه الاستدلال بها أن العدل هو التسوية بين المثلين فى الحكم ولا شك أنه يتناول القياس أه وفيه أن العدل وضع الشيء في موضعه والمفصود منه التساوى بين الناس. في الاحكام فهل يشمل التسوية بين النطائر في الاحكام الشرعية ? انظر ذلك وأظن أنه لامانع منه وإن كان بعيدا »

هذا تمام القول في الاستدلال على حجية القياس بالكتاب العزيز الذي لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تمزيل من حكيم حميد والله أعلم \*

وقد استدل منها بجملة أحاديث (الاول) وهو أشهرها حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وقد روى هذا الحديث بعدة روايات أظهرها دلالة على المقصود الرواية التى ساقها الاسنوى وهي أن الني علي بعث معاذا وأبا موسى الاشعرى قاضيين الى الهين كل منها فى ناحية فقال لها بم تقضيان فقالا : إذا لم نجد الحكم فى الكتاب والسنة نقيس الامر بالامر فما كان أقرب الى الحق عملنا به . فقال عليه الصلاة والسلام أصبما اه \*

وقد بحثت عن هذه الرواية فى كتب الحديث فلم أعتر عليها وأنكرابن السبكى قصة أبي موسى الاشعرى وذكر فى شرحه أن البيهتي روى أن عمر بن الخطاب ارسل الى أبى موسى كتابا بليغا وفيه (ثم قايس الامور واعرف الامثال والاشباه) وسيأنى هذا الاثر فى دليل الاجماع \*

والذى في سنن أبى داود هكذا «حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحارث ابن عمرو أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله على الله أراد أن يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال أقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله على الله عليه وسلم قال فان لم تجد فى سنة رسول الله على ولا ألو فضر برسول الله على صدره وقال «الحد لله الذى وفق قال اجتهد برأيي ولا آلو فضر برسول الله على الله عن السنن «أجتهد رأيي» رسول رسول الله على السنن «أجتهد رأيي» وسول الله على السنن «أجتهد رأي» عن أس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله على الله عنه النه على الله عنه الله عنه وروى هذا الحديث مثل رواية أبي داود والترمذي في جامعه والامام احمد في مسنده وقد جمع بين الروايتين الا مدى في الاحكام وروي معها رواية أخرى أن النبي على قال لا بن مسمود « اقض بالكتاب

والسنة اذا وجدتها فاذا لم تجد الحسكم فيها اجتهد رأيك » ولم أر هــذه الرواية أيضا في كتب الحديث فالمعول على قصة معاذ وحده التي رواها ابو داود والترمذي والامام أحمد \* وكيفية الاستدلال مذه القصة ان يقال: القياس صوب النبي علي الله العمل به وكما كان كذلك فهو حجة يجب العمل عقتضاه فالقياس حجة بجب العمل عقتضاه أما الصغرى فدايلها القصة المذكورة أما على الرواية التي ساقها الاسنوي فظاهر لأنه قد صرح فيها بالقياس بقوله. نقيس الامر بالامر. وعداه بالباء على خالاف الغالب من استعال القياس الشرعي متعديا بعلى وان كان اللغوى يتعدى بهما كما سبق والامر الاولءو الذي يراد تعرف حكمه لعدم النص عليه في السكتاب والسنة . والامر الثاني هو المنصوص علي حكمه الذي براد القياسعليه ويتعين أن تكون ال فيه للجنس فيصدق بالمتعدد بدليل قوله بعد ذلك : فما كان أقرب النح فانه يقتضي أن يكون هناك عدة أمور يشبهها المقيس إلا أنه أقرب شبها باحدهما فيلحق به ويعطى حكمه . وما من قوله : فما كان أفرب . محتمل أن تبكون واقعة على الحـكم وبحتمل أن تكون واقعة على القياس فعلى الاول يكون المعنى. فالحـكم هو أقرب الى الحق لـكونه الذي ثبت بالقياس على أقربها شبها عملنــا به . وعلى الثاني . يكون المعنى . فالقياس الذي يكون أقرب الي الحق لانه قياس على أقربها شبها عملنا عقتضاه م

قان قلت: انقوله أقرب الى الحق أنما يتمشي على رأى المخطئة دونالمصوبة قلت: لما كان الحسكم الثابت بالقياس غير ثابت من الله أو من الرسول مباشرة لم يجرأ على الحسكم بأنه حق وان كان على رأي المصوبة حقا على أن فى ذلك من حسن الادب والتواضع مالا يخنى فتدبر \*

وأما على رواية أبى داود فلا ن معى أجتهد رأيي أبذل الوسع فى طلب الحسم بالقياس على مافى الكتاب والسنة . قال الخطابي فى شرح أبي داود المسمي بالمعالم : يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس الي معى الكتاب والسنة ولم يرد الرأى الذى يسنح له من قبل نفسه أو يخطر باله مرف غير أصل من كتاب أو سنة اه \*

وأصل الاجتهاد على ماقاله الراغب أخذ المفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة يقال جهدت رأيي واجتهدت أنعبته بالفكر \*

وأما الكبرى فوجهها أنه لو لم يكن القياس أصلا ودليلا للاحكام الشرعية مطلقا لم يصوب النبي عليه ماقاله معاذ ولم يقره عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لايقر على خطا خصوصا فى مثل هذا الاصل العظيم \*

(فان قلت) من أين جاء لمعاذ ان القياس اصل ودايل كالمكتاب والسنة حتى أجاب بهذا الجواب? (قات) اجابته هذه تدل علي أن ذلك امر مقرر معروف لدى كبار الصحابة وخواصهم الذين يصلحون لمناصب القضاء . وذلك أبلغ فى الدلالة علي المقصود . وقد استشكل هذا الدليل بهذه المكيفية من عدة وجوه (منها) ماهو راجع الى دليل الصغرى (ومنها) ماهو راجع الى دليل المكبرى \* فقيل أولا لا نسلم صحة هذا الحديث بل هو ضعيف وضعفه منجهة سنده ومن جهة متنه أما ما كان من جهة السند فانه من رواية الحارث بن عرو وهو عبول وقد رواه عن ناس من أهل حص وهم مجهولون ايضا \*

قال الحافظ جمال الدين المزى الحارث بن عمر و لا يعرف الا بهذا الحديث الله خاري لا يصح حديثه ولا يعرف اله وقال الذهبي فى المبزان. تفرد به ابو عون محمد بن عبد الله الثقنى عن الحارث وماروى عن الحارث غيراً بى عون فهو مجهول وقال البخاري فى التاريخ الحكير : روى الحارث بن عمرو أخى المغيرة بن شعبة الثقنى عن اصحاب معاذ عن معاذ روى عنه ابو عون ولا يصح ولا يعرف الا بهذا المرسل \* وأما ضعفه من جهة المتن فبيانه من وجوه \*

(أولها) ان هذا الحديث مناقض لقوله تعالى (مافرطنا فىالكتاب من شي،) وقوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) لانماذكر فى الحديث من قوله : اذا لم تجد الحسكم فى السكتاب، يقتضي أنه لم يشتمل على جميع الاحكام (وثانيها) أن هذا الحديث يقتضي جواز الاجتهاد فى زمنه صلى الله عايه وسلم وهو باطل اكتفاء بوجوده صلى الله عايه وسلم \* (وثالثها) ان هذا الحديث يفيد ان باطل اكتفاء بوجوده صلى الله عايه وسلم \* (وثالثها) ان هذا الحديث يفيد ان

النبي صلى الله عليه وسلم سال معاذا عمابه يقضي بعد ان قلده منصب القضاء وذلك خلاف المعقول بل المعقول ان يختبره اولا هل يصلح للقضاء اولا ثم بعد العلم بصلاحيته يقلده هذا المنصب الخطير \* (رابعها) ان هذا الحديث يقتضى عدم جواز نسخ السكتاب وتخصيصه بالسنة وذلك خلاف ما هو مقرر \* (خامسها) ان هذه القصة رويت برواية أخرى تناقض الروايتين السابقتين قانه ورد أنه لما قال معاذ اجتهد رأيي قالله رسول الله صلي الله عليه وسلم « اكتب إلي أكتب اليك ليس لاحد ان يقول أنا » فلم يقره على الاجتهاد برأيه ولا يمكن الجمع بينها لانها نقلا في حادثة واحدة فها متناقضات فيدل ذلك على عدم صحة هذه القصة \* (والحواب) اما عن ضعفه من جهة السند فمن وجوه \* (اولها) ان رواية الحارث له عن اصحاب معاذ في العلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفي ولا يعرف في اصحاب معاذ في العلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفي ولا يعرف في اصحابه متهم ولا كذاب ولا يجروح بل اصحابه من افاضل المسلمين وخيارهم \* كيفلا وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أثمة الحديث : إذا رايت شعبة في اسناد حديث فاشدد يديك به \*

(ثانیا) ان هذاالحدیث علی فرض أنه ضعیف فقد تقوی بعدة شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس و قد رواها البیه قی السنن الکبیر بعد أن روی هذا الحدیث تقویة له »

ثالثا ـ روى هذا الحديث من طريق آخر باسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة ، قال أو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة . علي أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله « لا وصية لوارث » وقوله في البحر \* «هوالطهور ماؤه الحل ميتته » وقوله صلى الله عليه وسلم « اذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قا ثمة تحالفا وترادا

البيع » وقوله صلى الله عليه وسلم « الدية على العاقلة » فهذه الاحاديث لم تثبت منجهة الاسناد ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الاسناد لها حكلام أبى بكر وبه يتم الجواب عن ضعف الحديث من جهة السند »

( وأما ) الجواب عن ضعفه من جهة المنن فنقول : أما عن الوجه الأول فلا نسلم أن الكتاب في الاكتين هو القرآن الكريم بل هو اللوح المحفوظ فلا تناقض. و لئن سلمنا أن المراد به القرآن فلا يستطيم أحد أن يفهم أن المعنى اشتمال القرآن علي جميع الأحكام بلا واسطة القطع بخلو ظاهره عن دقائق الحساب والهندسة وتفاريع الحيض والوصايا وغير ذلك فيتعين أن يكون المراد اشتماله عليها ابتداء أو بالواسطة وذلك لايناقض العمل بالقياسلانه لمــا أمر الله تعالى بالقياس كان ما يستفاد منه مما اشتمل عليه الـكتاب بالواسطة \* ( وأما ) عن الوجه الثانى فلا نسلم امتناع الاجمهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقا بل الصحيح أن الواقعة التي لا يمكن تاخير الحسكم فيها مع البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهو الحال فى القصة فلا مانع من الاجتهاد ( وأما ) عن الثالث فمن وجهير ( أولا ) لانسلم أنه ساله بعد أن قلَّده منصب القضاء وقول الراوى في القصة : بعث معاذا . معناه آراد ان يبعثه . وقد ورد مصرحاً به في بعض الروايات كما سبق . ( ثمانيا ) سلمنا ان السؤال وقع بعد أن قلده و لــكن لانسلم أن السؤال كان علي سبيل الاختبار له هل يصلح للقضاء أولا وإنماكان ذلك لأظهار فضله للصحابة وأنه عليه الصلاة والسلام ما اختاره إلا لأنه يصلح لهذا المنعمب الخطير. ( وأما) عن الرابع فالمراد با لكتاب الذي يعمل بالسنة إذا فقد . الكتاب الذي لامعارض له ولا ناسخ ضروزة الجمع بين تقرير النبي صلي الله عليه وسلم له على ذلك وبين الدليل الدال علي نسخ السكتاب وتخصيصه بالسنة ( وأما )عن الخامس فيقول : ان هذه الرواية الِّي ذَكُرُمُوهَا مَنَاقَضَةً لَرُوايَتُنَا هِي غَرِيبَةً شَـاذَةً فَلَا تَعَارَضُ رُوايَتُنَا الصحيحة المشهورة . سلمنا أنها صحيحة أيضا و لكن لانسلم عدم إمكان الجمع بينهما فيجوز

ان تحمل هذه الرواية على ما إذا اتسع الوقت المواقعة التى تنزل فتتحمل المكاتبة مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم . وروايتنا على ما اذا ضاق الوقت بحيث لا يمكن الصبر فى معرفة حكم الله فيها على ذهاب المكتاب ورده و والله اعلم تعلى الصبر فى معرفة حكم الله فيها على ذهاب المكتاب ورده والله اعلم عند الشافعي رضي الله عنه . وخبر آحاد فيا تعم به البلوى فليس حجة عند أبى حنيفة . فان هذه القصة من الامور التي ينبغي أن تكون مشهورة فلا يصح أن ينفرد بروايتها واحد أو اثنان . (والجواب) أن هذا الحديث بعد تسليم أنه مرسل اعتضد برواية أخرى متصلة كاسبق فيكون حجة عند الشافعي رضى الله عنه وهو أيضا قد اشتهر برواية الكافة عن الكافة وتلقته الامة بالقبول عنه وهو أيضا قد اسبق فيكون حجة عند أبى حنيفة أيضا رضى الله عنه \*

قيل ثالثاً وهو وارد على رواية أبي داود سلمنا أن الحديث غير ضعيف وأنه حجة لكن لانه لم دلالته علي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالقياس لان قول معاذ أجتهد برأبي يحتمل أن يكون مراده بذل الوسع فى استنباط الحمكم من النصوص الحفية فان الاجتهاد يشمل ذلك · (والجواب) أنه لا يصبح حمل الاجتهاد علي ذلك بعد قوله فان لم تجدفى السنة ولا فى كتاب الله . لان هذا اللفظ عام فى الجلى والحنى لانه فعل مننى فى سياق الشرط . ولا يقال : لا يصبح حمله على القياس أيضا لان الحكم المستفاد بالقياس مما اشتمل عليه الكتاب والسنة ، لانا نقول : ان حكم القياس ليس مما اشتمل عليه الكتاب والسنة مباشرة بل بالواسطة وذلك يكنى فى نفى عدم الوجدان له فيهما \*

قيل را بعا سلمنا ذلك لكن لايزال الاجتهاد أعم من القياس فانه يشمل الاستدلال بالبراءة الاصلية فى نفى الاحكام ويشمل الاستدلال بالاستصحاب والمصالح المرسلة والتماك بطريق الاحتياط من تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته اوأقلها ولم قلم: المراد به القياس الشرعي وما الدليل على هذا الحصر (والجواب) ان الاثمة أجمعت على الحصر فوجب القطع به . كذا فى الحصول . ويمكن أن

يجاب بالتفصيل (أما) البراءة الأصلية فليست حجة وعلى فرض أنها حجة فأموها معلوم لكل عاقل فلا تفتقر الى اجتهاد الرأى . وكذلك الاستصحاب (وأما) الاستحسان فقياس خنى عند الحنفية فاذأ صح ارادتة فغيره من باقى الاقيسة اولى . وكذلك المصالح المرسلة فانها إذا كانت حجة فالقياس المبني على رعاية المصالح التبرها الشارع أولى أن يكون حجة . وتغزيل اللفظ بجعل الحمر وأن المراد فيكون ما اشتمل عليه السكتاب والسنة \* قيل خامسا \_ سلمنا الحصر وأن المراد ومنه ما كان مثل قياس الضرب على التأفيف ومنه غير ذلك فاالمانع من أن يحمل الاجتهاد علي النوعين الأولين اللذين نقول بها دون غيرها من باقى الأقسية في روالجواب) أن هذين النوعين على تسليم أنها من قبيل القياس لا يصح قصر الاجتهاد عليها لان الشارع إنما سكت عند قول معاذ اجتهد رأي لعلمه بان الاجتهاد واف بجميع الاحكام ولو حل علي ماذ كر فقط لم يكن وافيا بعشر معشار الاحكام فكان الحال داعيسا له الى عدم السكوت كالم يسكت عند قوله أقضي بالسكتاب أوالسنة . \*

قيل سادسا ـ سلمنا ذلك و لـكن لانسلم أن ماأقر النبي صلى الله عليه وسلم العمل به لمعاذ يكون حجة لغيره ما المانع من ان يكون خصوصية له رضى الله عنه (والجواب) ان الأصل أن يكون عاما غير مختص بمعاذ لقوله صلى الله عليه وسلم «حكمى على الواحد حكمي على الجاعة »ولا يكون خصوصية الا بدليل . \* قمل سابعا ـ سلمنا ذلك و لـكن لانسل دلالته على إن القياس حجة في كل

قيل سابعا ـ سلمنا ذلك و لـكن لانسلم دلالته على ان القياس حجة فى كل زمان ما المانع من ان يكون حجة فى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول اليوم اكملت لـم دينكم)للحاجة اليه لانالنصوص حينئذ غير وافية بجميع الاحكام (واما) بعد نزولها واكال الدين والتنصيص على جميع الاحكام فلا يكون حجة لعدم الحاجة اليه . ولان شرط القياس فقد ان النص (والجواب) ان الاصل عدم التخصيص بوقت دون وقت والمراد من الدين الذي اكمله الله تعالى بنزول هذه

الآية أنما هو الاصول اى اصول الدين والسكايات لا ثبات جميع الفروع مفصلة يعنى القواعد السكاية التي تسكنى لاستنباط جميع الفروع المحتاج اليها في أى زمان ومنها قاعدة القياس وليس المراد بالدين جميع الفروع لعدم النص علي جميعها . وانها نص علي جملة كافيسة لقياس غير المنصوص علي محلها . ويحتمل أن يكون المرادمنه جميع الفروع واكيالها اما بلاواسطة او بواسطة ولا يعقل أن يراد يا كالها النص عليها كالها مباشرة حتى لا يحتاج للقياس للقطع بخلو ظاهر السكتاب والسنة عن اكثر الاحكام . وقيل المراد با كال الدين نصرته واظهاره على جميع الاديان فلا شاهد في الآية أصلا والله اعلم \*

(فان قلت) · ان عوم الاشخاص استفيد من قوله صلي الله عليه وسلم «حكمي على الواحد حكمي على الجاءة » كاذكرت. وعوم الاشخاص لا يستلزم عموم الازمان على الصحيح فمن أين أخذت عوم الازمان من عبارة معاذ أن يجتهد في الحركم من ذلك أن لحكل واحد من أهل الاجتهاد كسيدنا معاذ أن يجتهد في الحركم الشرعي الذي ليس بمنصوص بقياسه على ما هو منصوص ومعلوم أن بيان حكم الله واجب على القادر عليه عند الحاجة اليه علمنا قطعا أن القياس حجة في كارزمن الله واجب على الله كالمكتاب والسنة ولانه عي بعدم التخصيص بزمن دون زمن الا ذلك فتدبر (١) والله أعلم \*

قبل نامنا سلمنا جميع ذلك غير أن هذا الحديث لايفيد الا الظن والمسألة المسازع فيه مما ينبغى أن تكون قطعيسة فلا يكنى فى إثباتها مثل هذا الحديث وهذا السؤال ورد مثله على قوله تعالى ( فاعتبروا ) وتقدم تحقيق الجواب هناك فتفطن \* هذا ما يتعلق بالاستدلال على حجية القياس بهذا الحديث \* وقد استدل الا صوليون بأحاديث أخرى (منها) ما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سألته الجارية الحثعمية وقالت يارسول الله ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا

<sup>(</sup>١) ذكر بعض الا ُفاضل انه إذا ثبت ان مماذاً بجتهد فيكل حال لا يجد فيه الكتاب والسنه وان ذلك ثابت لعميره بمقتضي الحديث . ثبت عموم الا ُزمان بنص الحديث من غير ضميمة \*

يستطيع أن يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك قال لها « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء » (١) ووجه الاحتجاج به أنه عليه الصلاة والسلام الحق دير الله بدين الآدمى فى وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس ومثل هذا يسميه الاصوليون التنبيه على أصل القياس \*

ومنها ما ورد أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه لما سأله عن قبلة الصائم من غير انزال « أرأيت لو مخصصت بماء ثم محجته اكنت شاربه فقال عر لا فقال عليه الصلاة والسلام فيه » وهذا الحديث يذكر في كتب الاصول بهذا السياق . وقال العراقي في قوله اكنت شاربه : لا اعرف لها أصلا وقال الزركشي : المحفوظ من هذا الحديث ( أرأيت لو مخصصت من الماء وأنت صائم ثم قال عمر قلت لا با س بذلك قال فه ) رواه أبو داود والنسائي وقال حديث منكر . وقال الامام أحمد : حديث ضعيف . وأعله ابن الجوزي بليث توهم انه الليث بن أبي سليم وإنما هو الليث بن سعد الامام الجليل . وقد وقسع التصريح بانه الليث بن سعد في رواية أبي داود . ورواه البزار في مسده وقال التصريح بانه الليث بن سعد في رواية أبي داود . ورواه البزار في مسده وقال الما محيح وصححه ابن الحام مخيح الاسناد على شرط الشيخين وقال ابن حزم صحيح وصححه ابن الحام على على المضمضة في عدم الافطار بجامع ان كلا مقدمة لم يترتب عليها المقصود فان القبلة بالمضمضة في عدم الافطار بجامع ان كلا مقدمة لم يترتب عليها المقرب . وسيأ في هذان القبلة الحديثان في الاعماء »

(فان قلت): لا نسلم ان ذكر دين الادمى فى الحديث الاول والمضمضة فى الحديث الثانى للقياس عليهما بل تقريبا لفهم الجارية فى الاول ولغهم عمر في الثانى ( قلت ) ليست المسالة فى الحديثين من الامور العويصة التي تحتاج الى تقريب

<sup>(</sup>١) كذا في كتب الا صول وانظر من خرجه اه منه

لفهمهما . فلو كان المقصود من ذكر دين الادمى فى الحديث الاول والمضمضة فى الشانى التنبيه على مدرك الحسم وهمو تساوى المسئول عنها اليهما كل فى حكمه لما كان لذكرها فائدة بل كان يكفى ان يقول فى الاول نعم وفى الثاني لاتفطر \*

(فان قلت): ايس في هذين الحديثين الا أنالنبي علي استعمل القياس ولم يقل القياس حجة وبينها فرق فان القياس الصادر منه عظم مقدماته قطعية ولا نزاع فى حجيته كما سبق . يخلاف الصادر منا فان مقدماته ظنية لقصورنا عن رتبته وإذا كان كذلك ذار يفيدان حجية القياس. (قلت) اذا ثبت أن النبي عليه استعمل القياس من غير أن يكون خصوصية له علي وقد قال الله تعالى ( لقــد كان احكم في رسول الله أسوة حسنة ) وجب علينا الاقتداء به في ذلك وكون قياسه قطعيا دون قياسنا لايقتضى التخصيص فانه علي يفهم القرآن على وجمه لا يحتمل الخطأ ويجتهد على القول بجواز الاجتهاد له ولا يقر على خطأ ومع ذلك جاز بالاجماع لمن هو أهل للاجتهاد منا أن يفهم القرآت ويجتهد في استنباط الاحكام منه أومن السنة . ويحتمل أن يكون ذلك غير صواب على أن خطابه لعمر مهدنا القياس دليل على أن قاعدة القياس مقررة فىالشريعة لو راعاها عر لغهم الحسكم الذي سأل عنه وذلك أبلغ في الدلالة على حجية القياس والله أعلم ٣ ( ومنها ) ماورد عنه عليه العملاة والسلام أنه قال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم ( هل أخبرته اني أقبل وأنا صائم ) رواه مسلم . و إنما ذكر ذلك تنبيها على قياس غيره عليه \*

(فان قلت) انما ذكر ذلك للتنبيه على أن فعله عليه الصلاة والسلام كقوله حجة ارشادا لام سلمة الى وجه الافتاء بهذا الحسكم لا للتنبيه على القياس (قلت) لولم يكن المقصود التنبيه على قياس غيره عليه توسيعا في بيان الشريعة وارشادا لطرق الاجتهاد في استنباط الاحكام لما كان هما داع لذكر همذا الفعل الذي تقضي

تقضي العادة بعدم التصريح به والذى يحسن فى مقام تبليخ الشريعة فقط بلكان يكفي أن يقول لها ( أخيريه بانه لا يفطر ) \*

(ومنها) ماورد أن رجلا سأل النبي عَلَيْكُ بقوله : أيقضي أحدنا شهونه ويؤجر عليها . قال ( أرأيت لو وضعها فى حرام كان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها فى حلال كان له أجر ) رواه البخاري . وهذا من قياس المكس ووجهه ظاهر \*

(ومنها) ماورد انه على قال لرجل من فزارة انكر ولده لما جاءت امرأته به أسود « هل لك من إبلقال نعم قال ماألوانها قال حمر قال هل فيها مناورق قال نعم قال فمن أين قال لعله نزعة عرق و البخارى ومسلم . قال المزنى : فأبان له بما يهرفأن الحمر من الابل تنتج الاورق فسكذه المرأة البيضاء تلد الاسود فقاس احد نوعى الحيوان على الا خر وهو قياس فى الطبيعيات لان الاصل ليس فيه نسب حتى نقول قياس فى اثبات النسب في فيستأنس به على المقصود . والاورق معناه الذى فيه سواد ليس محالك بل يميل الى الغبرة ومنه قيل للحامة ورقاء \*

( ومنها ) ماورد أنه عليه الصلاة والسلام قال «محرم الحلال كمحلل الحرام» ووجهه ظاهر \* ( ومنها ) ماورد أنه عليه الصلاة والسلام قال « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا أنمانها» رواه البخارى ومسلم . وجملوها - بالجيم - ومعناه اذا بوها . ووجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام حكم بتحريم أنمانها قياسا على اكلها المحرم بالنص \*

(فان قلت): ان تحريم الشحوم الوارد فى النص تحريم لجميع وجوه الانتفاع فيكون تحريم الانمان مستفادا من النص لا من القياس على حد قوله تعالى (لاتأكلوا أموالم بينكم بالباطل) وقوله (ولا تأكلوا مال اليتيم) وقوله (ولا تأكلوا أموالم الى أموالم ) (قلت) الظاهر أن التحريم المضاف الى الماكول إنما هو تحريم لاكله كما أن التحريم المضاف الى المناف الى النساء تحريم للوطء . والتحريم المضاف الى النساء تحريم للوطء . والتحريم المضاف الى النساء تحريم للوطء . والتحريم المضاف)

الى الدابة تحريم للركوب فالتحريم فى كل شى يحسبه وذلك هو المتبادر الى الفهم عند الاطلاق فيتعين أن يكون تحريم البيع بطريق الالحاق والقياس لا بالنص ما فان قلت ): يلزم من تحريم الاكل تحريم التصرف كالميتة فيكون تحريم البيع مفهو ما من النص بطريق اللزوم أو المفهوم أو دلالة النص أو القياس الجلى الذي لاخلاف فيه كما سبق (قلت) لانسلم ذلك لجواز أن يكون ماحرم أكله صالحا للانتفاع به بوجه آخر من وجوه الانتفاع فلولا أن يكون المناط لتحريم الاكل مقتضيا انتحريم السيع لم يلحقه به وذلك المناط خفى يحتاج لدقة نظر فليس من قبيل ماذكر في الدؤال والله أعلم مه

وقد استدلوا أيضامن السنة بانه عليه الصلاة والسلام علل كثير امن الاحكام والتعليل موجب لاتباع العلة أينما كانت وذلك هو القياس • من ذلك قوله علي التعليل « كنت نهيتكم عنزيارة القبور فزوروها فانها نذكركم بالآخرة» رواه ابوداود والنسائي من حديث انس بهذه الزيادة والحاكم من حديثه بزيادة « وترق القلب وتدمع العين فلا تقولوا هجرا » والهجر \_ بضم الهاء وسكون الجيم \_ الفحش ورواه مسلم من حديث بريدة من غير ذكر العلة ومن حديث أبى هربرة بلفظ «زوروا القبور فانها تذكركم الموت» ( وقوله ) عليه الصلاة والسلام «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة » رواه مسلم » (وقوله) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر « أينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا أذن » رواه مالك و أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم \* (وقوله) عليه الصلاة والسلام فى حق المحرمالذي وقصته ناقته «لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا» رواه البخارى ومسلم . وقوله فىحق شهداء أحد «زملوهم بكاومهم ودمائهم فانمهم يحشرون يومالقيامة وأوداجهم تشخبدما االمون لون الدم والريح ريىح الممك » كذا في الاحكام للا مدى وأصل هذه القصة في صيح البخارى « ( وقوله ) « إذا استيقظ أحدكم من نومه ولا يغمس يده فى الأناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدري أين باتت يده » رواه البخاري ومسلم من عدة طرق \* (وقوله) في

الصيد «قان وقع في الماء فلا تاكل منه فلعل الماء أعان على قتله » رواه مسلم بمعناه من رواية عدى ابن حاتم \* (فان قلت) لا يلزم من تعليل الحسكم المنصوص عليه بعلة الحاق غير المنصوص به لاشتراكهما في العلة إذ هو محل النزاع بل يجوز أن يكون التعليل لبيان الباعث علي الحكم ليكون أقرب الى الانقياد ولهــذا جاز التعليل بالعلة القاصرة التي لاقياس عنها • وعلى تقدير دلالتها على الالحاق فكثير من منكرى القياس يقولون بالقياس الذي تكون علته منصوصة أو موحى اليها فلا يكون مثل هذا مثبتا لححية القياس على الاطلاق (قلت) الاصل في التعليل ان يكون لتعدية الحسكم الى محال العسلة ولا ينافى ذلك قصد بيان الباعث على الحكم ليكون اقرب الي الامتثال. والتعليل بالقاصرة نادر بل منعه بعضهم. وكون هذا المسلك إنما يثبت القياس المنصوص العلة أو المومى اليها فمسلم ولكن يلزم القائلين به أن يقولوا بما عداه لا أن تعليل الشارع لبعض الاحكام انما هو لارشاد الخلق إلى كيفية ربط الاحكام بعللها ليستخرجوا مالم ينص على علته من الاحكام بالطرق المعقولة كما أمه نص على بعض الاحكام فأرشد الخلق الى استنباط مالم ينص عليه (فان قلت) الاستدلال بهذا يقتضى أن يكون التنصيص على العلة يفيد الاذن بالقياس وذلك محل خلاف سيأني الكلام عليه (قلت) ان موضوع النزاع الاستى . هل التنصيص على العلة إذن من الشارع بالقياس على مواقع العلة المنصوصة فقط وان لم يرد التعبد بالقياس أولا? . وقدذكرناه هنا دليلا على حجية القياس على الاطلاق كا وضح في جواب السؤال الاول· وهو عند التحقيق لايكني في إثبات الحجية وحــده وأعا يحصــل به التقوية لما قبله والا فلهم أن يقولوا منعا للجواب السابق: لانسلم أن التعليل لتعدية الحـــكم لان ذلك فرع مشروعية القياس والنزاع فيه فيكون ذلك مصادرة ،

هــذا تمام القول فى الاستدلال بالسنة على حجية القياس وعلى أن التعبد به وقع والله الموفق للصواب واليه المرجع والماكب \*\*

## ﴿ الدليل الثالث الاجاع ﴾

هذا الدليل هو الذي عول عليه جمهور الاصوليين ولذلك وجب علينا أن نعتنى يتقريره وانأدي ذلك إلى التطويل فان القصد كما علمت هو استيفاء المباحث معها طال السكلام فان هذا المكتاب لم يوضع ليحفظ عن ظهر قلب واعا وضع ليكون مرجعًا لبيان المختصرات هدانًا الله إلى سواء السبيل \* وتقريره أن يقال. القياس مجمع على العمل به بين الصحابة وكلاكان كذلك فهو حجة يجب العمل بمقتضاه فالقياس حجة يجب العمل بمقتضاه (أما) الصغرى فدليلها أن القياس ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة ولم يظهر الانكار على ذلك من أحد منهم وكلما كان كذلك فهو مجمع على العمل به بينهم . فالقياس مجمع على العمل به بينهم (أما) صغرى هـ ذا الدليل فتتضمن مقدمتين (إحداهم) أن بعض الصحابة ذهب الى العمل بالقياس (والثانية) أنه لم ينكر عليه أحد من الباقين. وكبراه مقدمة. فههنا ثلاث مقدمات تتوقف صحمة الصغرى على اثباتها. (والكبرى) مقدمة فيكون مجموع ماتتوقف محة دليل الاجماع عليه أربع مقدمات فنتكلم على كل مقدمة بما لها وما عليها فنقول (أما) المقدمة الاولي وهي أن بعض الصحابة ذهب الى العمل بالقياس فالدايل عليها مانقل عن الصحابة من الوقائع التي حكموا فيها بالقياس ومن التصريح بالقول به وهــذه الا مور كثيرة جداً والاحاطة بها متعسرة فنقتصر في الذكر منها على طائفة كبيرة يصح الحسكم معها بان القدر المشترك متواتر . ولما كان هــذا المنقول عن الصحابة يختلف في وجه الدلالة على المقصود اعتبرنا كل ما يشترك في وجه خاص من الدلالة نوعا مستقلا فاجتمع لدينا اللائة أنواع (النوع الاول) مسائل وقع التصريح منهم فيها بالقياس أو ما يقرب منه (والثاني) مسائل وقع فيها خلاف بينهم وليس فيها نص من الشارع فيتعين أن يكون مدرك كلواحد فما ذهب اليه هو القياس (والنوع الثالث) مسائل صرح كل واحد بأنه أفتى فيها بالرأى الذي هو القياس \* ( فمن النوع الاول) ما روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب في رسالته المشهورة إلى أبي موسى

الاشعرى (اعرف الاشباه والنظائر وقس الامور برأيك) رواه البيهقى والدارقطني. ووجه الدلالة منها على المقصود ظاهر فان قوله (قس الامور برأيك). معناه قس لامور بعضها وهو غير المنصوص عليه في المكتاب والسنة على البعض الآخر المنصوص عليه بعد معرفتك أنها أشباه و نظائر في العلة التي اقتضت ربط الحسكم بالمنصوص عليه وليكن ذلك برأيك واجتهادك لا يحصل منك عن تقليد ولا من غير بذل الوسع ، قالظاهر أن المراد بالاشباه والنظائر في علة الحسكم وجمع بينها لانالعلل مخلتفة (منها) اوصاف شبهية (ومنها) مناسبة وأنه اشار بقوله برأيك الى ماقلناه والله اعلم \*

(فانقلت) لانسلم دلالته على المقصود لانموضع الدلالة منه إما قوله ( اعرف الاشباه والنظائر) أو قوله (وقس الامور برأيك) . ولا دلالة في واحد منعها على المقصود (أما الاول) فلان معناه اعرف الاشباء المندرجة نحت الجنس المنصوص على حكمه حتى لاتختلط بغيرها فلا يدخل في الجنس ماليس نوعا منه ولاشكأن ذلك محتاج الى تأمل كبيرفقد يشتبه الشيء بالشيء ويتبعه اختلاط الاحكام (وأما الثاني) وهو قس الامور برأيك فلان معناه اعرض الاشياء على فسكرك وتأملك لتستحضر علوما أو ظنونا تتوصل بها الى تحصيل مجهول فيرجع حاصله الي الامر بالنظر العقلي والقياس المنطقي الذي هو مركوز في الطبائع السليمة وذلك ليس من القياس الشرعي في شيء . و أبن سلمنا أن القصد بالقياس تشبيه الفرع بالاصلفيحتملأن يكون المأمور به تشبيه الغرع بالاصل في أن لايستفاد حكمه الا من النص وذلك نقيض القياس الشرعي (قلت ) من نظر في سابق كلام أمير المؤمنين ولاحقه لايشك في بطلان هذا الاحتمال في كلامه فان عبارته رضى الله عنه هكذا « الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب ولا سنة اعرف الاشباه والنظائروقس الامور برأيك ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشبهها بالحقفيا ترى ، فهذا الكلام يدل قطعا على أنه أمره بالقياس الشرعي بعد معرفة الاشباه والنظائر مع العلل المفضية الى الحكم دون تقيضه ودون النظر العقلي . والله أعلم به (ومنه) ماورد عن ابن عباس رضى الله عنها أنه أنسكر على زيد بن ثابت قوله: الجد لا يحجب الاخوة. فقال ( ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا بجعل أب الاب أبا ) رواه البيهقي \*

ووجه دلاً لته على المقصود أنه قاس الجد على الاب فى حجب الاخوة كما أن ابن الابن كالابن فى حجبهم اذ من المعلوم أن مراده ان الجد بمنزلة الاب لا أنه أب حقيقة ولذلك يصح نفيه عن الميت فيقال هو ليس أبا للميت بل جده \*

(فان قات) . لانسلم أن انكار ابر عباس على زيد لأنه لم يجمل الجد كالاب العلة قياسية . ما لمانع من أن يكون الانكار لانه لم يسم الجد ابا مجازا كاسمي ابن الابن ابنا مجازا واندرج تحت قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) الآية ويؤيد هذا الاحمال أنه نسبه لمفارقة التقوى وتارك القياس ليس مفارقا للتقوي بخلاف تارك النص (قات) لايجوز انكار ابن عباس على زيد لاجل امتناعه من الحجاز في أحد الموضعين دون الآخر لأن حسن الحجاز في احدها لايوجب حسنه في الثاني . وعلى تقدير التساوى في الحسن لايلزم من القطع به في أحدها القطع به في الا خر فيتعين ان لايكون الاسكار للتفرقة في اطلاق اسم أحدها القطع به في الأخر فيتعين ان لايكون الاسكار للتفرقة في اطلاق اسم الحجاز بل للتفرقة في الحسم الشرعي (واما) ماقلته من ان تارك القياس لاينسب لمفارقة التقوى (فجوابه) ان هذا السكلام من ابن عباس محمول على المبالغة في التخطئة أوانه يرى ان هذا القياس جلى ويرى ان مخالفته تقدح في التقوى و الاقرب الاول والله أعلم مه

هذا وقد صور البيضاوي فى المنهاج هذا القياس بقياس الجد على ابن الابن وهو واضح والقياسان متلازمان والله أعلم ،

(ومنه) ماورد عن على وزيد بن تابت أنه ماشبها الجد والاخوة بغصني شجرة وجدولى نهر لبيان قربها من الميت ثم شركا بينها في الميراث فقال على : لو أن شجرة انشعب منها غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب الى احد الغصنين أصاحبه الذى خرج منه أم الشحرة . وقال زيد لو ان جدولا انبعث من ساقية ثم

أنبعث من الساقية ساقيتان أيهما اقرب إحدى الساقيتين الى صاحبتها ام الجدول» رواه البيهقى والحاكم مع اختلاف في السياق . ووجه دلالته على المقصود ان تصويرهما بصورة المحس يقتضي انها سواء في القرب من الميت فاذا كان الجد يرث ينبغي ان تكون الاخوة كذلك لانهم يساوونه في القرابة وحاصله قياس الاخوة على الجد في استحقاق الارث لا تحادها في الادلاء الي الميت \*

ومنه) اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه في أخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم على ذلك ورجوع الصحابة الى اجتهاده وذلك مشهور فى الصحيحين . ووجه دلالته كا فى الاحكام للا مدى انه رضي الله عنه قاس خليفة رسول الله على رسول الله فى ذلك لانه قائم مقامه في تنفيذ أوامر الشريعة . وقل السعد في حواشى المعضد كأن الشارح يعني العضد بنسبته تصويرالقياس الى الا مدى يستضعف هذا المكلام وبرى أنه قاس الزكاة على الصلاة لما ثبت عنده وعند الصحابة ان الاجماع والاجتراء على تركها يوجب حل القتال \* (فان قلت) : ان اجتهاده رضى الله عنه تمسك بالنص وهو قوله تعالى (خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم) والاخذ من المعتنع دون قتاله ممتنع وما لايتم الواجب الا به واجب وأبو بكر نائب عن الرسول علي الله وهدالقياس \* وبذلك تعلم أن قياس الا مدى أولى ما أشار له العضد غيره الابالرأي وهوالقياس \* وبذلك تعلم أن قياس الا مدى أولى ما أشار له العضد وذكره السعد والله أعلم \*

(ومن ذلك) ماهو مشهور في التواريدخ الثابتة في صحيحي البخارى ومسلم وسنن البيهقى انه رضى الله عنه عهد الى عمر بالخلافة قياسا منه التعيين بالعهد على التعيين بالبيعة لانه إمام المسلمين ومفوض اليه الامر في سائر مصالحهم فقام مقامهم فى ذلك فالجامع بين التعيينين أن كلا منها صادر ممن هو أهل لذلك فالمسلمون اهل لذلك أصالة والامام اهل لانه نائب عنهم كاذكرنا م

(ومن ذلك) اجماع الصحابة رضى الله عنهم على تولية أبى بكر الصديق الخلافة وقولهم في ذلك القدرضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا .

ووجه دلالته على المقصود أنهم قاسوا الامامة العظمي على إمامة الصلاة \* ومن ذلك اجماعهم على كتابة المصحف لقصد حفظه قياسا علىدراسته ه ومن ذلك أنه لما قيل لعمر أن سمرة أخذ الحمر من تجار اليهود فى العشور وخلايها وباعها فقال قاتل الله سمرة أما علمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجماوها وباعوها وأكلوا أعانها ووجه الدلالة منه أن عمر رضى الله عنه قأس الحر على الشحم وأن تحريمها تحريم لتمنها \* ومن ذلك أن عمر رضى الله عنه جلد أبا بكرة واثمين معه حيث لم يكل نصاب الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زني، رواه الحاكم فى المستدرك والبيهتي فى المعرفة وا و نعيم وعلقه البخارى . ووجمه الدلالة فيه أنه قاس الشاهد على القاذف • ومن ذلك ماروى عن علي رضى الله عنه أنه قال في حد شارب الخر « إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي أفترى فعليه حد المفترى » رواه عبد الرزاق ومالك في الموطأ والحاكم والنسائي فى الكبرى . ووجه الدلالة منه أنه قاس الشارب على القاذف وهو أبعد أنواع القياس لانه أقام مظنة الشيء مقام الشيء ٥ ومن ذلك أن عمر كان يشكفي قود القتيل الذى اشترك فى قتله سبعة ققال على ياأمير المؤمنين أرأيت لوأن نفرا اشتركوافي سرقة أكنت تقطعهم قال نعم قال فكذلك . (١) ووجــه دلالته على المقصود أته قاس القتل على السرقة \* ومن ذلك ماروى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى امرأة فاجهضت أى أسقطت جنينها لفزعها من هيبته فاستشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف وعُمان بن عفان أما أنت مؤدب ولا شيء عليك . وقال له علي أما المـأنم فأرجو ان يكون محطوطا عنك وأرى عليــك الدية . فاتبع عمر رأى على وقال له . عزمت عليك أن لاتبرح حيى تضربها على بني عدى يعنى قومه . رواه البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري وذكره الشافعي بلاغا ووجه دلالته على المقصود أن عبد الرحمن بنءوف وعيمان قاساه على مؤدب امرأته وغلامه وولده وقاسه على علي قاتل الحظأ \* ومن ذلك قصة ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) كذا في كتب الاصول وانظر من خرجه بهذا السياق اه منه عنها

عنها مع الخوارج . ومن سياقات سهاعها أن ابن عباس قال . قال علي لا تقاتلوهم حتى يخرجوا فانهم سيخرجون قال قلت ياأمير المؤمنين ابرد بالصلاة فانى أريد ان أدخل عليهم وأسمع كلامهم وأكلهم فقال علي أخشي عليك منهم قال وكنت رجلاحسن الحلق لاأوذى أحدا فلبست أحسن مايكون من اليمنية وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون فقالوا لي ما هــذا اللبــاس فتلوت عليهم القرآن ( قل من حرم زينة الله الني أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ولقدرأيت رسول الله علي يلبس أحسن ما يكون من اليمنية فقالوا لابأ م فما جاء بك فقلت أتيتكم من عند صاحبي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه . واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي منكم وعليهم نزل القرآن أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فإ الذي نقمتم . فقال بعضهم : إن قريشـا قوم خصمون قال الله عز وجل ( بلهم قوم خصمون )فقال بعضهم كلوه فانتحى لى رجلان منهم أو ثلاثة فقالوا إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا فقلت بل تكلموا فقالوا: ثلاث نقمناهن عليه جعل الحكم للرجال والله تعالى يقول ( إن الحسكم الالله ) فقلت قد جعل الله الحسكم من أمره للرجال في ربع درهم في الارنب وفي المرأة وزوجها ( فابعثوا حكمامن أهله وحكما من أهلها ) أفخرجت من هذه قالوا نعم . قالوا وأخرى محا نفسه أن يكون أمير المؤمنين فان لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو (فقلت) لهم: أرأيتم أن قرأت من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله علي أترجعون قالوانعم . (قلت) قد سمعتم أوأراه قد بالفكم انه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو الى رسول الله علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : اكتب ( هذا ماصالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو نعلم الله على رسول الله لم نقاتلك فقال رسول الله عليه وسلم لعلي « امح ياعلي »افخرجت من هذه قالوا نعم (وأما) قولـكم قتلولم يسب ولم يغنم أفتسبون امكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها . فان قلم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الاسلام فأنتم بين ضلالتين وكايا جتتهم بشيء من ذلك ( ۱۳ – چ ۱ – نبراس العقول )

اقول الخرجت منها فيقولون نعم فرجع الفان منهم . وقد وردت هذه القصة من طرق عن ابن عباس رواها احمد والنسائي في الخصائص والبيهتي. ووجه الدلالة منها على المقصود واضح . وقياسه رضي الله عنها من احسن الاقيسة واوضحها . هذا ماأردت نقله عن الصحابة رضى الله عنهم من النوع الاول ومثله كثير جداً \* ( النوع الثانى ) المسائل التي وقع اختلاف نيها بين الصحابة وهي كثيرة جداً وفد أكترالاصوليون منها . ونحن نذكر منها طائفة يظهرمنها الدلالة علىالمقصود وتبكني لقياسماعداها عليها. ( فمنها )مسألة الحرام اختلفوا فيها على خمسة أقوال فنقل عن على وزيد بن أابت وابن عمر أنه في حكم الطلاق الثلاث. وعن ابن مسعود وغيره أنه في حكم الطلقة الواحدة اما بائنة أو رجعية على اختلاف بينهم. وعن أبى بكر وعمر وعائشة رضى الله عنهمانه يمين يلزمه فيه السكفارة . وعنابن عباس أنه في حكم الظهار . وعن مسروق وهو تابعي أنه ليس بشيء . وقد روي المرتضى هذا القول عن علي \* حكي هذه الاقوال مع نسبتها لمن ذكرنا الامام في المحصول. وقد حكى الرافعي في الشرح السكبير المسمى بالعزيز هذا الاختلاف مع بعض مخالفة لما ذكره الامام . وقد خرج الحافظ ابن حجر هــذه الروايات مع زيادة روايات مخالفة لما ذكره الرافعي والامام بكلام طويل ولا يعنينا تحقيق الأمر فىذلك وأنما المقصود أنه يثبت على كل حال وقوع الخلاف بين الصحابة فى هذه المسألة . (ومنها) توريث الجد مع الاخوة فقد اختلفوا فيه · فمنهم من ورث الجد والاخوة . ومنهم من منع ذلك . والاولون احتلفوا فمنهم من قال يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث ( ومنهم ) من قال يقاسمهم مأكانت المقاسمة خميراً له من السدس \* ذكر البخاري في صحيحه بعض مذاهب الصحابة في الجـد والاخوة تعليقا . وبين الحانظ في الفتح من وصلها مع تفصيل المذاهب ولا يعنينا ذلك الا من حيث الجلة \* ومنهـــا الخلع . اختلفوا هل يهدم من الطلاق شيئا أو يبقى عدد الطلاق على ما كان ? فني احدى الروايتين عن عُمَان أنه طلاق والرواية الأخرى أنه ليس بطلاق وهو محكى عن ابن عباس \* كذا فى المحصول \* وقال الرافعي فى الشرح الكبير : ويروى عن عمر وعبان وعلي وان مسعود الخلع طلاق \* ويروى عن ابن عمر وابن عباس أنه فسخ الخ وقد خرجها الحافظ ابن حجر فى التلخيص وقال فى آخره نقلاعن أحمد ليس فى الباب أصح ما نقل عن ابن عباس \* (ومنها) المدألة المشتركة الشهيرة فىالفرائض \* ووجه دلالة هــذا النوع على المقصود أن نقول: اما ان يكون قول كل واحد من هؤلاء عن مستند أولا لكرالثاني وهو أن لا يكون عن مستند باطل فتعين أن يكون عن مستند . (أما) الكبرى وهي المنفصلة فمسلمة . (وأما) الصغرى فوجهها أنالقول منغير مستند خطأولا يجوز اتفاقهم عليه وذلك واضح لا ينكره الا زنديق معاند . ثم نقول : اما أن يكون ذلك المستند عقليا أو سمعيا الكن الاولوهوكونه عقليا باطلفتعين أن يكون سمعيا (أما) الكبرى فمسلمة (وأما) الصغرى فوجهها أن حكم العقل في مثل هذه المسائل واحد وهو البراءة الاصلية وهــذه أقوال مختلفة أكثرها مخالف لحبكم العقل. ثم نقول اما أن يكون المستند السمعي نصا واما أن يكون غير نص لكن الاول وهو كونه نصا سواء كان قولا أو فعلا وسواء كان جليا أو خفيا باطل فتعين ان يكون المستند السمعي غير نص (أما) الكبرى فمسلمة (وأما) الصغرى فدايلها أنهم لو قالوا تلك الاقاويل لنص لأظهروه ولو اظهروه لا اشتهر ونقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون لكن لم يعرف ذلك لدى أحد من هؤلاء فلم ينقسل ولم يشتهر ولم يظهروه فثبت انهم لم يقولوا ذاك لنصوهو المطلوب (اما) الملازمة الاولى فوجهها أنا نعام بالضرورة أنه كان من عادتهم اعظام نصوص الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستعظام مخالفتها حتى نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه الصلاة والسلام ( نعم الادام الخل) و نعلم أيضًا أنه كان منعادتهم البحث على نصوص الرسول عليه الصلة والسلام والحث على نقلها اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم وليرجعوا عن مذاهبهم ان كانت مخالفة لها ولا شك أن من كانت عادته هذه لا يجوز أن يحكم بحكم في قضية لاجل نص تم يسكت عن ذكر ذلك النص .

ولاً ن العادة تحيل على الجمع الكثير كتبان نص دعت الحاجة الى اظهاره في محل الحالاف فثبت أنه لوكان قولهم لنص لا ظهروه ولو أظهروه لاشتهر لتوفر الدواعى على نقله . (وأما) الصغرى فوجهها أنا بعد البحث التام والطلب الشديد والمخالطة للفقهاء والمحدثين ما وجدنا من احد ما يشعر بنقلها واذا ثبت أنهم قالوا هذه الاقاويل لغير نص ثبت أنه لاجل قياس اذلا واسطة \*

هذا تمام القول في دلالة هذا النوع على المقصود. (فان قلت) أن شدة تعظيمهم للرسول ولنصوصه واستعظام مخالفتها لاتستلزم ذكرها واظهارها فيما ذهبوا اليه مطلقًا بل إنما يلزمذلك عند الحاجة الى الظهور ولم يحتاجوا لذلك قط لان الحاجة إما عند المناظرة وهم لم يجتمعوا في محفل واحد للمناظرة في هذه المسائل (وإما) مع المستفتى وهو لافائدة له في ذكر الدليل (قلت)استقراء العرف يشهد بوجوب الاظهار فان من حكم بحكم غريب يخالف فيه جمعا يوافقو نه على تعظيم شخص معين وعلى أن قول ذلك الشخص يعتبر حجة في الحسكم ثم يجد حجة له من قوله فانه لابد أن يذكره لهم ويصرح به فالحاجة إلى ذلكحاصلة مطلقًا . وبيان ذلكأن من يعتقد أن مذهبه ثابت بالنص فلابد أن يعلم أن مخالفه أعا خالفه أما بنصاو بغير نص وعلى الاول اما أن يكون مرجوحا بالنسبة الى طريقه أو مساويا له أو راجحاعليه فجملة الصور أربعة . فعلى الاولين يكون مخالفه مخالفا للنصوعلى الثالث يكون الواجب علي كل منهما التوقف حتى يعلم المرجح . وعلى الرابع يكون هو نفسه مخالفًا للنص. فمن أثبت مذهبه بالنص لابد أن يعتقد في مخالفه أو في نفسه مخالفة النص. والكنشدة انكارهم على المحالف الذلك تقتضى شدة احترازهم عنها ولا طريق الى ذلك الاحتراز إلا باظهاره فثبتأنشدة تعظيمهم للرسول ولنصوصه توجب عليهم أن يذكروه على الاطلاق والله أعلم، ( فان قلت) • ان إظهارهم للنص أنما يكون اذا كانجليا يمكن تلخيصه (أما) إذا كانخفيا كحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وترجيح أحد النصين على الآخر والنظر في دلالات الاقتضاء والاشارة والايماء وأدلة الخطاب وتحقيق المناط وغير ذلك من الاجتهادات المتعلقة بالادلة

النصية فلا يمكن إظهاره (قلت) ماذكرناه من الحاجة الداعية إلى إظهاره فيجواب السؤال الاول يقتضي الاظهار مطلقاوماذكر تهمن أن النصوص الخفية لا يمكن إظهارها ولاتلخيصها فممنوعمنعا ظاهرافان أضعف المتأخرين يمكنه تلخيصها فضلا عنأتمة الصحابة . (فان قات): سلمنا أنهم لو عسكوا بنص لاظهر وهو لكن لا نسلم أنهم لو أظهروه المسائل قد اشتهر النزاع فيهافلو كانت لنصوص لاشتهرت الك النصوص كاشتهارها \* علىأنها من المسائل التي يكثر وقوعها فكانت الحاجة الى معرفة حكمالله فيها بالدليل شديدة وماكان كذلك فان الدواعي تتوفرعلى نقل النصوص الواردة فيه والله أعلم ( فان قلت ) . سلمنا ذلك و الحكن لا نسلم أنها لم تنقــل وما قلته من أنها لو نقات لعرفت فيقال لك اما أن تدعي أن جميه مانقل عن الرسول علي لابد أن تعلمه أنت أو تدعي أنه لابد أن يوجد في زمانك من يعلمه (أما الاول) فلا يقول به إنسان سليم العقل ( وأما ) الثاني فمسلم ولكن كيف عرفت انه لم يوجد في زمانك من يعرف هذه النصوص فان الانسان أنما يعرف حال نفسه (قلت) ندعي قسما ثالثا وهو أن تكون تلك النصوص مشهورة في الكتب يحيث يجدها كلمن حاول طلبها \* (فان قلت). سلمنا ذلك و لـ كن لانسام أنهالم تعرف. ونحن نبين هذه النصوص التي استندوا اليها فيما ذهبو االيه من المسائل المذكورة (اما) مسألة الحرام فن ذهب الى أنه عين فقد استدل بقوله تعالى « ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله اك تبتغيمرضاة ازواجك والله غفور حليم قد فرضالله لكم تحلة أيمانكم » فأنه عليه الصلاة والسلامقد حرمعلي هسه مارية القبطية فانزل الله تعالى هذه الاكية وسماه عينا ومن. ذهب الي أنه لااعتبار به ولا شيء على قائله استدل بقوله تعالى «لأنحرموا طيبات ماأحل الله لكم » أو بالبراءة الاصاية . ومن ذهب الى انه طلاق جعله من كناياته فاندرج تحت نصوصه . ثم منجعله ثلاثا أنزله على أعظم احواله . ومن جعله و احدة رجعية أنزله على اقل احواله . ومنجعله و احدة بائنة وسط . وكذامن جعلهظهارا ومثله مسألة الخلع(واما)مسألة الجدفمن ذهبالىانه يحجبالاخوةجعله

ابا مجازًا . وعلى الجلة فامر توريثه وتوريث الآخوة معه تابسم لتحقق سبب الميراث وعدمه المبين في النصوص . ومثله مسألة المشتركة (قلت) لانسلم ان قواه تعالى « ياأيها الذي لم تحرم مااحل الله الك الاكة » نزل في تحريم الذي عراق للرية . فان الصحيح أنها نزلت في قصة تحريمه لشرب العسل كا ذكره النووي في شرح مسلم . وخلاصة هذه القصة أن النبي عراق شرب عسلا عند زينب على الصحيح وقيل عند حفصة فواطأت عائشة وسودة وصفية فقلن له إنَّا نشيم منــك رائحة المغافير جمع مغفور \_ بضم الميم \_ وهو صمغ حلوله رائحة كريهة يكون بشجر يسمى العرفط فحرم شرب العسل فنزلت. وعلى تسليم انها نزلت في تحريم مارية مع أنها قصة لم ترد من طريق صحيح فليس في الآية الا أنه حرم الحلل من غير بيان الصيغة التي حصلت منه عليه فيحتمل أنه حرمها بلفظ اليمين ولو كانت الصيغة التي قالها عَلَيْنَهُ هي (أنت علي حرام) لـكان ذلك نصا واضحافي المسألة فلا يجوز معه وقوع الخلاف ولا كتمان ذلك النص (وأما) قوله في السؤال من جعله طلاقا أو ظهاراً النح ( فالجواب عنه ) أن هذا الجعل أنما هو بطريق الالحاق لا ن لفظ الطلاق والظهار لايشمله كما سيأتي توضيحه في كيفية القياس في هذه المسألة (وأما) مسألة الجد فقد تقدم في النوع الاول مايكفي لرد ماقيل في السؤال وسيأني ما يتعلق بالمسألة المشتركة والله أعلم \* (فانقلت): اندليلكم معارض عثله في القياس فيقال لو تمسكوا بالقياس لا ظهروه ولو أظهروه لاشتهر النح ماقررتم به دايلـــكم · (قلت) فرق بين النص والقياس من وجهين (الاول) ان انكارهم للنص فوق انكارهم للقياس (الثاني) أن الخواطر مشتغلة بالعلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها دون النصوص . على أنهم قد نبهوا على العلل القياسية بالاشارة الى الاصول كاسيأتي توضيحه \* (فانقلت) : سلمناماقلته ولكن لانسلم انه اذالم يكن مستندهم النص يكون هوالقياس لم لا يجوز أن يكون المستند غيرها كاستصحاب الحال والبراءة الاصلية والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها (قلت ) لأن الاجماع انعقد على أن من قال إن الصحابة لم يرجعوا في هذه الاقاويل للنصوص الجلية والخفية قال أنهم عملوا

فيها بالقياس. على أن مشل هذه الاقوال لا عكن الاستدلال فيها بمثل البراءة الاصلية والاستصحاب لان معظمها مخالف لمقتضاهما (وأما) الاستحسان فقياس خنى (واما) المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الاصول فاذا جاز للصحابة أن يعملوا بها فالقياس المبني على اعتبار العلل وملاحظة الشارع المصالح المرتبة عليها اولى والله اعلم \* (فان قلت) . إذا كأن كل واحد منهم حكم في هذه المسأئل لاجل قياس فهل يمكنك ان تصور لى في كل قول قياســا يصح ان يكون هو المستند لقائله (قلت) نعم . اما في مسألة الحرام فهن قال إنهاطلاق الحقها بالالفاظ الموضوعة للطلاق لانه لفظ مؤثر في تحريم الزوجة وليس من صرائح الطلاق ولاما اجمعوا على أنه من كناياته تم من جعله ثلاثا احتاط في الامر . ومن جعله واحدة رجعية أخذ بالمتيقن. ومن جعله واحدة باثنــة توسط. ومن قال أنه ظهار الحقه بصيغته لمشابهته له في اقتضاء التحريم اذ ليسهو من الالفاظ الموضوعة له . ولمبايئته لصر أنح الطلاق وكناياته . ومن جعله يمينا واوجب فيه كفارته الحقه باليمين . ومن قال لاشيء فيه الحقه بتحرىم الما كولات المباحة كقصعة من ثريد فانه لايؤثر . (واما) في مسألة الجد والاخوة نقد سبق في النوع الاول تصوير اقيستهم فيها بوضوح فتذكر (واما)مسألة الخلعفنهممن الحقه بالطلاق فاعطاه حكمه وجعله يهدممنعدده ومنهم من الحقه بالفسخ فلم يهدم عنده من الطلاق ( وأما ) مسألة المشتركة فمنهم من الحق الاخوة الاشقاء بالاخوة لام بجامع الادلاء للميت بواسطة الام فشركهم الوصف الفارق فابقي الاخوة الاشقاء علي حالهم يرثون بالتعصيب كباقي العصبة وبمقتضاه لاير تونشيئاني هذه المسألة لاستغراق اصحاب الفروض التركة واللهاعلم بالصواب \* هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من عمل الصحابة بالقياس \*

(النوع الثالث) المسائل التي أفتو افيها وصرحو ابان ذلك برأيهم وهي أيضا كثيرة فلنقتصر منها على جملة كافية في حصول المقصود (فمنها) أن أبا بكر رضي الله عنه قال (أقول في السكلالة برأيي فان يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

الكلالة ماعدا الوالدوالولد) رواه البيهتي في سننه (ومنها) أن عمر قال: اقضي في الجد رأيي. وقال له عثمان ان اتبعت رأيك فسديد و ان تتبعر أى الشيخ قبلك فنعم الرأى كان) راوه البيهقي بمعناه وابن أبي خيثمة (ومنها) أن عليا قال (اجتمعرأ بي ورأى عمر في أمهات الأولاد الايبعن وقد رأيت الآن بيعهن) رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبيدة السلماني ورواه ابن ابي خيشمة من طرق (ومنها)ماروي عن عثمان بنعفان أنه ورثالمبتو ثة في مرض الموت بالراي . رواه مالك والشافعي إلى الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه ووجه دلالة هذا النوع على المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين صرحوا بانهم حكوافى هذه المسائل بالرأى والرأى هو القياس فينتظم الدليل هكذا . حكم هؤ لاء الصحابة فى هذه المسائل انما هو بالرأى وكل حكم بالرأى فهو حكم بالقياس فحسكم هؤ لاء الصحابة في هذه المسائل بالقياس وهو المطاوب (اما) الصغرى فدليلها ماسبق من هذه الروايات (واما) الكبرى فدليلها انالراي هوالقياس. واستدل صاحب المنهاج على ذلك بالاجاع. واستدل الامام في المحصول بانه يقال للانسان: أقلت هذا برايك ام بالنص فيجعل احدهما فى مقابلة الآخر وذلك يدل أنالرأى لايتناول الاستدلال بالنص سواء كان جليا اوخفيا (فان قلت) لانسلم ان الرأى هو القياس لوجهين (الأول) أنه ليس في أصل اللغة كذلك ونقله في الشرع الي هذا المعنى خلاف الاصل (الثاني) لو كان هوالقياس لكان المشتق منه عمني المشتق من القياس مع أنه ليس كذاك وماقلته من أنهم يقولون اقلت هذا برأيك ام بالنص ? فغاية ما يفيده ان الراى خلاف النص وغير النص اعم من القياس فما الدليل علي الحصر (قلت) ندعي ان الشرع نقله الى هــذا المعنى . يؤيده انكم رويتم فى ذم الرأى آثاراً وقررتم انه القياس. وبذلك يظهر وجه ادعاء صاحب المنه اج الاجماع على القياس والله أعلم (فان قلت) بعد تسايم مما قلته من أن الرأى هو القياس هل تستطيع أن تبين لي أقبسة في هذه المسائل عكن أن يعتبر مثلها مستندا للصحاية (قلت) نعم نعم (أما) مسألة الحكلالة فانها أخنى المسائل وأ بعدها عن التطبيق على القياس لا ن الظاهر

الظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه أراد بقوله هذا تفسير لفظ الكلالة الوارد فى القرآن ومن المعلوم أن تفسير كلة لغوية انما يكون بمقتضى اللغة ولا دخل للقياس فى الاستدلال على عمل الصحابة بالقياس بمثل ما قلماه ولم يجب عنه . والاصوليون يذكرونه معرضين عن بيانه ويكتفون بوجه الاستدلال العام وهو أن الرأى هو القياس منغير بيان وجهه و تطبيقه . (ولما) كان السؤال عن وجه القياس في هذه المسألة قريب التناول ويدور في خلد كل شخص وكان طلاب العلم معرضين له ، فى مقامات الامنحان . وكذا العلماء المدرسون في مقــام التعليم والتدريس . (وجب) علينا أن نبحث المدألة من جميع أطرافها فلعنا نصل الى مايصح أن يكون متكمنا للطالب يستند في الاجابة عليه . أما المدرس فهو أكبر من أن يحتاج لمثلي في بيان عويصات المسائل. فنقول: لفظ الكلالة ذكر في القرآن الكريم في آیتین وهما فیسورة النساء ( إحداهما ) قوله تعالی (وان کان رجل نورث کلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها الســدسفان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) الآية (والثانية) توله تعالى (ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية . وقد أجمعوا على أن الاخوة في الآية الاولى هم ألاخوة للأم وفي الثانيسة الاشقاء أو لأب. واختلف الصديق وعمر رضي الله عنها في المراد من الكلالة فذهب الصديق الى أن المراد منها ما عدا الوالد والولد . وذهب عمر الى أن المراد منها ما عدا الولدفقط. وهيمصدر لايثني ولا يجمع فيوصف به المفرد والمثنى والجمع. وقيل: صفة وتطاق على الورثة وعلى المورث. فعلى الاول يكون معنى قول الصديق: ورثة ليس فيهم والد ولاولد وعلى الثاني ميت ليس في ورثته والدولا ولد . ولها معان أخر غير مشهورة ذكرت في كتبالتفسير ليست مناسبة لما نحن فيه «ولما لم تكن هذه الكلمة موضوعة فىأصل اللغة لواحد من هذين المعنيين ولم يظهر من الشرع أيضا نقلها لواحد منها كان مدار الغهم لها عند الشيخين على الاجتهاد . فسيدنا عمر اعتمد ( ١٤ - ج ١ - نبراس العقول )

فى الفهم على النص الوارد في القرآن فان الكلالة قيدت في الآية الثانية بعــدم الولد فقط . والصديق نظر في قاعدة التوريث والحجب ورأى أنالاخوة لأم كا يحجبون بالابناء يحجبون بالآباء فقاس الآباء على الابناء في حجبهم الاخوة لأم وبلزمه قياس فقد الآباء علىفقد الاءبناء في استحقاق الاخوة لائم السدس أوالثلث إن لم يوجد مانع آخر . وبناء علي هذا القياس فهم القرآن . وهذا لا ينافى ما ذكر في كتب التفسير من بيان مدارك أخرى اشتقاقية وغيرها لرأيالصديق \* رضى الله عنه ه (فان قلت) هل مذهب سيدنا عمر أن الاخوة للام لا يحجبون بالوالد بلير ثون عند وجوده ﴿ وهل يرى أيضا أن الا خت الشقيقة تأخذ النصف مع وجوده حتى يكون للخلاف عرة بين الشيخين ? (قلت) لا شك أنمقتضي مذهبه ذلك وان كنت لم أر نصا فيه بل رأيت في كتب الفقه والحديث حكاية الاجماع على خلافه . فلعل من حكى الاجماع نظر الى رجوعه عن مذهبه هذا فقد روى أنه رجع الى رأى الصديق . او يقال إن رأيه أنالكلالة هي ما عدا الولد فقط وحكم الوالد من الحجب وغيره استفيد من القياس أومن موضع آخر من الكتاب أو السنة والله أعلم \* (فان قلت) كيف يصح ما ذكرته منعدم ظهور معنى الكلالة لغة أو شرعا حيىوقع النزاع فيهاوتنوع الاجتهاد في الوصول الىمعناها مع أن الآية الثانية نزات بعد استفتاء النبي ﷺ في ميراث الكلالة على مارواه ابن أبي حاتم وغيره وأخرجه الشيخان وخلق كشير عنجابر أنه قال « دخل على رسول الله علي وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب على الماء فعقلت فقلت انه لاير ثني الا كلالة فكيف الميراث فنرات، وذلك يدل على أنها كانت معلومة (قلت) لعلما كانت معلومة على سبيل الاجمال من غير تحديد للمراد منها عاما في لسان الشرع . يدل له ما رواه مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال «لا أدع بعدى شيئا أهم عندى من الكلالة وما راجعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ماراجعته في الكلالة حتى طعن باصبعه في صدرى فقال ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء » ومن هذا الحديث تعلم السر في عسك سيدنا عمر عا قاله في الكلالة من أنها ماعدا الولد عسكامهذه

الآية لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحاله عليها والله أعلم. (فان قلت) مقتضي ماقررت من القياس في رأي الصديق أنأصل الكلالة بحسب النص هي ماعدا الولد ثم قيس الوالدعليه فصار معناها بعد القياس ماعدا الوالد والولد . وذلك مشكل من وجهين (أولا) تنافيه عبارة الصديق رضي الله عنه وهي قوله الـكلالة ماعدا الوالد والولد. فان صريحها أن المراد من الكلالة في القرآن ماعدا الوالد والولد فكل منها مستفاد من الكلالة بالنصوليس هناك مقيس عليه منصوص ومقيس غير منصوص غير أنه اقتصر على ذكر الولد في الآية الثانية لفهم الوالد منه كما ذكر في التفسير (الثاني) أن هذا القياس على تسليم عدم منافاته لكلام الصديق هو قياس في اللغات لا في الشرعيات والمقصود الاستدلال على حجية الثاني دون الاول (قلت) أما عن الوجه الاول فلا نسلم أن تقرير القياس عا سبق يؤدي إلى ماذكرته من انالكلالة هيماعدا الولد بالنص وصار معناها بالقياس ماعدا الوالد والولد حتى يكون منافيا لعبارة الصديق. بل إن القياس المذكور طريق لفهم المراد من لفظ الكلالة فانك علمت أن هذه الكلمة لم تكن موضوعة في أصل اللغة لمن عدا الوالد والولد ولم يكن ظاهراً للصديق أن الشرع نقلها إلى ذلك بل كانت محل غموض له ولسيدنا عمر ولذلك قال عمر رضي الله عنه فيما ورد عنه (ثلاثة لان يكون بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحب الى من الدنيا ومافيها .الكلالة والخلافة والربا ) ولما كان عدم الولد ظاهر الذكره صراحة في الاية الثانية لم يقع ليه نزاع ولم يحتج الى اجتهاد فلم يبق موضع نظر إلا ارادة عدم الوالد معسه من وهظ الكلالة فكان من بين الوسائل التي توصل بهاا اصديق ملاحظة قاعدة التوريث والحجب وأن حجب الوالد فى حكم الاخوة لام حكم الولد فالحقه به وبذلك كان لفظ الكلالة معناه ماذ كر بالنصوانما القياسوسيلة للوصول لهذا المعنى . (وأما)عن الوجه الثاني فلا نسلم أن هذا القياس قياس في اللغات لا في الشرعيات!ذ القياس فى اللغة كما سياتى تقريره مبني على المناسبة بين اللفظ والمعنى فالعلة الجامعة فيه هي مناسبة كل من العني الاحلي والعني الآخر للفظ و يتوقف أيضا على أن اللفظ موضوع

يحسب الاصل لاحد المعنيين للمناسبة المذكورة • ولا شك أن القهاس الذي بيناه سابقًا ليس كذلك لأن لفظ الـكلالة ليس موضوعًا لما عدا الولد. وليس حمل الوالد علي الولد للمناسبة بين اللفظ والمعنى. بل الجامع فيه استواء قربهمامن الميت قهوقياس شرعي لاثبات حكم شرعي. (فان قلت) الكلالة من الكل وهو الضعف أو الاحاطة فما المانع من ان يقال انها لم تشمل الوالد لعدمضعف قرابته من الميت أو لعدم كونه من الحواشي المحيطة به قياسا علي الولد الذي لم تشمله لذلك فيكون قياسا في اللغة ( قلت ) مثل هــذا يصح ان يكون مدركا مستقلا لما قاله الصديق من أن الكلالة اسم لمنعدا الوالد والولد من الاصل من غير قياس أحدهما على الآخر قياسا لغويا لجواز الاطلاق لان القياس اللغوى يتوقف كما علمت علي أن يكون اللفظ موضوعا لاحد المعنيين . علي أن مثار النزاع بين الشيخين هو مسألة التوريث والحجب لا مجرد اطلاق لفظ الـكلالة فتأمل. (فان قلت) علي ماقررته سابقاً يكون القياسالشرعي وسيلة لفهمالقرآن(قلت) لامانع منه إذا لم يكن النص واضحا فيستعان بالقياس علي الوصول الي المراد منه (فان قلت) هل الحسكم المستغاد من القياس مستفاد من النص و اذا كان مستفادا منه فما قيمة هذا القياس (قات) هو مستفاد من النصوالقياس و اسطة في فهمه و بعد الوصول الى ذلك لاحاجة اليه والله أعلم. هذا اقصى ماأمكنني الوصول اليه فيما يتعلق بالكيلالة و لعل عندغيري ماهو أحسن منه (وأما) مسألة الجد فقد سبق القياس فيها في النوع الاول (وأما) ماقاله عثمان لعمر فتصوير القياس يتوقف على معرفة الواقعة التي قيل فيها ذلك ولم أعثمر عليها (وأما) مسألة أمهات الاولاد فمن ذهب الي جواز بيعهن قاسهن على الاماء وغيرها من الممتلكات . ومن ذهب الي عــدم جواز بيعهن قاسهن على الامة المرهونة وغيرها من الممتلكات التي تعلق بها حق للغير أو على الحرائر (وأما) توريث المبتوتة في مرض الموت فبالقياس على القاتل معارضة له بنقيض قصده. وتوضيحه أن القابل أنما قتل مورثه استعجالا باخذ الميراث فحرمه الشرع منه على خلاف قصده وكمذا الذى طاق امرأته وبت طلاقها وهو فىمرض الموت أنما فعل ذلك لقصد حرمانها من الميراث فحكم بميرانها علي خلاف قصده \* هذا عام

القول فيما نقل عن بعض الصحابة من القول بالقياس والعمل به بانواعه الثلاثة (فان قلت )لانسلم هاب أحد من الصحابة الي القول بالقياس. وما ذكرته من الانواع الثلاثة لا تزيد رواتها مع ما مثلها علي الماثة والمائتين وذلك لا يفيد القطع بالصحة لجواز تواطىء هذا القدر على الكذب (قلت) هذا مكابرة مفضوحة فان عاقلالا يشك في أن القدر المشترك مما ذكرنا أولم نذكره مما شابهه متواتر ومن خالط أهل السير والاخبار والمحدثين والفقها، وطالع كتبهم قطع بصحة شيء مما ذكرناه \*

هذا ما يتعلق باثبات المقدمة الاولى (وأماً) المقدمة الثانية وهي أنه لم يوجد من واحد منهم انكار لأصل القياس فالدليل عليها أن القياس أصل عظيم في الشرع نغيا وإثباتا فلو وقع الانكار لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقــل لعرفه الفقها، والمحدثون لكن لم يعرف فلم يشتهر ولم ينقل ولم ينكر وهو المطلوب ( فان قلت) ثبت الانكار واشتهر فقد نقل عن أبي بكر رضى الله عنه « أى سماء · تظلني وأى أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مرأى، وعن عمر «إياكم وأصحاب الرأى فانهم أعداء السنن أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا» وعنهأيضا « إياكم والمكايلةقيلوما المكايلة قال المقايسة» وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب وهو يومئـــذ قاض من قبله «اقض بما في كتاب الله فان جاءك ما ايس فيه فاقض بما في السنة فان جاءك ما ايس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضى» وعن علي « لو كان الدبن يؤخذ بالرأى لـكان باطن الخف أولى المسح من ظاهره» رواه أبو داود والبيه قي من طرق وعنه أيضا «منأراد أن يقنحمجرا ثيم جهنم فليقل في الحد برأيه» ويروى ذلك عن عمر أيضا وعن ابن عباس أنه قال إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ولم يقل بما رأيت ولو جعل لا حد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أيضا أنه قال « إيا كم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وعنه أيضًا لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه \* وعن ا بن عمر رضي الله عنه أنه قال «السنة ما سنه رسول الله علي الم عنه الله أي سنة»

وقال أيضًا « إن قومًا يفتون بآرا مهسم لو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون » (وقال أيضا) « المهموا الرأى علي الدين فانه منا تكلف وظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا» وعن ابن مسمود أنه قال «إذا قلَّم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرًا مما حلله الله» وقال أيضًا «قرَّاؤكم صاحَّاؤُكم يَذْهبون ويتخذ الناس رؤسا. جهالا يقيسون ما لم يكن بما كان» وعن عائشة انها قالت «أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده على رسولالله صلى الله عليه وسلم بفتواه بالرأي في مسألة العينة» وكما وتع الانكار من الصحابة وقع من التابعين فنقل عن الشعبي أنه قال « ما أخبروك عن أصحاب محمد فاقبله وما أخبروك عن رأمهم فألقه في الحش » وعنه أيضا أنه قال لرجل لعلك منالقياس . وعن. مسروق لا أقيس شيئا بشيء اخاف ان تزل قدم بعد ثبوتها . وعن ابن سيرين انه كان يذم المقاييس ويقول أول من قاس إبليس (قلت) إن هذه الروايات الواردة في الانكار على تقدير تسليمها منقولة عمن نقانا عنهم القول بالرأى والقياس فلابد من التوفيق بين النقاين لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما منغير أولونة فيحمل ما نقــل عنهم من إنكار العمل بالرأى والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ومن ليس له رتبة الاجتهاد وما كان مخالفا للنص وما ليس له أصــل يشهد له بالاعتبار وما كان على خلاف القواعد الشرعية او كان فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن كالعقائد الدينية . وبحمل مانقل عنهم من العمل بالرأى والقياس على القياس الصحيح المستكمل لشروط لاحتجاج به الصادر عن هو اهل للاجتهاد . هذا على سبيل الاجمال (وأما) الجواب على سبيل التفصيل فيقال: اما قول ابي بكر تى ساء تظني النح فالمراد به قوله فى تفسير القرآن ولا شك ان ذلك مما لا مجال للرأى فيه لكونه مستنداً إلى محض السمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل اللغة العربية . (وأما) قول (عمر إياكم وأصحاب الرأى) النخ فالمقصود منه ذم من ترك الاحاديث ولم يحفظ ما وجدد منها وعدل إلى الرأى والقياس مع ان العمل مشروط بعدم النص . (وأما) قوله إيا كم والكايلة أي المقايسة فالمراد به المقايسة

الباطلة (وأما) قوله لشريح فالجواب عنه انالقياس بما اجمع اهل العلم على العمل به (وأما) قول علي لو كان الدين يؤخذ بالقياس النح فيجب حسله على انه لوكان جميع الدين يؤخذ بالقياس الخ ويكون المقصود منه ان الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه القياس. (وأما) قول ابن عباس ان الله قال لنبيه النح فالجواب عنه ان القياس لما امر الله به كان الحكم به حكما بما أنزل الله ( وأما ) قوله إياكم والمقاييس فالمراد بها المقاييس الفاسدة كالتي عبدت بها الشمس والقمر (وأما قوله) ليس لأحد النح فيجب حمله على الرأى المجرد عن اعتبار الشارع (وأما) قول ابن عمر السنة ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم النح فانما يفيد إذا كان القياس ليس هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأما) قوله لا تجعلوا الرأى سنة فالمراد به الرأى الذي لااعتبار له و إلا فالرأى المعتبر منالسنة (وأما) قو له ان قوما يفتون النح فالمراد بها أيضا الآراء الفاسدة ( وأما ) قوله أسموا الرأى النح فكذلك (وأما) قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئًا فالمراد به الظن في مواضع اليقين وإلا فالظن قد يكون معتبرا بدايل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة وكذلك الرأى في قول عائشة ومسروق والشعبي وابن سيرين والله اعلم \* (فان قات) يمكن الجمع بين اقوال هؤلاء الصحابة مع حمل كلامهم علىالقياس مطلقا بأن نعتبر أنالقائل بالقياس انقلب منكرا له في آخر امره وحينئذ يحصل الاجماع على الانكار لا على القول به . أو نقول : أن القائل بالقياس أنقلب منكرا والمنكر أنقلب قائلًا به وحينئذ لا يحصل الاجماع لا على القول به ولا على انكار. (قلت) اما انالانكار حصل منهم آخرا في فلا دليل عليمه ومجرد التجويز لا يكني ومتى أمكن الجمع مين قوليهم تعين المصير اليه في مثل هذه الحالة كالدليلين المتعارضين بحسب الظَّاهِر (وأما) احتمال أن القائل بالقياس أنقاب منكرا والمنكر أنقلب قائلا فمن الامور العجيبة التي لو حصلت لااشتهرت وعرفت مع أنه لم يعرفعنهم شيء من ذلك فتعين الجمع بما قلناه والله اعلم \*(وأما المقدمة الثالثة) وهي انه لماقال بالقياس بعض الصحابة ولمينكره الباقون كان جمعا عليه فالدليل عليها ان سكوت الباقي اما ان يكون عنخوف واما ان يكون عنرضا لكنالاول وهو كونه عنخوف

باطل فتمين الثاني (اما) الكبرى فحسامة (وأما) الصغرى فوجهها أنا نعلم من حال الصحابة رضوان الله عليهم شدة انقيادهم للحق وانه لا تأخدهم فيه لومة لائم خصوصا وان هذه المسسائل الني وقع فيها نزاع ليست ما يتعلق به رغبة او رهبة في العاجل وقد ظهر من بعضهم المخالفة فيها للبعض الآخر فلا يعقل ان يكون سكوت الباقي عن خوف . (فان قلت) لانسلم انه إذا كان سكوتهم لاعن خوف ثبت الاجماع على العمل بالقياس ما المانع من أن يكون سكوتهم لأنهم في مهملة النظر ولم يظهر لهم كون القياس حقا أو باطلا (قلت) الظاهر انه بعد انقضاء الاعصار يظهر لهم كونه حقا او باطلا فسكوتهم المستمر دليل على انه عن رضا واقتناع بأنه حق ه

( وأما ) مانقل عن النظام وضلال الرافضة من أنه لامانع مر أن يكون السكوت عن خوف لا ن القائلين بالقياس كانوا أصحاب الدولة والسلطان في ذلك الزمان . فطعن قبيـح في حق الصحابة رضوان الله عليهم وجهل مشين بما كانوا عليه من الصلابة في الدين لا تأخذهم في الله لومة لائم . كيف لا وقد قال بعضهم لامير المؤمنين صاحب الدرة في الحق: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا \* (وأما) المقدمة الرابعة وهي الكبرى في دليل الاجماع التي حاصلها أن المجمع عليه بين الصحابة حجة يجب العمل بمقتضاه . فموضع الاستدلال عليها في باب الاجماع وهي مسلمة لاينبغي لعاقل أن يتردد فيها . ويجب قطعا أنلايلتفت المخافات النظام وضلال الرافضة وحطهم من قدر الصحابة . فإن ذلك زندقة والحاد في الدين لا يبو و يحمله من وقر الاسلام في صدره فقد نقل عنهم أنه لاحجة في إجماع الصحابة لانهم عدلوا عما أمروا به ونهوا عنه ونجبروا وتآمروا وجعلوا الخلاف طريقا الى أغراضهم الفاسدة حيى جرى بينهم ماجري من الفين والحروب وتألبوا على أهــل البيت وكتموا النص على على وضي الله عنه وغصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة ارتها من أبيها المنصوص عليه فى كتاب الله برواية انفرد بها أبو بكر وعدلوا عن طاعة الامام المعصوم المحيط بجميع المصوص الدالة علي جميع الاحكام الشرعية الي غير

غير ذلك من الامورالتي لا مجوز فيها الاحتجاج باقو الهم . وفي باب الاجماع وكتب التوحيد ما يكني لردهده المتريات والسخافات . (قان قلت) سلمنا انعقاد الاجماع على العمل بالقياس لـكن لم ينقل الينا أنهم أجمعوا على العمل بجميع الانواع أو بنوع منها فما المانع من أن يكون إجماعهم على مشل قياس الضرب على التأفيف وعلى منصوص العلة وتحن نقول بهذين النوعين . سلمنا أنهم أجمعوا على العمل بجميع الانواع فما المانع منأن يكون خاصا بهم وبزمنهم لما كانعليه الصحابة من شدة اليقين والصلابة في الدين ومشاهدة الوحى والتنزيل وكثرة التحفظ في دينهم حتى نقلءنهم قتل الابناء والاكباء وبذل الانفس والاموال ومهاجرة الاهل والاوطان حي ورد في حقهم من التفضيل والتعظيم في الـكتاب والسنة مالم يرد مشله في حق غيرهم . (قلت) الظاهر من استقراء حالهم في الخلاف والاستدلال اجماعهم على القياس الماسب ثم اذا ثبت أنهم أجمعوا على العمل به في زمنهم ثبت انه حجة مقررة في الدين لاتختلف باختلاف الزمان كالكتاب والسنة اذ لاقائل بالفرق بين الازمان ولا بين الاشخاص من حيث الحجج الشرعية . ( فان قلت ) سلمنا ذلك لمكن هذا الاجماع سكوتى لايفيد القطع والمسألة التي أنتم بصدد إثباتها قطعية (قلت) إن الاجماع السكوتي ظني لايفيد القطعمالم يتسكرر (أما) اذا تسكرر كَذَا الاجماع فانه يغيد القطم والله تعالى أعلم • بالصواب •

هذا تمام القول في دايل الاجماع

وقد رأيت أن أختم الكلام عليه بما نقل عن الامام المزى صاحب الامام الشافعي رضي الله عنها . قال رحمه الله عمالة الفقها ، من عصر رسول الله عمالية الى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الاحكام فى أمر دينهم قال وأجموا بان نظير الحق حق و نظير الباطل باطل فلا يجوز لاحد انكار القياس لامه التشبيه بالامور والتمثيل علمها اه

( ١٥ – ج ١ – نبراس المقول )

### - الدليل الرابع المعقول

وتقريره أن يقال: القياس يفيد ظن حكم الاصل في الغرع. وكلما كان كذلك يجب العمل مقتضاه فالقياس بجب العمل بمقتضاه (اما) الصغرى فوجهها ان من ظن ان الحسكم في الا صل معلل بوصف وظن وجود ذلك الوصف في الفرع ظن أن حكم الفرع مثل حكم الاصل ( وأما ) السكبرى فوجهها أن حكم الغرع الذي هو مقتضي القياس أذا كأن مظنونا كان نقيضه موهوما ( فاما ) أنَّ يعمل بمقتضى القياس وبنقيضه معا او لايعمل بهما او يعمل بنقيضه فقط اويعمل به فقط فلا جائز ان يعمسل بهما معا لاجتماع النقيضين ولا جائز ان لايعمل بهما معا لارتفاع النقيضين ولا جائز أن يعمل بنقيضه لأن بديهة العقل تمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح فتعين العمل بمقتضى القياس وهوالمطلوب (فانقلت) بختار ان لا يعمل بهما معا ولا يلزم ارتفاع النقيضين لجواز ان لا يكون في المسألة حكم شرعى ( قلت ) ان نقيض الحكم الذي اثبته القياس اعم من ان يكون حكما شرعيا او غيره او عدم حكم بالمرة فيأزم ارتفاع النقيضين قطعا ( فان قلت ) ان الحل في صغرى الدليسل غير مفيد لأن القياس كما سبق هو أثبات حكم الاصل فى الغرع والاثبات هو الظن . فيكون معنى القياس ظن حكم الاصل فى الفرع وحينتذ يؤل معنى الصغري الى أن القياس يفيد نفسه (قلت) أن القياس المأخوذ موضوعًا في الصغري بمعنى الدليل للمجتهد لا يمعني الاثبات كما سبق (فان قلت) ذكرك لهذا الدليل هناتبعا لصاحب المنهاج يقتضي أن يكون حجة لمن قال بوجوب العمل بالقياس سمعا لاعقلا وذلك غير صحيح لأنه دليل عقلي يثبت الوجوب العقلي فيجب أن يذكر حجة لابي الحسين والقغال القائلين بوجوب الفياس عقلا وسمعا (قلت) على تسليم ماذ كرته يمكن أن يوجه صنيع صاحب المنهاج بانه أجمل ذكر المذاهب أولائم ذكر الادلة لوجوب العمل بالقياس على الاطلاق بقصد التوزيع لها على حسب المذاهب بان تكون الادلة الثلاثة الاول \_ الكتاب والسنة والاجماع ـ لمن يقول بالوجوب سمعافقط وجميع الادلة بما فيها هذا الرابع

لمن يقول بالوجوب سمعا وعقلا · علي أنا لاسلم ان هذا الدليــل لايصلح حجة للقائلين بالوجوب سمعا أذ المقصود منه أن العمال بالقياس وأن كان وأجبأ بالشرع فهو معقول المعنى وليس المقصود منه أن العقل لو خلى ونفسه يحكم بان العمل بالقياس واجب وإن لم يرد الشرع به والشرع انما جاء مؤكدا حييكون دليلالابي الحسين والقفال فأنه عند التحقيق لاينهض دليسلا عقليا مستقلا على وجوب العمل بالقياس اذ لنا أن عنع كبراه فان العقل يجوز أن يهسدر الشارع طريق القياس الى الاحكام الشرعية فلا يجب العمل عقتضاه فتأمل \* واعلم أن السبكي تفصي عن هذا الاشكال بارجاع هذا الدليل إلى الادلة الشرعية لأنه استدل علىأن العمل بالمرجوح لا يجوز بالشرع وأظن أن ماقررته أقعدوالله أعلم \* هذا وقد قررالامام الرازى فى المحصول هذا الدليل بوجه آخر . وتلخيصه على مافهمته من عبارته وعبارة شرحه للاصفهاني مع سقم النسيخ التي وقعت لي منها أن يةال : العمل بالقياس دافع للضرر المظنون وكل دافع للضرر المظنون واجب فالعمل بالقياس واجب (أما) الصـغرى فوجهها أن المجتهد اذا علم أو ظن أن حكم الاصل معلل بوصف وعلم أو ظن ان تلك العلة موجودة في الفرع علم أو غلب على ظنه ان حكم الفرع مثل حـكم الاصل. ولدينا وقدمة مقررة وقيدة بنصوص السكتاب والسنة والاجماع بل معلومة من شرائع الانبياء عموماً وهي أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب سواء كان الحدكم معلوماً أو مظنونا . فيتلخص دليل الصغرى هكذا: القياس يفيدظن الحكم في الفرع وكاما كان كذلك فالعمل به دافع للضرر المظنون . فالقياس العمل به دافع للضرر المظنون (أما ) صغرى هــذا الدليل فلما سبق (وأما) كبراه فلان العمل بالقياس به احــتراز عن مخالفة حكم الله وكلماكان كذلك فهو دافع للضرر المظنون فالعمل بالقياس دافع للضرر المظنون وهو المطلوب ( وأما ) كبرى الدايل الاصلى فوجهها أن عدم العمل بالقياس فيه ظن ضرر العقاب ومعه احمال موهوم بعدم الضرر فيكون العمل بالقياس واجحا وترك العملبه مرجوحا وحيننذ فاما أن يعمل بالقياس

ويترك العمل به معا أولايعمل ولا يترك معا أو يعمل بالقياس فقط أو يترك العمل العمل فقط . ولاجائز أن يعمل ويترك ولا جائز أن لايعمل ولا يترك العمل فأن فيهما اجتماع النقيضين وارتفاعهما ولا جائز أن يترك العمل بلقياس وهو المطاوب . العقل تمنع من اتباع المرجوح دون الراجح فتعين العمل بالقياس وهو المطاوب . ولا يخنى عليك أنه يرد عليه بعض ماورد على الاول والجواب هوالجواب فتذ كر هذا ما أمكننا جمعه من أدلة الجاهير من السلف والخلف على أن القياس حجة وعلى أن النعبد به جائز عقلا وواقع بدلالة السمع فقط وهي قطعية \* وقد علمت أن القائلين بالجواز والوقوع افترقوا من جهات الاائة (الاولى) الجهور جرى على وقوع التعبد بدلالة السمع فقط والقفال وأبو الحسين البصرى على أنه بدلالة السمع والعقل (والثانية) الجهور على أن دلالة السمع عليه قطعية وأبو بدلالة السمع والعقل (والثائية) الجهور على أن دلالة السمع عليه قطعية وأبو الحسين على أنها ظية (والثائية) جرى بعضهم على الوقوع من غير تخصيص وغيرهم خصص . وسنتكام على هذه المذاهب ونبين شبها و نبتدىء بمذهب

﴿ الاول مذهب ابي الحسين ان الادلة السمعية ظنية ﴾

جرى أبو الحسين البصرى على أن دلالة الادلة السمعية على حجية القياس ظنية فان كان مراده أن كل دليل على حدته ماعدا الاجماع ظنى فقد يكون له وجه معتبر كما سبق في الكلام على أدلة المكتاب والسنة ، وان كان مراده أن مجموع الادلة السمعية ظنية ولاتفيد القطع بحجية القياس . وهو الظاهر من مذهن حيث عدل عنها الى الدليل العقلى كما سيأنى . فكلامه مردود لان ماسقناه مبه الادلة وما شابهه مها لم نقف عليه ان لم يكف للقطع بهذه المسألة فلا توجد مسألة قطعية من طريق السمع

﴿ الثانى من قال بوجوب التعبد بالقياس عقلا ﴾ ذهبالففال منا وأبو الحسين البصري من المعتزلة الى وجوب التعبد بالفياس عقلا ولها على ذلك شبه \*

### ﴿ الشبهة الاولى ﴾

وحاصلهاأن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مأمورون بتعميم الحكم في كل الصور وهي لأنهاية لها فلا تمكن أحاطة النصوصبها فاقتضى العقل وجوب العمل بالقياس. كذا في الاحكام . ويمكن تقريرها بقياس منطقي هكذا . لولم يجب التعبد بالقياس لخلا كثير من الصور عن الحسكم لسكن التالى باطل فالمقدم مثله و ثبت نقيضه وهوالمطلوب(أما) الملازمة فوجهها انالصورلانهاية لها ولايمكن إحاطة النصوص بها فاذا لم يتعبد بالقياس يخلو كثير منها عن الحكم (وأما) بطلان التالي فوجهه أن الانبياء مامورون بتعميم الاحكام \* والجواب من وجهين (الاول)لانسلم الملازمة وما قلته من انالصور لانهاية لها فمسلم في الجزئيات اما الاجناس الحكلية فلا نالم عدم نهاينها وعلي ذلك فيمكن التنصيص على حكم كل جنس واحد من الاجناس بان يقول الشارع : كل مطعوم ربوى وكل مسكر حرام وكل قاتل عمدا عدوانًا مقتول وكلسارق من حرز مثله لاشبهة له فيه مقطوع وغير ذلك .ولاشك أن احكام الجزئيات تـكون معلومة بالبصعلي الـكليات .ثم الاجتهاد في ادراج كل واحد من الجزئيات تحت كلي ليتم اثبات الحسكم فيه بالنص ليس من قبييل القياس ( فان قلت) لمكن الواقع انالنصوص ليست عامة فالقياس واجب لابد منه (قلت) أن جواز التنصيص على العموميات ينغي الوجوبالعقلي. ويمكن ابطال الملازمة على فرض عدم إمكان التعميم بالنص بأنه يمكن الاستدلال علي حكم غير المنصوص بالبراءة الاصلية فيكون حكه الاباحة فتعم الاحكام جميه عااصور منغير حاجة إلى القياس (الوجه الثاني) أنا نوسلمنا الملازمة فلا نسلم بطلان التالي وماذكروه من أن الانبياء مكانمون بتعميم الاحكام فممنوع بل همكانمون بتبليغ ما يمكن تبليغه بطريق الخاطبة . علي أن ماذكروه مبنى على وجوب رعاية الصلاح والاصلح وهو باطل كما بين في علم التوحيد والله أعلم \*

و الشبهة الثانية

حاصلها أنه إذا غلب على الظن حصول المصلحة بالعمل ما لقياس واثبات الحـكم به . و إن ذلك أننى للضرر فان العقل يوجبه تحصيلا المصلحة ودفعا المضرة كما

يجب القيام من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله وإن جاز أن تسكون السلامة في القعود . كذا في الاحكام و تقريرها على أصول المنطق أن تقول : العمل بالقياس وإبمبات الحسكم به فيه تحصيل للمصلحة و دفع للمضرة وما كان كذلك فهو و اجب عقلا . فالعمل بالقياس واجب عقلا (أما) الصغرى فواضحة (وأما) المكبرى فوجهها أن بديهة العقل تقتضى أن ما يغلب فيه الضرر يجب عقلا اجتنابه والعمل بنقيضه هو الجواب من وجوه (الاول) أن كبراه مبنية على وجوب رعاية الصلاح والأصلح وهو باطل كما قرر في علم الكلام (الثانى) أنا لوسلمنا ايجاب العقل عند ظهور المصلحة فلا نسلم به مطلقا بل إذا كان علم الله متعلقا بما ظمه العبد على وفق ماظنه (أما) إذا كان متمالة على خلافه فلا. وحينئذ فن الجاب العقل عند أما وتعالى قد علم أنه لامصلحة المكلفين في القياس وأنه مضر في حقهم على خلاف مظنون العبد فلا يكون العقل موجبا للقياس (الثالث) أنا لو سلمنا ايجا به مطلقا فينبغي بقيده بما إذا لم يكن اثبات الحكم الا بالقياس وقد بينا سابقا امكان اثبانه بطريق العموم والله أعلم ه

#### مع الشبهة الثالثة إ

حاصلها أن العلل الشرعية ومناسبتها للاحكام مدركة بالعقل فكان العقل موجبا لورود التعبد بها كما يوجب حكام العلل العقلية . كذا في الاحكام وتقريرها على قانون المنطق أن تقول: القياس مبني على العلل المدركة هي ومناسبتها للاحكام بالعقل وما كان كذلك يجب التعبد به قالقياس يجب التعبد به (اما) الصغري فد ليلها الواقع (واما) الكبرى فوجهها أن العلل العقلية يوجب العقل احكامه أبها فكذا العلل الشرعية ، ولا طريق إلي معرفة الحبكم سوى القياس ، والجواب من وجوه (الاول) نمنع الصغرى فان القياس كا يبنى على العال المناسبة يبنى على غيرها (وثانيا) نمنع الصغرى فانها مبنية على ان العقل موجبوعلى وجوب رعاية غيرها (وثانيا) نمنع النها مبنية على ان العقل موجبوعلى وجوب رعاية الصلاح والاصلح وعلى ان الله عالم بالمصلحة بالقياس ، وعلى تسليم كل ما ذكر لا يلزم وجوب التعبد به عقلا ، وما ذكره من القياس على العلل العقلية فقياس لا يلزم وجوب التعبد به عقلا ، وما ذكره من القياس على العلل العقلية فقياس

مع الغارق فان العلل العقلية ،ؤثرة بذاتها بخلاف العلل الشرعية فانها أمارات وعلامات على الحسكم والله اعلم \* (فان قلت) ان القول بالوجوب انما يصح على قواعد المعتزلة كا سبق في تقرير الشبه واجوبها . وقد نقلت القول به عن القفال وأبي الحسين فاما ابو الحسين البصرى فهر معتزلى فلا إشكال في جريه على هذا القول (وأما) القفال فهو من كبار الفقهاء الشافعية ويبعد ان يكون معتزليا (قلت) قال ابن عساكر . بلغني أن القفال كان قائلا بالاعتزال ثم رجع الى مذهب الاشعرى قال الزركشي . فالنقل عنه بانه بوجب القياس عقلا ونحوه ما لايتأتى إلا على قواعد المعتزلة لابد ان يكون رجع عنه حيا رجع عن مذهبهم والله أعلم \*

قد علمت أن من خصص وقوع التعبد بالقياس ينقسم ألى فريقين (منهم) من قال لم يقع إلا في بعض الصور (ومنهم) من قال وقع إلا في بعض الصور ، وكل من القسمين ينتظم مذاهب متعددة تنوعت محسب التخصيص. و نبتدى ، بالقسم الاول وهو ينتظم مذهب القاشائي والنهروأني ، ومذهب ابن عبدان \*

ذهبالقاشاني والنهرواني الى وجوب العمل بالقياس شرعافي صورتين (احداها) أن تكون علة الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او بايمائه (والثانية) أن يكون الفرع بالحم اولى من الاصل كقياس الضرب علي التأفيف في التحريم بجامع الايذاء في كل. كذا في المحصول والمنهاج ، وهذه الثانية أبدلها في المستصفى بالحم الوارد علي سبب كرجه ماعزا أى انه يجوز عندها القياس على حمل الوارد على سبب ، وأبدلها إمام الحرمين بالقياس الذي هو في معنى الاصل كقياس صب البول في الماء علي البول فيه وجعل الصورة الثانية من كلام المصنف وهو ما إذا البول في الحمكم أولى ، داخلة في الصورة الاولى ، كذا في الاسنوى وفيه نظر من وجهين (الاول) إن مانقله عن الغزالى مشكل (١) لان الصورة الثانية في كلامه من وجهين (الاول) إن مانقله عن الغزالى مشكل (١) لان الصورة الثانية في كلامه

<sup>(</sup>١) جعل الغزالي في المستصفى التبيه على الاسباب بترتيب الاحكام عليها مسلمكا آخر غير مسلك التنبيه والايماء فانه اعتبر القسمة ثلاثية ـ الصر دح ـ والايماء والايماء والتعليق على الاسباب فتدير اه منه

وهى ماإذا كان الحسكم وارداً على سبب من انواع الاعاء عند الامام وصاحب المنهاج كا سيأنى ، ومن منصوص العلة صراحة إذا كان بالفاء عند ابن الحاجب وغيره ، وعلى كل حال تكون داخلة فى الصورة الاولي وهي ماإذا كانت علته منصوصة (إما) بصريح اللفظ او باعائه ، وهذا الاعتراض قد لايرد على الغزالى فان عبارته فى المستصفى هكذا (أحدها) ان تكونالعلة منصوصة كقوله حرمت الخرلذاتها وفانها من الطوافين عليكم والطوافات (الثانى) الاحكام المعلقة بالاسباب اه فلم يتعرض فى النوع الاول للاعاء ، والمثال الثانى كامحتمل ان يكون للاعاء محتمل ان يكون للنص الصريح ، فعلي هذا تكون الصورتان علي مارواه الغزالى هما ما كانت علته منصوصة صراحة وما كان مومى إليها بهذا النوع الخاص من انواع الاعاء فيقتضي أنه إذا كانت العلة مومي اليها بغيرهذا النوع لايجوز القياس عندها ويكون بجوع الصورتين أخص من الصورة الاولى على دواية الامام وصاحب المهاج وهو خلاف الظاهر والله أعلم (الثانى) أن صريح عبارة الاسنوى ان إمام الحرمين جعل قياس الضرب على التأميف داخلا فى منصوص العلة معانه غيره ولا يصدق عليه قياس الضرب على التأميف داخلا فى منصوص العلة معانه غيره ولا يصدق عليه وعبارة امام الحرمين فى البرهان لا تغيد ذلك فانه قال : ورعا يلحقون به الفحوى وعبارة امام الحرمين فى البرهان لا تغيد ذلك فانه قال : ورعا يلحقون به الفحوى الخياء يعنى أنهم جعلوا الفحوى من قبيله لا أنه داخل فيه والله أعلم \*

وبعد فهينا أمور (الاول) لاتضارب عند التحقيق فيما نقل عنها من الصور التي مجوزان فيها القياس فان جميع ما نقل عنها يرجع الى نوعين (النوع الاول) القياس الحلى وتحته صورتان الاولى وماكان في معنى الاصل (والنوع الثاني) منصوص العلة وتحته أيضا صورتان (منصوص العلة صراحة أو إيماء . ولا يخني أن كل من قال بجريان القياس في صورة منها قال بجريانه في الأخرى والله أعلم مه (الامراشاني) علمت ما سبق أن الا مدي سوى بين مذهب القاشاني والنهرواني ومذهب داود وابنه و نسب المهم جميعا انكار القياس ماعدا منصوص العلة والمولى . اليها . قال السبكي وهو الاصح في النقل عنهم ولذلك لاينكرون قياس الاولى . ولم يصح إسكار القياس بجملته الاعن ابن حزم . ثم قدذهب بعض القياسيين إلى

أن ما صار اليه القاشاني والنهرواني ومن وافقها ليس قولا ببعض القياس وإنما هو تتبسم منها للنص وعلي هذا يصح النقل في انكاره عنهم جملة والصحيح أن ذلك قول ببه ض القياس اه وقال الغز الى فى المستصفى بعد أن بين أنهما اقرا بالقياس في موضعين لأجل إجماع الصحاية ما نصه : هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه (أحدها) ان يشترطوا مع هذا ان يقول: وحرمت كل مشارك للخمر في الشدة . ويقول فى رجم ماعز ( وحكمي علي الواحد حكمي على الجماعة ) فهذا ليس قولا بالقياس بل بالعموم فلا يحصل التفصي به عن عهدة الاجماع المنعقد من الصحابة على القياس (الثاني) أنه لايشترط هذا ولا يشترط ايضاورودالتعبد بالقياس فهذه زيادة علينا وقول بالقياس حيث لانقول به (الثالث) أن يقول معما ورد التعبد بالقياس جاز الالحاق العلة المنصوصة فهذا قولحق في الاصل خطأ في الحصر فانه قصر اثبات علة الأصل على النص وليس مقصوراً اله المقصود منه • فيتلخص من مجموع ذلك أن القـاشاني والنهرواني ومن وافقها قائلون بتعدية الحـكم في الصور المذكورة اما بطريق الاستدلال بالعموم او بالقياس وعلي الاول يجوز نسبة انكارالقياساليهم جملة ويكون ماسقناه من الحجج فى الاستدلال على وقوع التعبد وإبطال الشبه المانعة من الوقوع موجها البهم مع باقي المنكرين وعلى الثاني فان اعترفوا بورودانتعبد بالقياس يكون موضع الرد عليهم قصر القياس على هذه الصور مع أن الأدلة السابقة عامة خصوصا ما وقع من الصحابة فان كثيراً منه ليس منصوص العلة ولا من القياس الجلي كما توضيح سابقا . وإن لم يعترفوا يورود التعبدوإنافهموا الامر بالقياس منالتنصيص على العلة فهي مسألة التنصيص الآتية وسنوضحها عند الكلام علمها والله اعلم \*

(الامر الثاني) نقل أبن السبكي عن إمام الحرمين أن أبا هاشم قال بهدين الوجهين يعنى الصورتين اللتين قال بهما القاشاني والنهرواني وزاد عليهما تائا وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص عليمه الوصول اليه يقينا فيتمسك بالامارات المفضية للظن . قل ابن السبكي يحتمل أن يكون هذا منعا من القياس العقول)

إلا في هذه الاما كن الثلاثة وحينئذ يكون مذهبا آخر في القياس ويحتمل أن يكون منعا من العمل بالظن مطلقا إلا فيها اه (قلت) والذي أراه أن ما قاله أبو هاشم من العمورة الثالثة حق أريد به باطل فاني لا أعلم مخالفا في أنه لا ينبغي سلوك أي طريق مظنون سواء القياس وغيره ما يفضي إلى الظن إذا أمكن سلوك طريق توصل إلى اليقين ( اللهم ) إلا أن يقال إن مقصوده أن لا يتمدلك بالامارات المفضية إلى الظن إلا بعد الجهد الجهيد الزائد عن المعتاد فيا يطلب من المجتهد من بذل الوسم في استنباط الأحكام فيقتضي عدم اعتبار الظن في الفروع في نظر الشارع إلا عند الضرورة القصوى فيكون مخالفا لما هو المعروف والله أعلم الشارع إلا عند الضرورة القصوى فيكون مخالفا لما هو المعروف والله أعلم المنادم الثالث) القاشا في ضبطه الذهبي بالدين المهملة ومثله شارح التحرير وضبطه غير حمابها وبالشين المعجمة ولم يتعرضوا لضبطه القاف أوبالفاء . وهو والنهرواني من أصحاب داود قبل ثم انتقلا الى مذهب الشافعي رضى الله عنه \*

# ﴿ الثاني مذهب ابن عبدان ﴾

منع ابن عبدان من الشافعية الاشتغال بالقياس ما لم يضطر اليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس لانتفاء فاثدته (وللجواب) ان فاثدته العمل به إذا وقعت . كذا في جمع الجوامع وشرحه . وفي البحر المحيط للزركشي أن ابن عبدان اشترط في القياس الصحيح حدوث حادثة تؤدي الضرورة الى معرفة حكها ان لم يوجد نصعلى حكها لأن النص أقوى من القياس . قال ابن العسلاح : والأول يأباه وضع الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة والثاني غريب . وانما يعرف ذلك بين المتناظرين في مقام الجدل . قال الزركشي : وكانه جرى على ظاهر حديث معاذ فانه يقتضي عدم مشروعية القياس عند وجدان النص وهو ظاهر قول الشافعي : الاصل قرءان وسنة فان لم يكن فقياس اه وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالعمل بالقياس مع وجود النص في مسائل الشمة التي في آخر هذا الفصل والله أعلم \*

(القسم الثانى) من المخصصين لوقوع التعبد وهم الذين جروا على أن التعبد بالقياس وقع الا فى بعض الصور و هؤلاء طوائف عدة بحسب الصور التي استثنوها ما يتعبد فيه بالقياس و نبتدى عن قال وقع التعبد به الا فى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات فنقول \*

﴿ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ﴾

ذكر الامام فىالمحصول أنمذهبالشافعي رضى اللهعنه جواز أتبات الحدود والكفارات والرخص والتقدرات بالقياس . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه عدم الجواز . تم قال رضي الله عنه : وحاصل الخلاف انه هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعال القياس فيها أو ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة مسألة هل يجرى القياس فيها أولا ? اه فيؤخذ من عبارة الامام هذه التي بين فيها حاصل الخلاف أمران (الاول) أنمذهب الشافعية في هذه الحالة يقابله جميع المذاهب المحصصة الآتية لامذهب أبي حنيفة وحده فيها (الامر الثاني) أن هــذا الخلاف بهذه الكيفية التي بينها الامام غير الخلاف في انه هل يجوز أجراء القياس في جميسم الاحكام أو لا يجوز فيتعين فهم عبارة المنهاج وهي قوله القياس يجرى في جميع الاحكام حتى الحسدود النح على مقتضى عبارة الامام خلافًا لما فهمه الشراح فانهم مزجوا الخلافين واعتبروهما خلافًا واحمدًا . وعذرهم في ذلك أنالبيضاوي في المنهاج لم يتعرض للخلاف الثاني . وسيأتي الكلام عليه وتوضيح مدرك المتخالفين فيه فيتضح تماما انعما خلافان لاخلاف واحد \* اذا علمت هــذا فلنشرع في الحجاج للفريقين فنقول: (أما) الشافعية ومن وافقهم فقد استدنوا على جواز اثبات الحدود والكفارات والرخص والتقديرات بالقياس بعموم الأدلة السابقة وبقياس علي رضي الله عنه الشارب على القاذف الذي أجمعت عليــ الصحابة وسبق بيانه وهو قياس في الحدود (فان قلت) ان أ ردتم أن أدلة القياس تدل على جريانه في الاحكام الشرعية مطلقاً ولو لم يستوف شمر وط والاركان فذلك لا يعقل وان أردتم انها تدل عند حصول الشروط

والآركان فمسلم ولكن لانسلم امكان حصولها فىهذه الامور ولئن سلمنا الامكان فلم تحصل بالفعل اذ لا يهتدي العقل الى تعقل المعنى فيها . واذن فلا يجرى القياس فيها مع قيام الادلة على القياس مطلقا (قلت) مختار أن دلالة الادلة عند استفياء الشروط والاركان وقولكم لانسلم امكان حصولها في هذه الامور يرده أن العة ل بحكم بأنه لا يتنع عقلا ان يشر عالشار ع الحد أوالكفارة لامرمناسب ثم يوجد ذلكُ الماسب في صورة أخرى . وقوالكم بعدم الحصول بالفعل لو سلم ارتفع النزاع الاصولى ولكن دون اثباته خرط القتاد لانه يتوقف على البحث والاستقراء لجميع المائل واحدة واحدة هل هي مستوفية لشروط القياس أولا ومع ذلك فنحن نذكر مسائل من هذه الاءور قد تعقل المعني فيها وأمكن اجراء القياس فيها (فمثال) القياس في الحدود قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ مال الغير خفية من غير حرزمثله (ومثاله) في الكفارات قياس القاتل عمداً على القاتل خطأ في وجوب الـكفارة . بجامع القتل بغير حق (ومثاله) في الرخص قياس غير الحجر عليه فيجواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع أن كلا منهاجامد طاهر قالع • وابوحنيفة رضي الله عنه وان قال بهذا الحـكم إلا انه اعتبره مدلولا عليه دلالة نص وقد علمت أنها دلالة قياسية عندنا وأن الفرق بينها وبين القياسكالفرق بين علم الجنس واسم الجنسفالخلاف في الحقيقة يرجع إلى الاسم والله اعلم (ومثاله) في الـكفارت قياس نفقة الزوجة علي الـكفارة في تقريرها على المو سربمدين كافي فدية الحج والمعسر بمدكافي كفارة الوقاع بجامع انكلا مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة . ودليل التفاوت قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ) والثابت بالقياش هو مجرد التقدير

(فان قلت) المعروف فى كتب الفروع عندالشافعية أن الرخص يقتصر فيها على مورد النص وذلك يقتضى عدم جواز اثباتها بالقياس عندهم (قلت) محل مافى الغروع أنه يقتصر على مورد النص فى اصول الرخص فلا تقاس رخصة على رخصة مخلاف الرخصة الواحدة . كذا في تقرير الشربيني على جمع الجوامع .

( اقول) . وهــذا يقتضي قد أنه حصل الاتفاق في مذهب الشافعي على عدم جواز القياس في أصول الرخص وعلى جواز القياس في الرخصة الواحدة · وفيه نظر فان الشافعي رضي الله عنه نص في البويطي والام في عدة مواضع وفي الرسالة بصريح العبارة أنه لايجوز القياس في الرخصة وعبارته في البويطي كما نقلها الزركشي في البحر المحيط هكذا ( لايتعدى بالرخصة مواضعها ) وعبارته في موضع من عدة مواضع في الائم (إن المحرم لايتحلل بالمرض والتحلل رخصة فلا يتعدى بها مواضعها كما أن المسح على الحف رخصة فلم يقس عليه مسح العامة ) ومع هذه النصوص فقد استعمل اصحابنا القياس في الرخص كما قال الزركشي في البحر فلعل ذلك مبنى على أن المسألة فى المذهب خلافية لاوفاقية ويدل لذلك أنا نراهم فى كتب الغروع يذكرون الخلاف فى المسألة ويبنون أحـــد الوجهين فيها على القول بجواز القياس في الرخص والا خر على عكسه . وهــا أنا أذ كر لك أمثلة من ذلك (الاول) بيع العرايا وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الارض أو العنب في الشجر بزييب فيما دون خمسة أوسق فهو من قبيل الرخص . وقد وقم خلاف في مذهب الشافعي هل الرخصة جازت في السكرم نصا أو قياسـما { على وجهين (الاول) وهو قول البصريين أنها بالنص لما روى عن زيد بن ثابت أن الذي عَلَيْنَ «أَرخص في العر ايا والعر ايا بيسم الرطب بألتمر والعنب بالزبيب (والثاني) قول أبي على بن ابي هريرة وطائفة من البغداديين أنها جازت قياسا على المخل ابروز تمرهما وامكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة مهما . والوجه الثانى هوالراجح في المذهب والمعروف في كتب المتأخرين . وماروى عن زيد بن؟ بت بالسياق السابق غير ثابت فان الوارد في الصحيحين الاقتصار على النخل. ثم وقع خلاف آخر في مذهب الشافعي هل يلتحق بهما ماسواهما من الاشجار كشجر الوز والمشمش واللوز أولا ? قال الزركشي في البحر: قولان مدركهما جو أزالقياس في الرخص والاصح أنه لايلحق . (المثال الثاني) أن الرخصة وردت بالجم بين الصلاتين لعذر المطروالحقوا به الثلج والبردان كامايذو بانوقيل لا يلحقان به إنباعا

للفظ المطر (الثالث) انصوم أيام التشريق لا مجوز في الجديد و مجوز في القديم المتمتع إذا عدم الهدى وفي جوازه لغيره وجهان (أصحهما) المنع لأن النهيءام والرخصة وردت في المتمتع ( الرابع) كما ذكره الزركشي في البحر ان صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال بل لو ركب الانسان ميلا مخاف الغرق وغيره من اسباب الهلاك فانه يصلى ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال. قال الزركشي: وقد اجاب إمام الحرمين في النهاية من اعترض على هذا وقال من أصلكم أن الرخص لا تتعدى مواضعهاولذلك لاتثبتوا رخصا فيحقالمريض بوجهين (احدهما) ان هذا بالنص وهو عموم قوله تعالى «فان خفتم» ( والثانى ) انا نجوز القياس في الرخص أذا لم عنم مانع والاجماع يمنع من أجراء رخصالسفر فيالمرض \* فهذه الأمثلة وتحوها تشعر بأن اجراء القياس في الرخص مطلقا فيه خلاف في مذهب الشافعي رضى الله عنه \* و بعد ذلك فلينظر في مراد شيخ المشايخ العلامة الشربيني رحمه اللهمن قوله: ( محل مافي الفروع هو عدم القياس في أصول الرخص. وما هنا القياس في الرخصة الواحدة ) ار كان مراده بعدم القياس في أصول الرخص أنه اذا شرعت رخصة لعذر مخصوص ووجد مايشبه هذا العذرفلا نثبت هذه الرخصة له كرخص السفر لايقاس عليه المرض وبالقياس في الرخصة الواحدة مالو اتحمد السبب و لسكن وردت في شيء معين فيقاس عليسه غيره مما في معناه كرخصة الاستنجاء بالحجر فانها وردت في الحجر لانه قالع لعين النجاسة فقيس عليه مافي معناه (١) فالخلاف جار في مذهب الشافعي في هذين النوعين كا سبق من الامثلة ( وإن كان ) مراده من القياس في أصول الرخص مالو شرعت رخصة لعلدر وهناك عذر آخر يشبهه ويقتضي رخصة أخري تماثل الأثولي في التخفيف فلا تثبت الرخصة الثانية قياسا وبالقياس في الرخصة الواحدة مأعدا ذلك الشامل للموعين السابقين ( فلا نسلم ) أن الاول هو محل مافي الفروع فان عدم القياس فيها واضح لاختلاف الحسكم بل محل مافي الغروع والاصول هو القسم الثاني وقد

<sup>(</sup>١) هذا جواب ان كان مراده

علمت الحلاف فيه ٠ ( وإن ) كان مراده غير ذلك فلم أستطع الوقوف عليه حتى أتـكلمفيه والله أعلم \* احتجت الحنيفية لعدمجواز إتباتهذه الامور بالقياس بدليل عام وأدلة خاصة بكل نوع منها (أما) الدليل العام فتقريره أن يقال: هذه الامور لايدرك العقل فيها معنى للمشروعية وكلمالايدركفيه العقل ذلك لايجوز اثباته بالقياسفهذه الامورلايجوزاثباتها بالقياس (والجواب) بمنع الصغرى وقدسبق أنمنهاما يدرك فيه معني للمشروعية. (وأما)الادلة الخاصةفقالوا في الحدودان اثباتها بالغياس شبهة والحدود تدرأ بالشبهات لقوله علي « ادر واالحدود بالشبهات » و تقريره علىقانونالمنطقأن تقول:القياس فيه شبهة وكلمافيه شبهة لايجوزا ثبات الحدود به فالقياس لا مجوز اثبات الحدود به (أما) الصغرى فوجهها أن القياس ظني (وأما) الكبرى فدايلها الحديث المذكور (و الجواب) انه ليسمعنى الحديث أن الحدود لا تثبت بالدليل الظني لما فيه من شبهة عدم الصحة والا انتقض بجواز اثباثها بخبر الواحد وبأدلة النصوص الظنية . بلمعناه أن الحد يدرأ عنالشخص بمجرد وجود شبهة تقتضي عدم تحقق سببه فيه فلا ينفذ علي مستحقه الا بعد ثيوت استحقاقه لهمن غيرشهة وعلى الجملة الشبهة تدرأ تطبيق الحدعلي الشخص المدعى عليه ارتكاب ماشرع الحد عقوبة عليه لاأنهاتدرأ اصل مشروعيته \* وبعدكتابة ماتقدم رأيتالقراني في شرح المحصول كتب في هذا الموضوع مانصه: قلنا الحديث ليس بصحيح سلمنا صحته لسكن الشبهة مأخوذة من الاشتباه وهو تعارض موجبين (أحدهما) يقتضي وجوب الحد ( والا َّخر ) يقتضي عدمه كما تقول في الا ْمة المشتركة اذا وطنها أحد الشريكين. نصيب الواطيء يقتضي سقوط الحــد ونصيب الشريك يقتضى الحد فاشتبه الامران فسقط الحد وكذلك واطيء الاجنبية معتقدا أنها مباحة له . اعتقاده يقتضي عدم الحد وأجنبيتها تقتضي الحدقاشتبه الامران ونكاح المتعة فيه دليلان (أحدهما) يقتضي ثبوت الحد (والا خر) يقتضي عدمه وهذه الشلائة هي أنواع الشبهات إما في الواطيء كاعتقاده الحــل أو في الموطوءة كالمشتركة أو الطريق وهو اختلاف العلماء ( وأما ) القياس اذا لم يفـــد القطع فالراجيح منهمو جبو المرجو حماخي فيجيم مراتب الظنون فلم يتعارض موجبان اه

ولا يخالف ماتلناه فان شبهة الطريق ترجع إلى عدم تحقق سبب الحدوهو الزنا لا ن بعض العلماء قال بالحل فلا يكون مافعله زنا وهو غيرا ثبات مشروعية الحد بالدليل الظنى كالقياس . نعم تطلق الشبهة على الدليل الضعيف لانها تشبه البرهان الصحيح عند المتكامين والاصوابين وقد استعملناه نحن كذاك في ادلة المخالفين في حجية القياس ( فان قلت ) نقل الاصفهاني في شرح المحصول عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه لو استأجر رجل امرأة لغسل ثوبه فوطئها التستأجر لا يجب الخد وذاك لان معه دليلا يقتضي الحل وهوالقياس عليوطئه منكوحته وهذا الدليل وأن لم يف د القطم إلا أنه شبهة تفيد الحل فتدرأ الحديث أه فهذا يةتضى اعتبار القياس في الحدود عنده رضي الله عنه . (قلت) لعله أنما يعتبر القياس في اسقاط الحد لا في اثباته والله أعلم \* وقالوا في الرخص . انهامنحة وعطية من الله تعالى وكل منحة لايجوز اثباتها بالقياس فالرخص لايجوز اثباتها بالقياس (أما ) الصغرى فواضحة (وأما) الكبرى فلانها على خلاف الاصل (والجواب) عنع الكبرى فان المدار في جريان القياس علي ادراك المعنى في شرح الحسكم وكونه منحة شرع تخفيفًا لايمنع ذلك (وأجاب) امام الحرمين كانقله ابن السبكي بقوله · ان هذا هذيان فانجيع ماتتقلب فيه العباد من المافع فهي منح من الله تعالى ولاتختص الرخص بهذا بل الشرائع باسر ها كذلك فكان ينبغي أن لا يجرى القياس في شيء من أحكامها (فان قلت) انمرادهم بكون الرخص وحدهامنحا انها كذلك بالنظر لاصل التكاليف المطلوبة من العباد فانأصل التكاليف فيهامشقة على المكلف والعدول عنهالما فيها من المشقة الى الرخص منحة من الله و تفضل بهاعلى العباد تخفيفا عليهم ولم ينظروا للتكاليف منحيثما يترتب عليهامن المصالح الدنيوية والاخروية التي تعود على العبدحتي يكون الجيسع منحة من الله تعالى (قلت) ان المقصود من كلام امام الحرمين ان كونها منحة لا يمنع من جواز اثباتها بالقياس لا أن المدار في القياس كما سبق على وجود المعنى المقتضى للحكم فاذا ادركنا في رخصة بشيء معنى ووجــد ذلك المعني في صورة أخرى فلا مانع من تعديتها الى الصورة الثانية تكثيراً لمنح الله وحفظا

لحكة الوصف عن الضياع والله تعالى أعلم له وقالوا في المقدرات كالنصب في الزكاة والمواقيت في الصلاة أنها أمور لا تهتدي العقول المها أي الى ما يقتضي تحديدها بهذا المقدار المعين من غير زيادة عليه أو نقص فلا مكن القياس عليها لا نه فرع ادراك المعنى في المقيس عليــه و تقريره على أصول المنطق ان تقول : المقدرات أمور لا يهتدى العقل اليها وكل ما لا يهتدى العقــل اليه لا يجرى فيه القياس فالمقدر أت لا يجرى فيها القياس وهو المطلوب ( والجواب ) بمنع الصغرى فان العقل قد يدرك فيها معنى فيمكن اجراء القياس فيها كا تقدم في مثال نفقة الزوجة وما وقع من سيدنًا علي في تقدير حد الشارب بحد القاذف بعــد أن كان الشارب يضرب بالجريد والنعال أوضح برهان علي أن من المقدر ات ما مهتدى العقل لما يوجب تقديرها بهدا المقدار المحدد فاذا شاركه غيره في ذلك فلا مانع من أن يلحق به فى ذلك المقدار والله أعلم \* وقالوا فى الـكفارات انها على خلاف الامسل لأنها ضرر والدليل ينفي الضرر وتقريره على القانون المنطقي أن تقول الكفارات على خلاف الاصل وكلما كان كذلك لايجرى فيه القياس فالكفارات لا يجرى فيها القياس وهو المتالوب (أما) الصغرى فدليلها أنها ضرر وهو منني بالدايل (وأما) المكبرى فوجهها أن ما كان كذلك لا يعقــل فيه المعنى فلا يتأنى فيه القياس (والجواب) أولا \_ اننا لا نسلم الكبرى فانه قد يعقل فيها المعنى كما سبق في كفارة القاتل خصاً . (وثانيا) نقول : أن دليل الصغرى غير معقول لأنه اذا كان المراد بكونها ضرراً أنها عقوبة مجردة عن الاسباب حتى تكون منفية بالنصوص النافية لذلك كةوله على « لا ضرر ولا ضرار » وغيره من الأدلة المستفيضة في الشريعة من أن الشخص لايستحق شرعا عقوبة في الدنيا والآخرة من غير سبب فلا نسلم أن الكفارات كذلك . وأن كان المواد بالضرر أنها عقوبة شرعت لارتكاب الشخص ذنبا مخصوصا فلانسلم أن أدلة الشريعة تنافى ذلك . فإن النصوص بالوعيد أكثر من أن تحصر . على أنها بهذا المعنى تعتبر منفعة لا ضرراً لا نها تسـتر الذنوب . ولذلك سميت كفارة من الـكفر وهو ( ۱۷ - ج ۱ - نبراس العقول )

الستر \* وعلى الجلة ليس لهذا الدليل مذاق . والذي في كتب السادة الحنفية غير هذا . فني مسلم الثبوت أن الكفارات لا يجرى فيها القياس لأنه لايهتدي العقل اليها وتدرأ بالشبهات فجعلوا السر في عــدم اجراء القياس فيها ما قالوه في الحدود وقد سبق موضحا والله تعالى أعلم \* ثم اعلم أن الامام قال فى المحصول إن الشافعي رضي الله عنه ذكر مناقضات للحنفية في هذا الباب . وها أنا أذكر للكذلك مع ما للحنفية من الجواب عنه فاقول قال رضي الله عنه : (أما) الحدود فقد كثرت أقيستهم فيها حتى تعدوها وتجاوزوها الىالاستحسان فانهم زعموا فىشهود الزوايا وهم الشَّاهدون عليه بالزُّنا في زوايا مختلفة أن المشهود عليه يجب رجمــه استحسانا مع أنه على خلاف مقتضى العقل . أى لائن اختلاف شهاداتهم يدل على كذبهم فَلا أن يعمل به فيما يوافق العقل كما إذا وجد المعنى المقتضى لشرعية الحد كما سبق فى النباش والسمارق من باب أولى \* (فان قلت) ما معنى الاستحسان (قلت) الاستحمان يطلقعند الحنفية على معنيين (أحدهما) وهو المشهور أنه قياس خني ( والشانى ) أنه دليل في مقابلة القياس الظاهر سواء كان نصا أو إجماعا أو ضرورة كما في مسلم الثبوت ( فان قلت ) الاستحسان في شهود الزوايا باى معني من هــذين (قلت) المذكور في كتب الحنفيــة أن المشهود عليه بالزنَّا في زوايا مختلفة يحد استحسانًا بشرط ان يكون البيت صغيراً . قالوا : والقياس يقتضي ان لا تقبل الشهادة كيفها كان لاختلاف المكان حقيقة . قالوا ووجه الاستحسان فيها أن التوفيق ممكن أن يكون ابتداء الفعل في زاوية وانتهاؤه في زاوية أخرى ينتقلان اليه بالاضطراب أو يحتمل أن يكونا في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في الؤحر في المؤخر فيشهد كلو احد بحسب ماعنده . قالوا وإنما اعتبرنا هذا التوفيق في الحدود صيانة للبينات عن التعطيل . وفى بعض الكتب ميانة للنصوص عن التعطيل ف كالامهم يدل على ان الاستحسان فيهذه المسألة هوالدليل المقابل للقياس الظاهر وهو ما يؤخذ من قولهم صيا نة للبينات عن التعطيل أو للنصوص عن التعطيل. وتحرير هذا الكلام بحتاج لحنفي ضليع

فى أصول مذهبه وفروعه والله أعلم \* ( وأما ) الكفارات فقاسوا الافطار بالاكل على الافطار بالوقاع . وقاسوا قتل الصيد ناسيــا على قتله عامداً مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل منالنهم) وأجيب عن الحنفية بأن هذا استدلال على موضع الحكم يحذف الغوارق الماخاة أى جعلوا متملق ايجاب السكفارة في المثال الاول هو مطَّاق أعم من أن يكون الافطار بالاكل أو بالوقاع لاستواء الجميع في هتك حرمة الصوم والغوا قيد كون الافطار بالوقاع لعدم تأثيره . وفي المثال الثاني جعلوا موضع الحسكم مطلق قاتل اعم من ان يكون عامداً أولا والغوا قيدالعمدية لعدم ناتيره . ومثل هذا يسمي عند الشافعية بتنقيح المناط كا سبق في عبارة الغزالى في تحرير محل البزاع. قال الاسنوى ومثله إن السبكي وكذا الامام في المحصول أن هذا الاستدلال قياس أ قول و بذلك برجع النزاع لفظيا والله أعلم ( قان قات ) هل هذا الاستدلال هو المعروف عندهم بدلالة النص ( قلت ) يؤخذ من عبارة للآمدى أن هذا الاستدلال هو المعروف بدلالة النص و لـكن تعريفها المتقدم في تعريف القيـان لا ينطبق عليه كما أنه لاينطبق عليه باقى أنواع الدلالات عندهم ولم يعرف عندهم تنقيح المناط بهذا الاميم فحرر ذلكوالله تعالي اعلم وأما الرخصة قد قاسوا فيها وبالغوا فان الاقتصارعلي الاحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص ثم حكوا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت أومعتادة وانتهوا فيها الى نغي استعبال الاحجار وقالوا أيضا العاصي بسفره يترخص فاثبتوا الرخصة بالقياس مع انالقياس ينفيها لان الرخصة اعانة والمعصية لاتناسب الاعانة كذافي المحصول ومثله في البرهان وهذا المنقول عن الحنفية في الاكتفاء بالحجر وازالة النجاسة فيغير الاستنجاء غير معروف الا في الاشــيا. الصقيلة التي ليس لها مسام تتشرب النجاسة فحرر ذلك فان هذا الكلام منقول عن الامام الشافعي رضي الله عنه (وأما) المقدرات فقد قاسوا فيها كما في تقديراتهم في الدلو والبئر حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البشر ينزح كذا وفي الفأرة كذا وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع ولا أمر

فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها آثر كا يزعمه القوم فلا شك في أن ذلك لم يصبح في جميعها . فيكون القول بذلك في البعض الآخر قياسا . كذا في ابن السبكي . وفي الزيلعي على المكنز عند قول المصنف وأربعون بنحو حمامة ما نصه لماروى عن أبي سعيد الحدرى في الدجاجة تموت في البئر ينزح منها أربعون دلوا قال والحامة ونحوها تعادلها فأخذت حكمها اله فكلامه هذا صريح في القياس " وقال النووى في المجموع : وقال الشعبي والاوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم ينزح منها (أى البئر) دلاء مخصوصة واختلفوا في عددها واختلافها باختلاف النجاسة ولا أصل لشيء من ذلك اله المقصود منه "

هذا تمام القول في القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات نفيا وإثبانا وسنشرع في الكلام على القياس في الاسباب والشروط والموانع ﴾ ( القياس في الاسباب والشروط والموانع ﴾

قال الامام في المحصول: المشهور انه لا يجرى القياس في الاسباب، ونسب هذا القول في كثير من كتب الاصول الى أكثر الحنفية وصححه الا مدى وابن الحاجب وجرى عليه البيضاوى في المنهاج، وبين شراحه أن الشروط والموانع كالاسباب ولذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع: ومنعه قوم في الاسباب والشروط والموانع ه وذهب أكثر الشافعية كافي الا مدى وكثير من الحنفية منهم فخر الاسلام كافي مسلم الثبوت وشرحه الى الجواز (فثال) القياس في الاسباب قياس الاواط على الزنا في سببية كل منها لوجوب الحد بجامع أن كلا منها إيلاج فرج في فرج عرم شرعا مشتهى طبعا . وقياس النباش على السارق في السببية لوجوب القطع بجامع أن كلا منها أخذ مال الغير خفية من حرز مثله . وقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في السببية لوجوب القصاص بجامع أن كلا منها قتل عدوان (ومثال) المانع قياس النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيض والجامع أن كلا منها أذى وقذر ينبغى تغزيه المصلي عنه . (وأما) الشرط فقد مئل له الـكال بن أبي شريف في تقريره على جمع الجوامع بقياس الشرط فقد مئل له الـكال بن أبي شريف في تقريره على جمع الجوامع بقياس

اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم أى بجامع أنه يتميز بكل منهما العبادة عن العادة واعترض عليــه ابن قاسم في آياته بانه لا يطابق دليل المانعين لجريان القياس فيها أي لا ن مقتضى الدليل الآتى اتحاد المشروط واختلاف الشرطين حتى يكون الجامع بينها هو الشرط لذلك المشروط . ولذلك صور ابن قاسم القياس في الشرط بأن يشترط شيء في أمر فيلحق به آخر في كونه شرطًا لذلكُ الامر فبؤل الحال الي أن الشرط أحد الامرين اه وقد مشـل البناني للقياس في الشرط عقب نقله كلام ابن قاسم بقياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه كالوضوء اه وفي كون الشراء في هذا المثال أحد الا مرين توقف فانالغسل شرط في حالة لا يغني عنــه الوضوء فيها ولا يخنى أن معنى كون الشرط أحــد الامرين أن الشرط هو القدر المشترك المتحقق في أي واحد من الامرين بحيث إذا وجد واحد منهما كني في تحقق صحة المشروط وإذا انتني واحــد منهما لا ينتني المشروط وإنما ينتني بانتفائهما معا . ولعل المثال الصحيح أن تقول: الوارد في الشرع أن الشرط لصحة الصلاة الاستنجاء من البول والغائط بالماء أو بالحجر وانما كان الحجر شرطا قائبا مقامالماءلانه قالع لعينالنجاسة فيقاس عليه كلجامد قالع فيؤل الحال الى أن الشرط هو الماء أو القالع المتحقق فى الحجر أو فى غيره بحيث إذاوجدو احدمنهما كنى تم ان العلامة الشربيني رد ما قاله ابن قاسم بأنه لا يجرى فيما لوكان كل منها شرطا كقياس طهارة الموضع على طهارة السترة في اشتراط كلمنها الصلاة بجامع أن كلافيه تنزيه عبادة الله تعالى عمالا يليق. ودعوى أن هذا لا يطابق الدليل ممنوعة إذ المعنى المشترك وهو التنزيه هو الشرط. وبهذا يظهر أن ما قاله الكمال هو الصواباه ببعض تصرف و ينبغي أن يكون تصويب الشييخ رحمه الله لما قاله الكال إعاهو بالنسبة لقصر ابن قاسم القياس في الشرط على ما قاله دون ما قاله الكال و ليس غرضه أنما قاله الكال في قياس الشرط هو المتعين دون غيره وإلا تنافى مع أول عبارته فتأمل \* ثم اعلم انه إذا صحح ما قاله الجميع فالقياس فى الشرطيرجع إلى أمرين أن بكون هناك مشروط بشرط فيقاس عليه غير

في اشتراط ذلك الشرط فيؤل إلى قياس شىء على مشروط بشرط ليكون مشرطا مثله بذلك الشرط فهو عند التحقيق قياس في المشروط لا فى الشرط. وعلى هذا مثال الكال الذى صوبه الشيخ \*

(الامر الثانى) أن يكون هناك أمر جعل شرطا لشيء ووجد أمر آخر مشارك له فى وجه الشرطية فيلحق بالامر الاول ويجعل مثله شرطا لذلك الشيء ويؤخذ من عبارة ابن قاسم والشربيى أن هذا نوعان (أحدها) أن يؤل ذلك النيء الله أن الشرط أحد الامربن (وتانيهما) أن يكون كل منهما شرطا لذلك الشيء وقد مر التمثيل للجميع . وانظر بعد ذلك هل ماقاله الشيخ رحمه الله يجرى أيضا في كل من السبب والمانع بان يكون هناك شيء جعل مانعا لشيء ووجد شيء آخر يشبهه فيلحق به فى جعل ذلك المانع مانعا له أيضا كما لو فرضنا أن النص ورد في أن الحيض مانع من صحة الصلاة فقط فيلحق بها الطواف مجامع ان كلا عبدة ينبغى أن ينزه فاعلها عن الاقذار مثلا ومشل ذلك تقول فى السبب \* وعلى الجلة هذا الوضوع لم أر فيه كلامهم والله أعلم بالصواب واليه يشفى الغليل غير أن ما ذكرته لا ينافيه كلامهم والله أعلم بالصواب واليه المرجع والماكب \*\*

تنبيه) نقسل الاسنوى عن ابن برهان فى الأوسط أنه قال: يجوزالقياس فى الاسباب والشروط والمحال عنسدنا خلافا لا بى حنيفة ا ه ولعله أراد بالمحال الموانع ولكني لم أر بعد البحث إطلاق هذا اللفظ على الموانع ولعله من مصطلحات المتقدمين فحرر \* ولنشرع فى الحجاج للفريقين فنقول:

احتج الما نعون لجريان القياس في الأسباب ومشله يقال في الشروط والموانع بأنه لا يخلوا اما أن يكون بين السبب وبين ما يرد قياسه عليه في السببية وصف مشترك يكون هو العلة في كونه سببا وموجبا للحكم أو لا فان لم يكن بينها ذلك الوصف المشترك فلا يمكن القياس وإن كان بينها ذلك كان هو السبب الموجب للحكم دون كل من خصوص المقيس عليه والمقيس فيلزم زوال حكم الاصل وهو

السببية . وتوضيحه أن المقيس عايه سبب منصوص عليــه فاذا قيس عليه آخر بجامع مشترك بينها هو العلة فىكون ذلك السبب المنصوص عليه سببا وموجبا للحكم كان ذلك الجامع المشترك هو السبب الموجب للحكم دون كل من المقيس والمقيس عليه بخصوصه وذلك لأنهذا الجامع المشترك إن لم يقتض الحكم فلا يصح كونه علة وجامعًا لما ذكر وان اقتضاء كان هو السبب الموجب للحكم وإذا كان كذلك استحال إسناد الحكم إلى خصوصية الاصللا يازم عليه من التناقض لائن مقتضى جعل المشترك هو السبب أن لا يكون لخصوصية الأصلمدخل في الافضاء إلى الحكم . ومقتضى جعل الاصل بخصوصه سببا أن يكون لخصوصيته مدخل فيه وهو تناقض . فظهر أن جريان القياس في الاسباب يلزمه زوال حكم الاصل وأنلا يكون الاصل أصلا فلا يتحقق القياس . ( مثال ) ذلك أنه إذا ثبت بالنص ان الله تعالى جعل الزنا سببا في وجوب الحــد فاذا أردنا قياس اللواط عليه في جعله موجبا للحد مشله بجامع أن كلا منعيا إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتعي طبعا كان ذلك الجامع المشترك بينها هو السبب الموجب للحد . وحينتذ يستحيل أن يكون خصوص الرنا سببا موجبا له أيضا لما علمت من التنافى ولا ينتقض هذا بالقياس في الاحكام لأن الاصل غير موجب للحكم فاضافة الموجب ألى العلة وهي القدر المشترك بين الاصل والفرع لا ينافى كونه أصلا. وتقريره على قوانين المنطق أن تقول: لو جرى القياس في الاسباب للزم منه زوال حكم الاصل المؤدى الىعدم القياس لكنااتالي باطل فيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو المطلوب . ولايخني عليك وجه الملازمة وبطلانالتالي مما ذكرناه \* وقد اعترض على هذا الدليل بما يبطل كبراه وتقريره أنا لا نسلم أن الجامع له تأثير في الحكم وإنما هو مؤثر في علية الوصف والؤثر في الحكم انما هو الوصف . وتوضيحه في المثال السابق أن الايلاج المذكور المشترك بين الزنا واللواط غير مؤثر في الحكم الذى هو وجوب الحــد وانما هو مؤثر في جعل الزنا علة مؤثرة في ذلك الحكم فالمؤثر في الجبكم هو الوصف الذي هو الزنا دون المشترك. (وأجيب) عن ذلك

بأن الجامع المشترك اذا صلح أن يكون علة لعلية الوصف صلح أن يكون علة للحكم من غير حاجــة الى الواسطة . وقد رد كل من النقشواني والقرافي في شرح المحصول هذا الجواب وصححا الاشكال الوارد على الدليل (أما) المقشو أبي فقال ما خلاصته : انالعلة في الحقيقة هي الحكمة والحاجة لكنها لما كانت غير مضبوطة وغير مقدرة في ذاتها جعل الوصف علة على معنى أنه يعرف العلة المؤثرة فالسر في اعتباره علة هوأنه مضبوط ومعرف للعلة المؤثرة بخلاف الحكمة . فالحكمة لاتصلح لعلية الحكم من غير واسطة الوصف. ولثن سلمنا أنها تصلح علة للحكم فلامانع من أن تكونعلة لعلية الوصفأ يضافهوعلة مؤثرة فىالحكم وعلة مؤثرة في صيرورة الوصف علة معرفة ويكون الحكم مستنداً إلى للشترك استناد الأثر الى المؤثر والى الوصف استناد الشيء الى معرفه بل هو الواقع في الأحكام فأنها مستندة الى الحاجـة استناد الأثر الى المؤثر وإلى الوصف استناد الشيء الى معرفه \* اه وحاصــل ما قالهالقرافي أنالشيء قد يكونعلة للعلة ولا يكون علة للحكم فانالحكمة فيكون كل من الزنَّا واللواط موجبًا للحد هو اختلاط الانساب واهدار الماء المؤدى الى قطع النسل وهذا لا يصلح أن يكون علة فان من جمع صغار الصييان مدة طويلة حتى اختلطوا والتبسوا على آبائهم لا يجب عليه الحد وكذلك من قتل النساء أو سقاهن دواء يوجب بطلان التوالد لا يجب عليه الحد أيضا اه وفيما قالاه نظر لأن ما قرراه أنما ينطبق على الحكمة المرتبسة على الحكم وليس الكلام فيها وإنما الكلام في العلة الجامعة المشتركة بين السبب المنصوص عليه وبين ما يراه قياســـه عليه في السببية كالايلاج في المثال السابق وهي ظاهرة منضبطة صالحة للعلية ضابطة للحكمة المذكورة ولو فرضا أنها ليست كذلك لا تصلح للعلية فلا يتحقق قياس كاسبق في تقرير الدليل فالتحقيق أنه لامناص من الاعتراف بأن تلك العلة الجامعة وهى المشتركة معرفة للحكم ولا يلزم منذلك أن لا تكون معرفة لسببية الاصل للحكم أيضا وما يؤخسذ من شرح الاصفهاني للمحصول من أنه يلزم على ذلك اجتماع معرفين علىمعرفواحد وهو محال أى وهيالسبب والمشترك فممنوع لان

لا ن ذلك في المؤثرين لا في المعرفين . وما قيــل إنه لاحاجة لتوسط السبب في تعريف الحسكم اكتفاء بالعلة الجامعة وهو المشـــترك لا يقتضي المنع من القياس (فان قلت) اذا كان الامر على ما قررت فما من قياس عكن اجراؤه في الاسباب الاويمكن الاستغناء عنه بالقياس في الاحكام المسببة عنها. فني المثال السابق نقيس اللائط على الزاني بجامع أن كلا أو لج في فرج الخ فيجب الحد على اللائط كالزاني بدلا من قياس اللواط على الزنا بجامع الايلاج المذكور في اثبات سببية اللواط نوجوب الحدكالزنا وهكذا في كل قياس (قلت) هذا مسلم الا أنه لا يضر في المقصود من جواز اجراء القياس في الاسباب وان كان يقتضي أن النزاع في ذلك عديم الغائدة ولذلك قال العلامة الشربيني في تقريره على جمع الجوامع ما نصب واعلم أن المانع (أي لجريان القياس في السبب وأخويه) نظر الى أن كونها سببين أو شرطين أو مانعين يقتضي أن تكون الحكمة في كل المرتب عليها الحبكم غير ما في الآخر اذ لو كانت واحدة في السببين مثلا لكان مناط الحكم شيئا واحدا وهي تلك الحكمة وحينئذ لا تعدد في السبب ولا في الحكم ويقاس عليـــه الشرط والمانع . والمجوز (أى لاجرا. القياس في الاسباب) لم يقصد إلا ثبوت الحسكم بالوصـ فين لما بينها من الجامع وهذا يعود الى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب فني الحقيقــة النزاع لفظي أذ الشروط والاسباب والموانع المختلفة الحكمة لا يجرى فيها القياس|تفاقا \* وقل الزركشي في البحر المحيط ما خلاصته : ينبغي أن يرتفع الخلاف في هذه المسألة لأن الأسباب لا تستصب الا باعاء النص أو الاجماع لا بالاستنباط فاذا فرضنا القياس في الا سباب فلابدأن نفرض فيها جهة عامة وجهة خاصة كالزنا فان فيسه جهة عموم وهي كونه إيلاجا في فرج مطلقا وجهة خصوص وهي كونه في خصوص فرج آدمية ولا عكن القياس الا بحذف جهة الخصوص عن درجة الاعتبار لا أنه لو بقى معتبر الاستحال القياس. ثم اذا حذفت جهــة الخصوص عن الاعتبار ولم يكن مرادا من اللفظ بقي الاعم هو المراد . وحينئذ يكون القياس في الاسباب من قبيل تنقيح المناط وتنقيح المناط حاصله تأويل (١٨ - ج - نبراس العقول)

ظاهر وهو يتوقف على دليل فينبغى أن يقع الاتفاق على ما سموه قياسا في الاسباب لاتفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل فلا حجر في التسمية كا أنه لا شيء على من منعها فان فيسه صورة النطق في موضع والسكوت في موضع آخر وهناك قدر مشترك بين الموضعين هو سبب الاشتراك في الحكم غير أن امتياز المحلين نطقا وسكوتا انما كان مبنيا على الظاهر الذي قام الدليل على أنه غير مراد فلهذا تكدرت التسمية والحنطب يسير اه بتلخيص \*

هذا وقد رأيت أنأختم هذا الموضوع بذكرمثال لما عليه المحقق المحلى فىشرح جمع الجوامع منالدقة وجودة التأليف وتحقيق المباحث بالعبارات الواضحة المختصرة فقد انتهى بناالمطاف ماحرره فى هذا الموضوع من قوله استدلالا للما نعين وجواباعن دليلهم (لانالقياس فيها يخرجهاعن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينهاو بين المقيس عليها هوالسبب والشرط والمانع لاخصوص المقيس عليه أو المقيس. وأجيب بأن القياس لايخرجهاعماذ كروالمعنى المشترك فيه كاهوعلة لها يكون علة لما يترتب عليها اه فأنت تراه قد حرر الدليل وأجاب عنه بآخر مايقال فيسه من التحقيق بعبارة واضحة مختصرة فلله دره . ( واحتج ) المجوزون لاجراء القياس في الاسباب والشروط والموانع بأن هذه الامور من قبيل الا حكام الشرعية والتغرقة بين حكم وحكم تحكم . وبعموم أدلة القياس وبالاجماع على قياس على رضى الله عنه الشارب على القاذف وقد سبق . وللمانعين أن يقولوا : أمَّا فرقنا بين الاحكام لعــدم تيسر القياس اذا أمكن وهو لا يمكن في هذه الامور . وبأن قياس علي رضى الله عنه أنما هو لاثبات الحسكم لالاثبات السببية . ولا يخنى عليك ماقدمناه من الجمع بين القولين الدال علي أن هذا نزاع لاطائل تحتــه الا أنه من التمرينات الحربية بين العلماء والله أعلم بالصواب \* هذا تمام القول في جواز اثبات الاسباب والشروط والموانع بالقياس وسنشرع فيبقية المذاهب التي استثنت صورامنوقوع التعبد بالقياس فيها وقد علمت أن بعضهم استثني أصول العبادات. وبعضهم القياس الجزئى

الحاجى . وبعضهم القياس فى الننى الاصلى . وبعضهم استشىالقياس علىالمنسوخ و بعضهم استشي الامورالعادية والحلقية · وبعضهم استشىكلالاحكاموسنذكرها على هذا الترتيب \*\*

### - القياس في أصول العبادات

قال الامام في المحصول: اختلفوا في أنه هل يمكن اثبات أصول العبادات بالقياس أم لا ? فقال الحبا في والكرخي لا يجوز و بنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الصلاة باءاء الحاجب بالقياس \* ثم قال الامام ماخلاصته : أن هذا الخلاف يمكن حمله على وجهين (الاول) أن مثل الصلاة باعاء الحاجب لوكانت مشروعة لبينت من النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا شافياً ونقلت الينا بالتواتر وكانتمعلومة لنا قطعا فلما لم تمكن كذلك علمنا أنها غيرمشروعة ( والثاني ) أن يقال نمنع من استعمال القياس فيها . وان لم يلزم على مشروعيتها تحصيل العلم بها يقينا . ولم يبين الامام توجيه الوجه الثاني وقد أبطل الوجهين (أما) الاول فبالوتر لانه عندهم واجب مع أن وجوبه لم يعلم قطعا (وأما) الثاني فبأنه يحكم . واستدل علي الجواز بعموم الادلة . وفي شرح الاصفهاني للمحصول أن الخلاف في اثبات أصل العبادات بالقياس نقسله أبو الحسين البصرى فى معتمده وصوره باثبات صلاة سادسة بالقياس · قال وفي كلام الغزالي في شفاء الغليل ما يخالف هذا التصوير بل يرفع الخلاف ونقــل عبارتيهما . والذي يفهم من عبارة الغزالي أن من منع القياس في أصول العبارات مقصوده أنه لا مجوز إثبات أصل الحسكم ابتسداء بالرأى وأن القياس من غير أصل يقاس عليسه غير صحيمح. قال وليس في ذلك نزاع. ثم قال الاصفهاني وهو مخالف لكلام ابي الحسين والمصنفأي الامام \* وفي جمع كالصلاة وما يتعلق مها ككونها بالايماء يخلاف نحو الكفارة وهذا ان أخل على ظاهره يقتضي منع القياس في الصلاة والصوم والزكاة والحيج وما يتعلق بها فتخرج جملة كبيرة من الأحكام الشرعية عنجواز اثباتها بالقياسولكن يؤخذ

من بجوع ماسبق ومن الدليل الذي أقامه المانع أن الممنوع اما اثبات عبادة وأثدة عن العبادات الواردة في تلك الاصول أو اثبات كيفية خاصة لتلك العبادات من الصحة والفساد والفرضية والنفلية وغير ذلك من الشروط والموانع والأسباب لان هذه الامور جزئيات دقيقة كغيرها من بقية الاحكام لا تعمد من الامور المهمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها والله أعلم بالصواب \* ودليل المانعين انها من الامور المهمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها فلا يثبت جوازها بالقياس ، واجيب عنه بالمنع فان عدم النقل لايدل علي عدم الجواز مم اعلم ان قول الامام إنه لا يجوز اثبات الصلاة باعاء الحاجب بالقياس ينبغي أن يحمل علي القياس علي صلاة الموى برأسه لاعلى صلاة القاعد كما فهمه الاسنوى وصوره الحلى علي جمع الجوامع ليوافق ماقاله شيخ الاسلام من ان صلاة المومي برأسه ثابت بالنص في النافلة في السفر على الراحلة لان جعل صلاة القاعد هي القيس عليها يوهم أن صلاة المومي برأسه ليست ابتة بالنص وازامكن ان يقال انها لم تثبت عليها يوهم أن صلاة المومي برأسه ليست ابتة بالنص وازامكن ان يقال انها لم تثبت في صلاة الفرض بالنص فتد بر والله اعلم \*

🗝 القياس الجزئي الحاجي 🗨

اعلم أن الخلاف في القياس الجزئي الحاجي اى الذى تدعو الحاجة الى مقتضاه او الى خلافه ولم يرد نص على وفقه في مقتضاه مأخوذ كا فى شرح المحلي على جمع الجوامع من ابن الوكيل قانه قال: القياس الجزئي اذا لم يرد من النبى صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة اليسه فى زمانه صلى الله عليسه وسلم او عموم الحاجة اليسه فى زمانه صلى الله عليسه ما تدعو الحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من مات من المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك قان القياس يقتضى جوازها . وعليه الويانى لانها صلاة على غائب فتصح قياسا على الصلاة على غائب معين الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو صلاته على النجاشى والحاجة داعية لذلك لنفع المصلى والمصلى عايهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم والم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم والم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الذاك (ومثال الثاني)

ضمان الدرك وهوضمان الثمن المشترى ان خرج المبيع مستحقا مثلا. فالقياس يقتضى منعه لانه ضمان مالم يجب كضمان الديون قبل ثبوتها وعليه ابن سريج. والاصح صحته لعموم الحاجة في معاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا \* ثم إن المانع استدل للقياس الذي تدءو الحاجة إلى مقتضاه بالاستغنآ، عنه بعموم الحاجة واستدل للقياس الذي تدءو الحاجة الي خلافه بمعارضة عوم الحاجة له . والحجيز أجاب عن الاول بانه لامانع من ضم دليل إلي آخر فيقع به الترجيح لو وجد معارض لعموم الحاجة . وعن الثانى بان القياس قدم على عوم الحاجة \*

ثم اعلم أنه أنما قيد بالجزئي الذي لم يرد نص على وفقه احترازا عن أصل القياس الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه أى ماهيته السكاية بان ترتب حكم على شيء يظن أن علة ترتبه عليه الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود الحاجة فيه . فهذا منعه الغزالى قال لانه يجرى مجرى وضع الشرع بالرأى. وأجازه الاسمدي. وروى عن ما الك والشافعي وأنما احترزنا عنه لانه سيأتي التنبيه عليه في مسلك المناسبة في المناسب المرسل . كذا في الشربيني ثم قال إن الخلاف هنا غير الخلاف هناك لان ماهنا بعد الاتفاق علي جواز ماهناك . وسيأتي تفصيل المناسب المرسل ان شاء الله تعسالى والله أعلم \*

## ﴿ القياس في النبي الاصلي ﴾

منع بعضهم القياس فى الننى الاصلى أى بقاء الشيء على ما كان عليه قبل ورود الشرع وهو البراءة الاصلية والمراد القياس فى ذى الننى لانا لم نقس نفيا على ننى و إنما نقيس شيئا لم نجد فيه حكما بعد البحث الشديد عنه على شيء آخر بهذه الصفة وانما منع القياس فيه استغناء عنه بدليل البراءة الاصليه (فان قلت) ان هذا الدليل يغيد عدم الحاجة إلى القياس لاالمنع منه (قلت) معناه أنهم منعوه فى طريق المناظرة لانه يعد لغوا من القول . والذى أجاز ذلك تمسك بانه لامانع من ضم دليل الى دليل آخر (فان قلت) أى فرق بين هذا وبين من منع القياس حال وجود النص

(قلت) الفرق أن ماهنا ليس أحد الدليلين متقدما علي الآخر فلا مانع من اجماعها بخلاف النص مع القياس لتقدمه عليه ولذلك اذا كان القياس مخالفا للنص لا يعارضه بل يقدم النص فهو مع النص ساقط الدلالة (فان قلت) ان الحسكم الثابت بالقياس في النفى الاصلى ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلى فكان الواجب عدم ذكره هنا وإنما يذكر في القياس في العقليات (قلت) الواقع أن فيه خلافا. قيل حكم شرعي وقيل ليس بحكم شرعي الامر ظاهر وعلى أنه ليس بحكم شرعي لم يذكر في العقلى لوجود الخلاف فيه بخصوصه وفي البحر الحيط أن بعضهم فصل بين في العقلى لوجود الخلاف فيه بخصوصه وفي البحر الحيط أن بعضهم فصل بين النفى المسبوق بالاثبات فانه يصح ثبوته بقياس العلة والذفي الاصلى لا يثبت بقياس العلة وإنما يثبت بقياس العلة وإنما يثبت بقياس العلاق والله أعلم هو القياس على المنسوخ في المنسو

جرى بعضهم كا نقله ابن السبكي فى جمع الجوامع على أن القياس على المنه وخ الميجوز . واستدل على ذلك بانتفاء اعتبار الشارع للوصف الجامع بنسخ الحسكم وذلك لانه لما زال الحسكم مع بقاء الوصف علم أنه غير معتبرعند الشارع . وقيل مجوز لان القياس مظهر لحسكم الفرع السكين و نسخ الاصل ليس نسخا للفرع وذلك لان الفرع إنما يتبع الاصل فى الظهور لا فى الثبوت لثبوت كل بالخطاب . و نسخ أحد الامرين اللذين لاعلاقة بينها فى الثبوت لايستلزم نسخ الا خر . ولا شك أن العلمة قد ثبت مناسبتها لحسكم الاصل فى حالة ثبوته وهى كافية فى ظهور حكم الفرع وإن الغيت الآن وهذا معنى ما يقال ان الفرع تابع الاصل فى الدلالة لا في المدلالة لا في المدلالة لا في الدلالة لا في المدلالة لا في المدلالة لا في الدلالة لا في الدلالة في على جمع الجوامع و وفيه نظر وما قيل من أن مناسبة العلة لحسكم الاصل فى حالة الثبوت كانهية فى ظهور حكم الفرع وإن الغيت الا نفسنوع لا نها تدل عى أن حكم الاصل في عالم مثل حكم الاصل في عنا الفرع وإن الغيت الا تفسنوع لا نها تدل عى أن حكم الأصل في عالم الفرع وإن الغيت الا تفسنو تابع للاصل فى حالة الثبوت كانهية فى ظهور حكم الفرع وإن الغيت الا تقد تبوت كل بالمال فى حالة الثبوت كانهية فى ظهور حكم الفرع وإن الغيت الا تقد تبوت كل بالمناسخ في المدال فى حالة الثبوت كانهية فى ظهور كم الفرع وإن الغيت الا تشعيف و المنافق عالم المنافق المنافق المنافق عالم المنافق ال

تبعية الفرع للاصل فى الظهور معناها أنه لما كان الخطاب متعلقا بالاصل للعلة الموجودة فى الفرع دل ذلك على أنه متعلق بالفرع أيضا ويؤل الحال الى أنه متعلق بالقدر المشترك بينها كالحر فان الخطاب لما تعلق به على وجه التحريم للاسكار المتحقق ف النبيذ دل ذلك على أنه متعلق بالنبيذ أيضا ويؤل الحال الى أنه متعلق بالمسكر . فهل يقال بعد هذا إنه لاعلاقة بينها فى الثبوت وأن نسخ أحدهم اليس نسخا للا تخر فيمكن القياس على المنسوخ فتأمل والله أعلم بالصواب \*

## ﴿ القياس في الامور العادية والحلقية ﴾

اعلم أن المذكور في جمع الجوامع وشرحه أن كل مابرجع الى العادة والخلقة كاقل الحيض والنفاس والحل وأكثره لايجوز ثبوته بالقياس لانه لايدرك المعنى فيها فيرجع فيها الى قول الصادق • وقيل يجوز لان المعنى قد يدرك . ثم انظاهر عبارته كما فى تقرير العلامة الشربيني أن مرجع أفل الحيض ونحوه هو العادة والخلقة جيعا ولا مانع منه إذ لامنافاة بينعا ضرورة ترتب العادة على الحلقة · قال العلامة الشربيني : وأما جعل الجمشي ( أي البناني) الحيض مثالًا للخلقة فبعيد وان صح بان يقال . نمنع قياس امرأة لم يعلم لها حيض على أخرى تحيض في ثبوت الحيض لها اه والمراد بالصادق الذي يرجعاليه في الامور العادية والخلقية الخبر الصادق من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك ويحتمل . أن يراد به الشارع وكل من له خبرة بذلك فان الاحاديث تعرضت لبعض ذلك. كذا في العطار نقلا عن النجارى \* هذا ماقيل في جمع الجوامع . وماكتب عليه . وقد أطلقوا الامور العادية والخلقية ولم يغصلوا فيها . وفي شرح ابن السبكي للمنهاج مايقتضي التفصيل . وعبـــارته . والذي قاله الشيخ أبو اسحق في شرح اللمعان ماطريقه العادة ان كان عليه امارة جاز اثباته بالقياس وذلك كالشعر لكل ماتحل فيه الروح والحامل هلَّحيض؟ فانا نستدل في مسألة الشعر والعظم بالنماء والانصال ونقيس على سائر الاعضاء . والخصنم يقيس على أغصان الشجرة من حيث أنه لايحس ولا يتألم. وفي مســألة الحامل بان الحمل لو منع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة . ألا تري أن الصغرى

منع أحدها منع الآخر فكذ التالكبر ؛ والخصم يقول ، لوكان دم حيض لا نقضت به العدة وحرم الطلاق ، وإن لم يكن عليه أمارة كاقل الحيض وأكثره فلا يجوز اثباته بالقياس لان أشباهها غير معلومة لاقطعاً ولا ظاهرا فوجب الرجوع فيها الى قول الصادق: قال الشيخ أبو اسحق ومن استدل في هذا بالقياس عالما به فقد كذب على دين الله و فسق بذلك اه (فان قلت) ان القياس في الامور العادية والحلقية ليس قياسا شرعيا اذ لايثبت به على فرض جوازه حكم شرعى والما يثبت به أن أقل الحيض لهذه المرأة بوم او يومان مثلا (قلت) انه يترتب عليه حكم شرعي لائه اذا ثبت أن هذه المرأة بوم او يومان مثلا (قلت) انه يترتب عليه حكم شرعي لائه اذا على الحائض والله أعلى هذا الوقت حائض منعت شرعا من الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض والله أعلى \*

### ﴿ القياس في كل الاحكام ﴾

اعلم أن للخلاف في اجراء القياس في كل الاحكام يحكى في كتب الاصول على طريقتين وقد تمزج احدى الطريقتين بالاخرى فيقع اشتباه ويحصل اضطراب يبعد عن الوقوف على حقيقة الحال فنحن الآن وضح كاتا الطريقتين تمام التوضيح ان شاء الله تعالى فنقول ( الطريقة الاولى ) ماسبق في السكلام على جوازا ثبات الحدود والسكنفاوات النخ بالقياس من أن الامام الرازى قال في المحصول: إن حاصل الخلاف هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استمال القياس فيها أو ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة مسألة أنه هل يجرى فيها القياس أولى في اهوقد عرفناك هناك أنه يجب أن نفهم عبارة المنهاج وهي قوله القياس بجرى في جميع الشرعيات حتى الحدود النخ على هذا المعنى ( الطريقة الثانية ) أن ينظر لجيع جزئيات الاحكام مالا يمكن جريان القياس جزئيات الاحكام مالا يمكن جريان القياس في كل حكم أولا بل يوجد من جزئيات الاحكام مالا يمكن جريان القياس فيها ؟ (الوجه الثاني) هل يجوز إثبات كل حكم بالقياس أولا ؟ وهذا الوجه إذا أخذ على ظاهره يكون غير معقول لانه يستلا يكون منها حكم نابت بغيره وذلك محال لما يلزم عليه من الدور أو التسلسل محيث لا يكون منها حكم نابت بغيره وذلك محال لما يكون منها حكم نابت بغيره وذلك محال لما يلزم عليه من الدور أو التسلسل

إذ لابد القياس من أصل يقاس عليه غير ثابت بالقياس فيتعين أن يؤول هذا الخلاف بأن يقال هل كل حكم بالنظر الذاته وبقطع النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس أولا! فيرجع الي الوجه الاول! ثم ان هذا الخلاف بالطريقة الثانية يرجع عنسد التحقيق الى أنه هل جميع الاحكام يمكن أن يدرك فيها معني المشروعية أوليس كذاك بل منها تعبدى محض لا يمكن ادراك سر المشروعية فيه ، فانجرينا على ان جميع الاحكام يمكن ادراك سر المشروعية فيه ، فانجرينا على النابق. وإن جرينا على أزمن الاحكام مالا يمكن ادراك المعنى فيه قلنا الامجوز إثبات السابق. وإن جرينا على أزمن الاحكام مالا يمكن ادراك المعنى فيه قلنا الامجوز إثبات في جميع الاحكام بالقياس بل منها مالا يصلح لذلك نعم القول بانه يمكن إدراك المعنى في جميع الاحكام بعيد والله أعلم \* ( فان قلت ) ما الفرق بين ها تين الطريقتين في هذا الخلاف فانا نرى كثيرا من الاصوليين يمزجونها في خلاف واحد (قلت) الفرق بينها واضح فان المثبت القياس في جميع الاحكام على الطريقة الثانية ، مخلاف المثبت له فيها على الطريقة الثانية ، مخلاف النافي له فيها على الطريقة الثانية الطريقة الاولى والنافي القياس في جميع الاحكام على الطريقة الثانية الطريقة الأولى فنامل والله فيها على الطريقة الثانية المؤلى فنامل والله فيها على الطريقة الثانية المؤلى فنامل والله فيها على الطريقة الثانية النافي له فيها على الطريقة الثانية المؤلى فنامل والله أعلى المؤلى فنامل والله أعلى المؤلى فنامل والله أعلى المؤلى فالمؤلى فالمؤلى فنامل والله أعلى المؤلى فالمؤلى فلك المؤلى فلك المؤلى فالمؤلى فالمؤلى فلك المؤلى فلك المؤلى فلك المؤلى المؤلى فلك المؤلى فلك المؤلى ا

ثم إن الحجاج في الخلاف على العلويقة الثانية برجع الى ماعليه حال الشريعة في الواقع . فمن قل إن منها مالايدرك له معنى يذكر من ذلك مثلا وجوب الدية على العاقلة قانه غير معقول المهني لان الجانى غير العاقلة قايجاب الدية عليهم تعبدى . فيقول الآخر : هذا يمكن أن يدرك فيه سر المشروعية بان يقال ان فيها اعانة للجاني فيا هو معذور فيه كا يعان الغارم لاصلاح ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة وخص ذلك بالعاقلة لان من شأنهم مناصرة الجانى والذب عنه لكونهم عصبته فكان اعتبارهم أقرب . ولانها تغم لو كان مقتولا فتغرم لو كان قاتلا قال النبي عنه مالك غنه فعليك غرمه » والله أعلم »

(تنبيه) ماذكرناه من المذاهب المخصصة لوقوع التعبد بالقياس بعضها يرجع ( تنبيه) ماذكرناه من المذاهب المحصلة ( ١٩١ - ج - نبراس العقول )

الى الخلاف في حكم الاصل ولذلك ذكر معظمها الامام في الهنطول عند السكلام على الحسكم وقد جعناها في هذا الموضوع تبعا للبيضاوى في المنهاج وابن السبكي في جمع الجوامع. وقد بقي ما يتملق بشروط حكم الاصل غير ما يؤخذ من ذلك سنذكره ان شاء الله تعالى في السكلام على الاركان \* هذا تمام القول في ذكر مذهب الجهود من أن القياس حجة وسنشرع في ذكر شبه المنكرين له ونبدأ بذكر شبه الفرقة التي أجازت التعبد به عقلا ومنعت وقوعه سمعا فنقول:

﴿ شبه الفرقة الني أجازت التعبد بالقياس عقلا ومنعت وقوعه سمعا ﴾

قد علمتأن هذه الفرقة منهم من حكاها فرقتين فرقة جرت على عدم الوقوع لعدم الدايل على العدم . وعلمت أيضا ألهما عند التحقيق فرقة واحدة . وأكثر أهل الاصول نسب القول بالجواز عقلامع المنع سمعا لداود وأتباعه ولهم شبه علي ذلك من السكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة ومن المعقول \*

# ﴿ الشبهة الاولي من السكتاب ﴾

احتجوا منه بعدة آیات منها قوله تعالی (یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله) وقبل بیان وجه الاحتجاج بها نبین معناها فنقول (قوله) تعالی (لا تقدموا بیشم التا، من التقدیم و هو بحسب الاصل متعد الي المفعول بنفسه وقد ینزل علی خلاف الاصل منزلة اللازم فیکون بعثی تتقدموا من التقدم . وقبل علی هذا هو لازم فان قدم تأتی بمثی تقدم کبین فانه متعد ولازم بعثی تبین . فیحتمل أن براد به فی الا یه المتعدی و حدف المفعول لیذهب الوهم الی کل ما یمکن و حینئذ لا یمکن أن نقدر شیئا بخصوصه لانه ترجیح بلا مرجح فنقدر امرا عاما لانه أفید مع الاختصار . و یحتمل ان یکون لازما او منزلا منزلة اللازم و یکون المعثی لا تفعلوا التقدیم علی حد قولهم فلان یعطی و بینم أی یفعل الاعطاء و المنع ، و رجح الاحمال الاول فی الکشاف و حواشیه بأمرین (الاول) أنه الاوجه الا بلغ مع الفائدة التامة للعموم و استعاله علی أعرف اللغتین (والثانی) أن المقصود من الا یه کاسیاتی النهی عن مخالفة

المكتأب والسنة والتعدى يفيدأن ذلك يجعل وقصدوهو أقوى فىالذمهن صدورها عنه كبفها اتفق. ورجح المعنى الثانى بامرين (الاول) أن القصد النهي عن أصل التقديم على الرسول بقطع النظرعا يقدم بين يديه (الثأني)موافقته لقراءة يعقوبلا تقد،وا \_ بفتح التا. \_ على حذف احدى انتائين (أي لاتنقدموا) \* ثم انهذا التركيب فيه مجازان (أحدهما) في قوله تعالمي ( بين يدى الله ورسسوله ) فان حقيقته ما بين العضوين المخصوصين فتجوز بلفظ اليدين عن الجهتين المقسابلتين لليمين والشمال لعلاقة الحجاورة فهو مجاز مرسل عمم لما كان هذا المعنى مستحيلا بالنسبة إلى الله تعالي لانه منزه عن المسكان والجهة وغير مراد بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لان المراد من الآية لاتقطعوا أمرا قبل أن يحكما به كان في البركيب مجازاً آخرعلي طريق الاستعارة التصريحة التمثيلية وتقريرها أن يقال: شبه هيئة من يقطع فى الحسكم بلااقتداء ولا متابعة لله فى كتابه ولرسوله فى سنته بهيئة من تقدم أمام النبي صلي الله عليه وسلم . او هيئة خادم تقدم أمام سيده في سيره . بجامع ان كلا هيئة مستهجنة منتزعة من متعدد وهي هنا هيئة الاقدام علي عدم المتابعة لمن تلزم متابعته وان كانت في المشبه معنوية وفى المشبه به حدية تم أستعير اللفظ المركب الدال علي هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. ولايخني ما في تصوير مخالفتهم لله ولرسوله بصورة المحس من الهجنة والشناعة \* ووجه الاحتجاج بها أن يقال : القول بالقياس تقديم بين يدى الله ورسوله وكل تقديم بين يدي الله ورسوله منهي عنه فالقول بالقياس منهى عنه (أما) الـكبرى فدليلها الآية (وأما) الصغرى فوجهها أن القول بالقياس قول بغير ما قاله الله ورسوله فيكون تقديمًا . (ومنهمًا) قوله تعالى ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ) (ومنهمًا) قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لنكهم الفاسقون ) ووجه الاحتجاج بهما أن الحسكم بالقياس حكم بغيرما أنزل الله وكلحكم بغير ما أنزل الله منهى عنه فالحسكم بالقياس منهي عنه (أما) المكبرى فدليلها الآيّنان منطوقا ومفهوما (وأما) الصغرى فوجهها أن حكم القياس غير منصوص عليه فلم يكن مما أنزل الله تعالي (ومنها)قوله

تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله تعالي ( تبيانًا لـكل شيء ) وقوله تعالي (ولا رطب ولايابسالا في كتاب مبين) على قراءة الرفع. ووجه الاحتجاج بها أنها دلت علي أن السكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام وإذا كان كذلك فالحسكم الثابت بالقياس إما أن يكون موافقًا لما في الكتاب أولا. فأن كأن موافقا كان القياس عبثًا وان لم يكن موافقــا كان باطلا فيننظم الدليل هكـذا . القياس اما أن يكون عبثا واما أن يكون باطلا وكلاكان ذلك لايكون حجة ولا يتعبديه فالقياس لا يكون حجة ولايتعبد به (أما) العنفرى فوجه العناد فيها الآيات (وأما) الكبرى فواضحة \* ولنا أن نقرر الاحتجاج بطريقة أخرى هكذا: لوكان القياس حجة لما كان الكتأب مشتملا على جميع الاحكام لكن التالى باطل فالمقدم مثله فيثبت أنه ليس حجة (أما) بطلان التالى فدليله الآيات (وأما) الملازمة فوجههاأنه يلزمهن كونه حجة الاحتياج اليه في احكام ليست منصوصة في الكتاب فلم يكن السكتاب مشتملا على جميع الاحكام (ومنها) قوله تعالى (ولا تقف مأليس لك به علم ) وقوله تعالي ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وقوله تعالى (وأن الظن لايغني من الحق شيئا) ووجه الاحتجاج بها أن مقتضى القياس وهو · حكم الفرع مظنون لامعلوم وكل مظنون منهى عن اتبساعه ولا يغنى من الحق شيئًا . فمقتضى القياس منهي عن اتباعه ولا يغنى من الحق شيئًا وهذا يستلزم المطلوب وهو عدم تعبدنا بالقياس سمعا (أما) الصغرى فواضحة (وأما) الكبرى فدليلهاالآيات السابقة (والجواب) عن الآية الاولي والآية الثانية ان الله أمرنا بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدى الله ورسوله ولم يكن الحكم به حكما بغير ما أنزل الله فالصغرى في الدليلين ممنوعة (والجواب) عنالاً يات الثالثة والرابعة والخامسة أن المراد من اشتمال السكتاب على جميع الاحكام اعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة فايس القياس عبثًا لأن الله شرعه من جملة الوسائط. ولا يمكن أن يراد باشماله عليها مباشرة من غير واسطة للقطع بخلو ظاهره عن اكثر الاحكام . على أنا لاندلم أن المراد بالكتاب في الآيتين الثالثة والرابعة القرآن

السكريم بل المراد به اللوح المحاوظ ( والجواب ) عن الآيات السادسة والسابعة والثامنة أن أتباع الظن المنهي عنه والذي لايغني من الحق شيئا أنما هو الظن في مقام يمكن الوصول فيه الى اليقين أو في مقام يطلب فيه الوصول إلى اليةين كمقائد التوحيد دون مطلق الظن والا أنتقض بدلالات المكتاب والسنة على الاحكام فأنها ظنية ومعذلك جاز العمل بها بالاجماع \* واعلم ان صاحب المنهاج تبعا للامام في المحصول أجاب عن هذه الآيات بجواب واحد وهو قوله ( الحسيم مقطوع والظن في طريقه ) \* واعترض عليه الشراح بأنه إنما يصح جو اباعن الآيات الثلاثة الاخيرة فقط . وقبل أن نبين هل يصابح جواباً للـ كل أولا يصابح نوضح معناه فنقول : المشهور أن المراد بالحكم المقطوع به هو وجوب العمل بمقتضى القياس والمرادبقوله والظن فيطريقه أنالظن وقع في اطراف القضايا التي تركب منها القياس العقلي القطعي الذي اثبت هذا الحسكم. وتقرير هذا القياس أن يقال: حكم الفرع الذى ثبت بالقياس مظنون وكل مظنون يجبالعمل به فحسكم الفر عيجب العمل به (اما) الصغرى فوجدانية (واما) المكبرى فدليلهاالاجماع . فهذا القياس قطعي المقدمات والظن وقع محولا في الصغرى وموضوعافي السكبرىفلا يؤثر في قطعيه النسبة في المقدمتين(فان قلت) على هذا التقرير المشهور لا يصلح هذا الجواب ردا للاستدلال بالا يات الثلاثة الاخيرة ايضا لانه يتضمن الاعتراف بأنحكم القياس مظنون والله تعالي يةول (ولا تقف ما ليس لك به علم) البخ الآيات (قلت) اذا ثبت ان العمل بالمظنون واجب بالاجماع وجب تخصيص الآيات المتقدمة التي فيها النهي عن اتباع الظن بما إذا امكن الوصول الى العلم كما قررناه سابقاه

واناً أقول وارجو أن يكون حائزا للقبول: ان المراد بالحسكم المقطوع به هو حكم الفرع الذي ثبت بالقياس الاصولي وان المراد بطريقه المظنون هو نفس القياس الشرعي فانه طريق ظني كما هو واضح. وبهذا التقرير يكون الجواب صالحا للمرد على الاستدلال بالا يات الأخيرة السابقة بوضوح من غير حاجة الى التأويل السابق في التقرير الاول ( فان قلت ) كيف يعقل أن يكون حكم الفرع مقاوعا

به مع أن دليله ظني والطريق المظنون لا يوصل الى القطع وذلك من البداهة بمكان (قلت) لاشك أن هذا السؤال الذي يخطر في البال بأدنى التفات يحمل الناظر في تقرير هذا الجواب بما قلناه على أن يكون ذلك لديه موضعالتعجب والاستغراب بل ربما حكم عليه في بادى. النظر بأنه خرافة و لـكن من تأمل فيه حق التأمل ودققالنظر فيه مع لطف في القريحة وجده تقريراً سديداً بديعاً . وها أنا أوضحه بحيث لاعترى في صحته اثنان فا قول: من المعلوم أن الاجماع انعقد على ان الله سبحانه وتعالي كاف الحلق عا وصلتاليه أنظار الا ثمة المجتهدين وعلى ان المكلف إذا عمل بما ظنه أي مجتهد مستوف لشروط الاجتهاد فقد خرج عن عهدة التكايف \* اذا تقرر هذا فاعلم أنا إن جرينا علي أن كل مجتهد مصيب وان حكم الله يتعــدد بتعددظ ون المجتهدين اتضح أن جميع الاحكام العملية الفرعية التي استنبطها الأعة المجتهدون من الادلة السمعية سواء القياس وغيره مقطوع بأنها احكام من الله تعالى . وان جرينا على أن المجتهد يصيب ويخطى. وان حكم الله فى المسألة واحد فجميع الاحكام العملية المذكورة مقطوع بانها أحكام من الله تخرج المكاف الذي عمل بها عن عهدة التسكليف قطعا . فالحسكم الذي ثبت لدى المجتهد بالقياس الظنى كالحسكم الذى أثبته النص بالدلالة الظنية . مقطوع بأنه حكم من الله مخرج لمن عمل به من المكافين عن عهدة التكايف على أي حال . ولا يترتب على الخلاف في تصويب جميم المجتهدين أو تصويب واحد فقط الازيادة الثواب. فعلي القول الاول ثواب المجتهدين واحد وعليالقول انثانى المصيبله أجران والمخطىء له أجر واحد ( فان قلت ) من أين جاء القطع بانه حكم الله مع أن الدليل الموصل اليه ظنى (قلت) جاء من الاجماع السابق (فان قلت) أذن فدليل الحسم الاجماع لاالقياس ولا غيره من الادلة السمعية (قلت) أن الاجماع مشروط بالوصول الى الحسكم بالدليل الظني فيكون تصوير الحالة هكذا: أجعت الامة على أن الحسكم المظنون للمجتهد المستنبط من الدليل السمعي الظني حكم الله قطعا للمجتهد ولمن يقلده . وأظن أن هذا المقدار كاف في حكمنا بان حكم الغرع مقطوع بانه حكمالله والله أعلم 🕶

هذاما يتعلق بتوضيح هذا الجواب ، وأما انه هل يصلح جوابالجيم الا آيات او لبعضها فنحن نكتني بذكر عبارة المحصول في تقريره (ومنها) يتضح أنه صالح للجواب عن جميع الا يات بوضوح نام خلافا لما أجمع عليه الشراح. قال رحمه الله مانصه : (أما) التمسك بالا يات فالجواب أن الدلالة لما دلت على وجوب العمل بهذا الظن صار كأن الله قال معما ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة فى علة الحم فاعلم قطعا انك مكلف بذلك الحمكم وحينتذ يكون الحكم معلوما لامظنونا البتة اه فالحمكم إذا كان مقطوعا به بالاجماع سواء كان هوالحكم الثابت بالقياس كا قرونا أو وجوب العمل به كاهو المشهور لم يكن القول بالقياس تقديما بين يدى الله ورسوله ولم يكن الحكم الثابت به حكما بغير ماأنزل الله ولم يكن القياس عبثافلا يكون المكتاب مشتملا على جميع الاحكام بلا واسطة والله أعلم هالقياس عبثافلا يكون المكتاب مشتملا على جميع الاحكام بلا واسطة والله أعلم هالقياس عبثافلا يكون المكتاب مشتملا على جميع الاحكام بلا واسطة والله أعلم ها

احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « تعمل هذه الامة برهة بالكتاب و برهة بالسنة و برهة بالقياس قاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» و وجه الاحتجاج به أن المقصود منه تعمل هذه الائمة مرة بالكتاب اذا وجد ومرة بالسنة اذا لم يوجد كتاب و لا سنة فاذا فعلوا ذلك أى علوا بالقياس اذا لم يوجد كتاب و لا سنة فقد ضلوا و هذا التوجيه متعين عندهم ليكون دالا على لمقصودهم من عدم الاحتجاج بالقياس بخلاف ما إذا فهم الحديث هكذا . تعمل هذه الامة زمنا بالكتاب وحده و زمنا بالسنة وحدها ولومع وجود الكتاب من غير نسخ و لا تخصيص ومرة بالقياس وحده ولو مع وجودها . فانه لايدل على مقصودهم لان هذه الحالة ضلال بالاجاع . و تقرير هذه الشبهة على توجيهم أن تقول : العمل بالقياس ضلال و كل ضلال ليس مشروعا فضلا عن الوجوب فالعمل بالقياس ليس مشروعا (أما) الكبرى فسلمة (وأما) الصغرى فدليلها الحديث فالسابق (والجواب) من وجوه (الاول) ان هذا الحديث رواه ابن حزم في رسالة السابق (والجواب) من وجوه ولا تقوم عثله حجة لان في بعض رواته من كذبه ابن السكبرى عن ابي هريرة و لا تقوم عثله حجة لان في بعض رواته من كذبه ابن السكبرى عن ابي هريرة و لا تقوم عثله حجة لان في بعض رواته من كذبه ابن السكبرى عن ابي هريرة و لا تقوم عثله حجة لان في بعض رواته من كذبه ابن

معين وترك الوحاتم حديثه وقال ابو زرعة ليس هوعندى ممن يكذب وأنما كان يوضع له الحديث فيحدث به . وقال ابن السبكي : والحديث المشار اليه لاتقوم عثله الحجة لان راويه جبارة ابن المفلس وهو ضعيف الخ ماقاله رحمه الله تعالى (الثاني) أنا إذا سلمنا صحة هذا الحديث فلا نسلم ان معناه ماسبق من الاحمال الدال على مقصودهم بل يجوز ان يحمل علي ماقلناه ثانيا فلا يدل علي ان العمل بالقياس وحده ضلال (الثالث) ان هذا الحديث على تسليم صحته وأن المراد منه ماقرروه معارض بحديث معاذ وغيره من الاحاديث الدالة على أن القياس حجة فيجب التوفيق بأن يحمل ذم القياس على الفاسد والامر به على الصحيح والله اعلم \*

معلى الشبهة الثالثة اجماع الصحابة

احتجوا أيضا على عدم حجية القياس باجماع الصحابة وتقريره أن يقال : وقم ذمالعمل بالقياس من بعض الصحابة ولم يحصل من الباقي انكار على ذلك. وكايا كان كذلك فهو مجمع على انكاره وترك العمل به وعلى أن الله لم يتعبدنا به فالقياس لم نتعبد بالعمل بمقتضاه وهو المطلوب (أما) الصغرى فدليلها ماذ كرناه سابقا من الروايات عن بعض الصحابة فىذمه ( وأما ) باقى مقدماًته فيعلم تقريرها من تقرير الاجماع السابق على الحجية . (والجواب) أن هذا الاجماع معارض بالاجماع السابق على الحجية فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل همذا الاجماع على القياس الغاسد والاجماع السابق على القياس الصحيح والله أعلم \*

# - ﴿ الشبهة الرابعة اجماع العترة ﴾

احتجوا ايضا على ذلك باجماع العترة (أى آل البيت) على انكار القياس وقالوا كما نعلم بالضرورة ان مذهب الشافعي وابي حنيغة ومالك القول بالقياس نعلم بالضرورة أن مذهب أهل البيت كالصادق والباقر أنكار القياس وأذا ثبتأن آل البيت اجمعوا على انكار القياس ثبت أنه لايجوز العمل به لان اجماعهم حجة . (والجواب) أنا لانه لم أنهم اجمعوا على إنكار القياس وروايات الامامية عنهم بالانكار معارضة بروايات الزيدية عنهم بالعمل به . على انه على تقدير حصول

حصول إجماعهم على ذلك لانسلم أنه حجة كما سبق تقريره فى باب الاجماع والله أعلم \* واعلم أنه لما كان المقصود من معارضة روايات الزيدية لروايات الامامية . إبطال دعواهم حصول الاجماع من العترة على إنكارالقياس ولم يسبق أننا استدللنا باجماعهم على العمل بالقياس على رواية الزيدية . اقتصر صاحب المنهاج على ذكر المعارضة ولم يقل كما قال فى سابقه فيجب التوفيق بخلاف الاجماع السابق والله أعلم \*

#### معلى الشبهة الخامسة من المعقول الهما

وتقريرها من وجهين (الاول) أن القياس يؤدى إلى الحلاف والمنازعة وكما كان كذلك فهو منهي عنه فالقياس منهى عنه (اما) الصغرى فبيامها أن مبنى القياس على أمارات تختلف باختلاف الانظار فلا محالة يقع فيه الحلاف والاستقراء دل على وقوعه (وأما) الحبرى فدايلها قوله تعالى (ولَّا تنازعوافتفشلوا) والجوابان الآية وردت في الآراء والحروب كنذا فيالمهاج · والقرينة علي ذلك قوله تعالى (فتفشلوا) ولعل المرادبالاختلاف في الآراء الاختلاف في سياسة الامة وفي إدارة شئونها وأما الاختلاف في الحروب فواضح. ولا شك ان الاختلاف في هذس الامرين مدعاة للفشل ومجلبة لاضمحلال الأمة وإذا كانت الآية وردت فيما ذ كر فليسالتازع المنهى عنه فيها لاختلاف في الاحكام الشرعية لان الاختلاف فيها جائز بل هو رحمة للا مة المحمدية لقوله صلى الله عليه وسلم «اختلاف أمتى رحمة» قال الحطابي والبيبق : روى عن النبي عَلَيْتُم \* وذلك يدل على أن هذا الحديث له أصل \* وقال زين العراق وأسـنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف اصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف. وقال ابن السبكي : واعلمان هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث ولم اقف له على سندولا رأيت أحداًمن الحفاظ ذكره إلا البيهق في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الاشعري وقد ساقها الحافظ ابن عساكر في التبيين الا أن البيهقي لم يذكر له اسناداً بل قال روىعن النبي عَيْنِيْنَةً . ثم أطال السبكي في بيان معناه · والا ٌ قرب عندى ان المراد ( ۲۰ – ج – نبراس العقول )

من الحديث ما أراده منه البيضاوي وأردناه في تقرير الجواب سابقـا فان وجه الرحمة فيه واضح والله اعلم ه وأجاب في المحصول عن هذه الشبهة بقوله إن هذا الدليل قائم بمينه في الادلة العقلية فما هو جواب لهم فيها فهو جواب لنا في القياس الشرعي اه ولو قال ان هذا الدليل بعينه قائم في الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص فانه مؤد الي الخلاف أيضافها هو جوابهم عنه فهو جوابنا لكان أمس بما نحن فيه والله أعلم ( فان قلت ) ماوجه اعتبار هذا الدليل معقولا مع ان كبراه قد استدل عليها بألاية الشريفة وقد تقررأن الدليل العقلي لابدان تكون مقدمتاه عقليتين ( قات ) ليس المراد بكونه دليلا معقولا أنه من الادلة العقليـة الصرفة بل المراد أن عدم التعبدبالقياس وابطال كونه حجة معقول المعني لان فيه من المفاسد وهي كونه يؤدي إلى المنازعة والفشل مايدل على أن الحكيم الحبير لا يتعبدنا به و لمكون وجه الدلالة فيه كذلك لم يجعلوه من أدلة الكتابكالا يات السابقة .(لا يقال): انه دليل عقلى والآية لم تذكر دليلا للكبرى و إنماذكرت للتنبيه والارشاد فقط : ودليل الـكبرى في الواقع ان التنازع قبيح في ذاته (لأنا نقول): يبعد هذا أمران ( أحدهما ) ان هذا الدليل لمن أجاز التعبد به عقلا ومنعه سمعا (الثاني) أنشراح المنهاج والامام في المحصول قرروا الدليل كا قررناه بجعل الكبرى هكندا: وكلما كان كذلك فهو منهى عنه · وهــذه دليلهــا النقل فقط والله أعلم ( الوجه الشاني ) من المعقول أنه لو قال الرجل : اعتقت سالما لسواده فقيسوا عليمه سائر العمبيد السود لم يعتق غيره من السود فمن باب أولى اذا لم يأمر بالقيساس . والجواب ان الله إذا أمر بحكم ثم قال فقيسوا عايسه فلا نزاع في جواز القياس فظهر الفرق بين الصورتين. والسبب فيــه أن حقوق العباد مبنية على الشح لمكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وأما حقوق الله فمبنية علي المسامحة ( فان قلت ) مقتضى ماقررت ان هذه الادلة والشبه أنما هي للقائلين بجواز التعبد بالقياس عقلا ومنعه سمعا مع أن صاحب المنهاج ذكر هذه الادلة ماعدا الوجه الثاني من المعقول وزاد عليها دليـل النظام

الاتى واعتبرالجيع حججا لمنكرى القياس مطلقا وقد ذكر من جملة المنكرين له من احاله كالشيعة والنظام فهل يرى أن هذه الوجوه حجيج للمنسكرين جميعا حي المحيلين منهم (قلت) الواقع أن هذه الوجوه حجج لمن أجاز التعبد بالقياس عقلا ومنعه سمعا كما قررنًا ويدل له أمران (الاول) أن الامام في المحصول قال بعد أن ذكر هذه الحجيج ما نصه: فهذا كله كلام من لا عنم القياس عقلا (الامرالثاني) أن همذه الادلة لاتصلح لاثبات الاحالة العقلية لا نهما ادلة سمعية حتى ماسموه معقولاً كما علمت وجمه تقريره . والجواب عن صاحب المنهاج أنه ذكر الاقوال الخالفة جملة واتبعها بذكر الادلة جملة اعتمادا علىفهمالقاري لتوزيع الادلة على الأقوال . ولما اعتبر الشيعة والنظام فرقة واحدة اكتني بدليــل النظام المثبت للاحالة في زعمه ولم يذكر شبهة الشيعة في احالته مطلقا وسيأني تفصيل الجيم والله أعلم (قان قلت) ذكرت منضمن شبه المانعين للتعبد بالقياس سمعا المجوزين له عقلا إجماع العترة . ومثل هذا الاجماع انما يحتج به الشيعة وقد نسبوا اليهم الاحالة العقلية ( قلت ) لامانع من أن يحتج بهذا الاجماع غير الشيعة من الفرق التي أجازت التعبد به عقلا ومنعته سمعا بل لامانع من ان يحتج به وبغــيره من الادلةالسمعية مثل الشيعة الذين ادءوا احالته عقلا علي سبيل انتقوية لانه مي كان محالاً عقلًا كان ممنوعاً سمعاً والله أعلم (فان قلت) يمكن تقريرهذه الادلة على وجه يثبت الاحالة العقلية مان يقال: اذا تُبت أن القياس منهى عنه استحال أن يكون مأموراً به والالزم أن يكون الشارع آمرا ناهيا لشيء واحد في أن واحد وهو محال عقلا (قلت) لو صح مثل هذا في هذه الادلة الزم استحالة أن يكون كل منهى عنه بالادلة السمعية مأمورا به والمأمور به بالعكس مع أن ذلك لايقول به عاقل على إطلاقه لانه يتوقف على أن الامر والنهى متعلقان بشيء واحد في آن واحد ومكان واحد منغير نسخ ولا تخصيص لأحدهما ومها مستويان في الثبوت ليس لاحدها مرجح على الآخر فاذا تحققت هذه الامور فلا نزاع في أنه تكليف مجال لايجوز بالاجماع. ودون إثباتها فيأ-د الادلةالسابةة خرط القتاد. وأيضاً

لوكانت هذه الادلة للمحيل عقلا لم يبق للمجيز له عقلا والمانع له سمعا دليل بل يجب أن يتحد القولان . ولا قائل بذلك كما علمت فى تقرير المذاهب والله أعلم \* يجب أن يتحد القولان أصلاً شبه من أحال التعبد بالقياس السا

قد علمت أن بعض الاصوليين اعتبر هؤلاء الذبن أحالوا التعبد بالقياس فرقة واحدة وبعضهم جعلهم فرقا متعددة وعلمت أن السر في ذلك عو اختــلاف شبههم ومآخذهم في وجــه الاحالة . ونحن نذكر ماوقفنا عليه من هــذه الشبه و ندحضها حتى لايبقي لها أثر إن شاء الله تعالي و نبتدئ بشبهة النظام حامل لواء هذه البدعة وهي تؤدى كما علمت الى إحالته في شريعتناخاصة فنقول: احتج النظام بان شريعتنا مدارها علي الجيع بين المحتلفات والتفرقة بين المماثلات وماكان كذلك يستحيلأن يتعبدنا الشارع فيها بالقياس فشريعتنا يستحيل أن يتعبدنا الشارع فيها بالقياس (أما) الكبرى فوجهها أن مدار القياس على الجمع بين الماثلات والتفريق بين المختلفات فلو تعبدنا به في شريعتما لزم الجمع بين المتناقضين . وخلاصة هذا الوجه أنمقتضي القياس أن المتماثلين ينبغي أن يتحدا حكما والمختلفين ينبغي أن يختلفا حكما . والحال التي عليها الشريعة تناقض ذلك فان المماثلين يفترقان في الحسكم والمختلفين يتفقان في الحسكم . و بعبارة أخرى القياس يقتضي أن تسكون الاحكام الشرعية معقولةالمعنى وأحكامشر يعتنا ليستكذلك(وأما)الصغرى فبيانهامنحال الشريعة في الواقع وللذكر صورا من ذلك (الاولي)جعل بعض الازمنة والامكنة أشرف من بعض معاستوا. الكلف الحقيقة قال تعالى ( ايلة القدرخير من الفشهر وفضل الكعبة على سائر البقاع ( الثانية ) شرع لنا قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية (الثالثة)أسقط الصلاة والصوم عن الحائض ثم أوجب عليهاقضاء الصوم دون الصلاة مع أن الصلاة أعظم قدرا من الصوم (الرابعة) جعل الحرة الواحدة القبيحة الشوهاء تحصن والمائة من الجوارى الحسان لايحصن (الخامسة) حرم النظر الى شعر العجوزالشوها، مع أنها لاتفتن الرجال الشبان ألبتة. وأباح النظر الى محاسن الامة الحديناء مع أنها تفين الشيخ الهرم (السادسة) قطعسارق القليل دون غاصب

الكثير (السابعة)جلدالقاذف بالزنادون القذف بالكفر (الثامنة) قبل في القتل والكفر شاهدين ولم يقبل في الزنا الا أربعة مع أنه دونهما (التاسعة) جلد قاذف الحر الفاجردون قاذف العبدالعفيف (العاشرة) أوجب على الصبية المتوفى عنه ازوجها العدة وفرق في العمدة بين الموت والطلاق مع أن حال الرحم لايختلف فيعما ( الحادية عشرة) إذا خرج الريح من وضع يكون فرض طهوره موضعا آخر مع أن غسل ذلك المكان أولى (الثانية عشرة ) فرض الغسل من المي مع أن غيره ما يخرج من السبيلين أنتن منه (الثالثة عشرة) جعل التراب طهورا كالماء مع أن التراب لاينظف بل بزيد في تشويه الوجه ( الرابعة عشرة ) سوى بين القتل عمدا والقتل خطأ في وجوب الضمان(الخامسة عشرة) سوى في ايجاب الكفارة بين قتل النفس والوطء في رمضان والظهار مع الاختلاف ( السادسة عشرة ) سوى بين الردة والزنا في ايجاب القتل\* هذا ماوقفت عليه من الصور التي ذكرها النظام. وماينبغي أن يتنبه له أن جميع هذه الصور ما عدا الصور الاربعة الاخيرة من التغريق بين المَّماثلات . وأما الاربعة الاخيرة فمن الجمع بين المختلفات \* هذا ويمكن أن تقور شبهة النظام بطرق أخرى (منها) أن يقال أن القياس مداره على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المحتلفات وكلما كان كذلك يستحيل أن يتعبدنا الشارعيه فى شريعتنا فالقياس يستحيل أن يتعبدنا الشارع به في شريعتما (ومنها) أن يقال: لو تعبدنا الشارع بالقياس فى شريعتنا لما جمع فيها بين المختلفات وفرق بين المتماثلات لكن التالى باطل فبطلاالقدم وتبت نقيضه وهوالمطلوب (ومنها )الشارع جمع بين المختلفات وفرق بين المهائلات وماكان كذلك يستحيل أن يتعبدنا بالقياس فالشارع يستحيل أن يتعبدنا بالقياس. ولا يخفي عليك وحِه المقدمات المركب منها هذه الأقيــة ( والجواب ) أن ما ادعاه النظام من أن مدار الشريعة على الجمع بين المختلف ات والتفريق بين المتاالات أن كان مراده أن كل الشريعة كذلك بان تكون جميم الاحكام الشرعية غير معقولة المعنى فالصغرى ممنوعة منعا ظاهرا فان ما ذكره منالصور على تسليم الهما غير معقولة المعنى نادرة بالنسبة لباقي الاحكام الشرعية وإن كان مراده أن

بعض الاحكام غير معقولة العني كالصوراتي ذكرها فالسكبرى ممنوعة لأنا لاندعي أن الشارع تعبدنا بالقياس في شريعتنا مطلقاً بل إذا عرفالمعني وفهمنا ما شرع الحكم لأجله وذلك فيالشريعة أكثرمنأن يحصر لاينكره الامعاند أو زنديتي (فان قُلت) قد أشرت فيجو ابك إلى ان هذه الصور التي اوردها النظام يمكن أن يكون فيهامعني للمشروعية فهل تستطيع أن تبين ذلك معالتوفيق بينه وبينما ادعاه النظام من أنها صور متخالفة مع أنحاد آلحكم ومتماثلة مع اختلاف الحسكم (قلت) نعموقبل أن نبين سر المشروعية في هذه الصور نوضح معنى البائل والتخالف فنقول: أصل معنى المباثلين ما اتحدا في الحقيقة واختلفا في العوارض ومعنى المتخالفين ما اختلفا فىالحقيقة . و ليس مراد النظام بالمباثلينوالمتخالفين ما ذكرناه بل أراد بالماثلين ما اشتركا في وصف يصح ان يكون مناط الحـكم وبالمتخا لفين غير ذلك \* إذا علمت ذلك فاعلم ان الصور التي حكم النظام بأنها مماثلة أو متخالفة يجوزان يكون ما ظنه فيها جامعا ليس هو الجامع المقتضى للحكم أو وجد له في الصورة الأخرى معارض وأن يكون ما ظنه فارقا بين المتخالفين ليس بفارق مؤثر في عدم الحــكم ٠ ومن نظر فىالشريعة الاسلامية وقلبه مفهمالاً يمان والاخلاص ظهرله من الاسرار بقدر ما أفاض الله عليه من التوجه والقبول فيزداد اطمئنانا وأعانا بالحكيم الخبير مخلاف من نظر فيها بعين المنادو الزندقة فانه بزداد ما علي قلبه من الانطاس ويكون بصره وبصيرته داعًا في انعكاس . وها نحن نبين ما في هذه الصور من الاسر ار والمعانى المقتضية لشرع احكامها بحسب ماوصلنا اليه من انفسنا فيالبعضو نقلناه عن غيرنا في البعض الأخرفنقول: أما تفضيل بعض الازمنة والأمكنة على بعض مع استواء الحكل في الحقيقة فلوجو دالمقتضى لذلك في البعض دون البعض الآخر: إذايس المعني المقتضي للتفضيل هو حقيقة الزمان والمكان بل هوما وقع ويقعفى تلك الأزمنة والأمكنة من الامور الجليلة التي لم توجد في غيرهما \_ فمثلا \_ ليلة القدر نزل فيها القرآن السكريم وجعات ميعاداً لنزول الملائسكة والروح فيها بأذن ربهم تمحمل ما تفضل الله به على الخلائق من النعم والرحيات فكانت العبادة فيها

أفضلحتى يكون حظ العبد فيهااوفر . ويوم عرفة اختص بأن يقف فيه الجم الغفير من الحلائق متجردين ملبين مقبلين • ومكة فضلت لأنفيها البيت الحرام والمشاعر العظام . والمدينة لأنها التي هاجر اليها سيد الحلق وأهلها أول من بايعه ونصره وفي النهاية ضمت جسده الشريف . وبيت المقدس لا نفيه النسجد الا تعمى الذي هو أولالقبلتين ومجمم الانبياء والمكان الذي أسرىبالنبي ﷺ اليه وعرج منه إلى الملأ الاعلى . (وأما) قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية فلقيام الفارق بينها إذ ليس المعنى المقتضى القصر مجرد كونها صلاة بل هذه الرخصة إنا شرعت تخفيفا على المسافر والمحتاج للتخفيف إنها هو العدد الكثير المانع للمسافرمن قضاء مصالحه كالرباعية دونالعدد القليل كالثنائية . على أنها لو قصرت لعادت إلى ركعة وذلك ليسله نظيرفي اصل مشروعية الصلاة (وأما) مشروعية قضاء الصومعلي الحائض دون الصلاة فليست العلة في ذلك زيادة العنابة بالصوم حتى تكون الصلاة لكونها أفضل أولى منه بهذه العناية بل السر في ذلك ان الصلا لتكررها تحصل في مشرعية قضائها مشقة شديدة مخلاف الصوم لمدم تكرره فرخص في الصلاة للحرج وبتي الصوم على الاصل ( وأما ) اعتبار الشارع الاحصان بالحرة الواحدة ولو كانت قبيحة شوها، دون المائة من الاماء الحسان وتحريم النظر أيضا إلى الحرة العجوز الشوهاء دون الامة الحسناء فليس السر في ذلك القبيح والحسن في جزئيات النساء . بل السر في جعل الاحصان وتحريم النظر خاصا بالحرائر دون الاماء أن المقصد من الاماء الحدمة وهي تستوجب التعرض للنظر وتسكون الأمة معها مبتذلة لايميل المها يحسب الشأن إلا من كانت نفسه تميل الى البهائم . وليس القصد منهن المزوج والنكاح لما يترتب عليه من استرقاق الولد وقطع الصلة بينه وبين أبيــه ولهذا لم يجز النزوج بأمة الغير إلا في حال الضرورة القصوى . من أجــل ذلك أباح الشارع النظر اليهن ولم يعتد بنكاحهن في الاحصان. يخلاف الحرائر فانهن ممدات للمزوج مهن ولنكاحهن وهن المقصودات للنسل والذرية اذ لايترتب على نكاحهن استرقاق الاولاد فكان ذلك داعيا إلى صونهن عن الاجانب وعن التعرض للنظر اليهن دفعاً للفتنة ومحافظة على الانساب وكان نكاحهن هو المعتد به المعتبر في الاحصان. ثم إن الشارع إنما اعتبر في شرعه ربط الاحكام بالجنس وبحسب الشان ولم يعتبر آحاد الصور ضبطا للامور وعدم تشتيت الاحكام وذلك منتعى الحَـكة (وأما) قطع سارق القليل دون غاصب الـكثير فلقيام الغرق الواضح اذ ليس السر في القطع هو مجرد أخذ مال الغير من غير حق بل السرفيه أنه أخذه خفية من حرز مثله أى في وقت ليس للمال حارس ولا مدافع فاقتضت حكمةالله البالغة شرع حمد القطع ليكون زاجرا وقائما مقام صاحب المال وشرطة الامام فى حراسته ولا شك أن هذا المعنى غير موجود فى الغصب لانه يقع جهرة أمام صاحب المال وحراس الامام فيمكن التحرز عنه في العادة (وأما) جلدالقاذف بالزنا دون القاذف بالكفر مع أنه أعظم منه وقبول شاهدين فىالقتل والكفر دون الزنا مع أنهما أعظم منه فلقيام الفارق بينها أذ ليس السر في حد القدف كونه رماه بأمر محرم شرعًا حتى يكون القذف بالـكفر والقتل أولى بهذا الحــد بل المعنى فى اختصاص الرمى بالزنا بهذا الحد أن الزنا قبيت تستقبحه النفوس بطبعها وياحق الشخص بسببه من العار والشنار بمقتضى العادة مالا يلحقه بالقتل والكفر واستر هذا القبيح بقدر الامكان احتاط الشارع في إثباته على الشخص لأجل أن يحد باشتراط أربعة شهود دون السكنفر والقتل. (وأما) إيجاب العدة على الصبية المتوفىءنها زوجها فلان الحـكمة فيشرع العدة ليست قاصرة على التيقن من براءة الرحم بللاً نالمتوفى عنها زوجها يحصلها ولاهلها من التفجيع على موته مالا يتناسب مع معالم الافراح بتزوجها بغيره عقب موته . ومن نظر في العادات المضطردة بين الناس وجد أن في زواج البنت بعد وفاة زوجها حتى بعد انتهاء العدة بقليــل من الصعوبة على أهل الزوج الاول مالا ينــكره الامثل النظام على أنه لو استثنيت الصغيرة من وجوب العدة لوقع من الاضطراب في ضبط الصغربا يجوز معه أنتزوج البنت باعتقاد أنها صغيرة مع أنرحمها مشغول فيحصل اختلاط

اختلاط الانساب. فطردا للباب واحتياطا للمحافظة على الانساب وجبتالعدة حتى على المتيقن براءة رحمها . (وأما) تفريقه بين عدة الموت والطلاق فلقيامالفرق لان صاحب النسب في حال الموت غير موجود فاحتيط له بخـ لاف المطلق ( وأما ) قوله إنه سوى بين الماء والتراب في التطهير فلا نسلم أن الشارع سوى بينهما في ذلك و إنما جعل التراب بدلا عن الماء عند فقده وحينتذ تحتاج الى بيان الحكة فىمشروعية البدل عندفقدالماء وإلى بيان الحكةفى كون هذاالبدل هو خصوص التراب فنقول: الحَـكَة في مشروعية البدلكا يؤخذ من البرهان ادامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة فان الاسفار كثيرة الوقوع في اطوارالناس واعواز الماء فيها ليس نادرافلو أقامالرجل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها لتمرنت نفسه علي إقامة الصلاة منغير طهارة «والنفس ماعودتها تتعود» وقد يفضي ذلك الى ركون النفس الى هواها وانصرافها عن مراسم التكليف. والحكة في كون هذا البدل هو خصوص التراب عدة امور (الاول) أنه عام ومتيسر الحصول لجيم الناس كالماء (الثاني) أنه العنصرالتاني الذي ضم الي الماء في تكوين اصل البشر (الثالث) مافيه من الحو أصالَى تجعله متعينا في مقاومة أمر أض مخصوصة كاحققه الاطباء الاسلاميون فى تعينه فى التطهير من النجاسة الكلبية وغير ذلك من الاسرار التي لايعلمها الا مودعها وهو العليم الخبير . (واما) جلد قاذف الحرالفاجر دون قاذف العبدفليس المعنى فيه هو العفة حيى يكون قاذف العبد العفيف احق بهذا الحدبل المعنى الذي اقتضى حد القذف ماعلمت من انالزنا مستقبح جدا فىالعادات وان العار الذي يلحق فاعله لايستطيع أن يبوء بحمله من كان عنده شيء من الشمم فلو توك الناس بقذف بعضهم بعضا بهدا الامر المستقبح لادى ذلك الى التقاتل والمهارج وغير ذلك من المفاسد \* ثم لما كان الحر من حيث هو حر اشرف من العبد من حيث هو عبد اختص بهذه المزية دون العبد الذي هو نازل القدر ومنزل في العادات منزلة البهائم . وقد علمت فيما سبق ان شرع الاحكام أنما يلاحظ فيه الجنسولا ينظر فيه الى الافراد الشاذة فلا يضر وجود حرفاجرلايستحق المحافظة علىعرضه ( ۲۱ – ہج ۔ نیراس العقول )

(واما) خروج الربيح من موضع ويكون موضع طهوره موضعا آخر فنقول في حكمته لم يجب غسل موضع خروجه لأنه لافائدة في غسله لان الربيح لا يصحبه من النجاسة الا النبن وهو لاجوهر له ولا جرم يستقذر فلم ينجس موضع خروجه ولو وجب غسله لوجب غسل كل الثياب ايضا كلما خرج ُوفى ذلك مشقة عظيمة (واما) غــل اعضاء الوضوء بخروجه فلانه حدث منالاحداث التي توجب غسل هذه الاعضاء وفي اختصاصها بالغسل لهــذه الاحداث حكم مخصوصة سنتعرض لبعضها في مسلك المناسبة ان شاء الله تعالي (وأما) فرض الغسل من المي فليس الداعي اليه هو النتن حتى يقال أنه يخرج من السبيلين ماهو أنتن منه بل لا أن المنى يخرج من الجسد وقد قيل إن الجسم يحصل له عقب خروجه ارتخاء والماء يشده على أن خروج المي هو الركن المهــم في الجماع فالحــكة في وجوب الغــل منها واحدة . ( واما ) باقى ماذكره فهو واضح لابحتاج الى بيان فان أتحاد العقو به واختـــلاف أشخاص الذنوب ليس من مستبعدات العقول. فإن السجن واحد ويدخله السارق والقاتل وغيرهما والله أعلم باسرار شرعه الحقيقية والعقول انما تصل الي شيء من ذلك بحسب استعدادها . ولااعتقدان عقلا يقف على عشر معشار اسرار شريعة وضعت لجميم الخلائق من مبعث خاتم الانبياء والرسل إلى أن تقوم الساعة والله أعلم \*

(فان قلت) أراك ذكرت الصور التي أوردها النظام على قسمين قسم جمع الشارع فيه بين المختلفات وقسم فرق فيه بين المماثلات مع أن الاسنوى جعلها في شرح المهاج ثلاثة اقسام فزاد على ماذكرت انه أثبت أحكاما لامجال للعقل فيها فهل هناك مخالفة ? وهل الثالث الذي زاده الاسنوى مغايراً للأولين! (قات) إن أكتر الاصوليين ذكروا هذه الصوركاذكرتها والواقع أن القسمين الاولين اللذين ذكرتها يصدق عليها أنه لا مجال للعقل فيها فيلزم من تحقق القالث فان لم يتصور الفراد الثالث عن فيلزم من تحقق القالمة من عطف اللازم المساوى على الملزوم لزيادة التوضيح

وإن تصور انفراده عنها بحيث يكون هنائة حكم غير معقول المعنى من غير جمع أو تغريق كان ما ذكره من عطف العام على الحاص . وانظر على هذا هل من الصور التى ذكرناها يصدق عليها الثالث دون الاولين ? وقد يتوهم أن مثل صورة الامة الحسناء والعجوز الشوهاء لا يصدق عليها أنه فرق فيها بين المماثلات لا نها ليسا بمماثلين ولكن بالتأمل نجد أنها مماثلان والله أعلم بالصواب \* (فان قلت) إن دليل النظام لو سلم لا يثبت الا حالة العقلية التي هي مدعاه لأن دليل إحدى مقدمتيه نقلية (قلت) هذا اشتباه عجيب فانه لم يستدل على المقدمتين بقول الله تعالى أو بقول الرسول على الله تعالى عابة الامر أنه لما كانت دعواه أن القياس من الاستدلال محال تلك الشريعة فذكر الاحكام التي ليست معقولة المعنى الذلك عن الاستدلال محال تلك الشريعة فذكر الاحكام التي ليست معقولة المعنى الذلك في الله فيها به . نعم دليله لا يثبت الاحالة مطالما لجواز أن يشرع الله سبحانه وتعالى أحكاما لا تتنافى مع مشروعية القياس والله أعلم "

وتقريرها أن يقال: القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ وكل ما كان كذلك فمحال أن نتعبد به فالقياس محال أن نتعبد به (أما) الصغرى فمسلمة لأن النزاع الما هو فى القياس الظني كا علمت (وأما) الكبرى فدليلها أن مالا يؤمن فيه الخطأ عنع العقل من سلوكه فالتعبد به محال فالا يؤمن فيه الخطأ فالتعبد به محال والجواب منع صغرى دليل الكبرى فان ما لا يؤمن فيه الخطأ فالعقل يرجح تركه فقط والمدعى احالته عمنى المجاب العقل نفيه ولا يقال ما ترجح تركه عقلا عتنم التعبد به شرعا لا ن ذلك مبنى على التحسين والتقبيح ما ترجح تركه عقلا عتنم التعبد به شرعا لا ن ذلك مبنى على التحسين والتقبيح العقلين وعلى المعالين فيه الصواب والا ترجح فعله على تركه فان المظان الا كثرية لا تترك بالاحمالات الا قلية وإلا لتعطلت الاسباب الدنيوية والا خروية اذ ما من سبب الا ويجرى فيه ذلك وإلا لتعطلت الاسباب الدنيوية والا خروية اذ ما من سبب الا ويجرى فيه ذلك

ويجوز تخلف الاثر عنه فان المزارع لا يزرع وهو متيةن أن يأخذ الربع والتاجر لا يسافر وهو جازم بالربح والمتعلم لا يتعب فى تعلمه وهو يقطع بأنه يتعلم ويشمر علمه الثمرة المطلوبة له بل العقل يوجب العمل عند ظن الصواب وان أمكن الخطأ تحصيلا لمصالح لاتحصل الا به علي مالا يخنى على من تتبع موارد الشرع . ولو صحما قالوه لبطل العمل بالدلالات الظنية للكتاب والسنة فان من رام الجزم فى التكاليف عطل أكثرها ولا يخنى أن ذلك هو الحرق بعينه والله أعلم \*

وتقريرها أن يقال: القياس بفيد الظن وكلما أفاد الظن يستحيل أن يتعبدنا الله به فالقياس يستحيل أن يتعبدنا الله به (أما) الصغرى فواضحة (وأما) الكبرى فقــد اختلفوا في توجيهها فمنهم من قال إن الشارع أمرنا بمخالفة الظن فيستحيل عقلا أن يتعبدنا ما يفيده أما انه أمر بمخالفة الظن فني مثــل شهادة الواحد فانه أمرنا بعدم الحكم بشهادته وان ظنا ظنا قويا صدقه لكونه معروفا بالتقوى والصدق في أقواله والقرائن الخارجية دلت علي صدقه وكذلك في شهادة العبيد وفيما إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات فانه قد نهانا عن المزوج بواحدة منهن مع أن ظن كون من أردنًا تزوجها منهن أجنبية أقوى من ظن انها الرضيعة . فلم أن يتعبدنا بما يفيده فلأنه يلزم على ذلك التناقض وهو واضح (ومنهم) من قال فى توجيهها إن الظن ضد العلم وضد العلم هو الجهل والجهل قبيح لعينه فيستحيل أن نتعبد بما يفيده (ومنهم) من قال إن حمل الحلق على ملتطم الظنون وحجزهم على درك اليقين ترك استصلاحهم والاستصلاح في الدين محتوم . وهذان التوجيهان ذكرهما امام الحرمين في البرهان (والجواب) أما عن الوجه الاول فلا نسلم أنه أمر بمخالفة الغان بل أمر بمتابعته كما فى خبر الواحد وفى ظاهر الكتاب والسنة وفى الشهادات المختلفة المراتب منشهادة أربعة فىالزنا ورجلين خاصة فىالعقوبات ورجل وامرأتين في الماليات ورجل في هلال رمضان • وكذا في اعتبار القيم

وأخبار النساء فيما لا يطلع عليسه غيرهن \* وما ذكرة، من الصور إنما أمرنا فيها بمخالفة الظن لما نع خاص وتحقيقه : انمراتب الظنون وحصولها بأسبابها بحسب الوقائع وما يمكن تحصيله من مراتبه في القضايا ومالا عكن واعتباره بحسب امكان الاقوي وعدمه أو غير ذلك مما يختلف اختلافا عظيما وكانت خفية غير منضبطة بنفسها فنيطت بمظان ظاهرة منضبطة فكانءاذ كروه نقضالمجرد الحكمة الذى يسمي كسرا وهولايضركا يأني كذافي العضد (وأما) التوجيهان البافيان اللذان ذكرهما امام الحرمين في البرهان فقد أجاب عنهمارضي الله عنه فيه وها أنا أذ كرعبار ته بالحرف لان في لفظها ومعناها وتنسيقها فوائد جمة . ولانها أقوى برهأن على علو كعبه في البلاغة والبيان فضلا عن العلوم العقلية والنقلية التي اشتهر بأنه فارسميدانها وامام أعتها . قال رحمه الله جوابا عن الوجه الاول : إنه مبنى على التحسين والتقبيح العقليين • وقد صدرناهذا المجموع بالرد علىالقا تُلين بذلك بمافيه مقنع. ثم لوقدرنا تسليم ذلك جدلا فهذا بأطل من أوجه ( منها ) أنالغفلة والغشية والبهيمية أضداد منافيــة للعلوم وهي من خلق الله تعالى ومن رأى هؤلاء أن الله لايخلق قبيحا . ثم مأذ كروه جحد للشريعة فان من أنكر ربط الاقضية والحكومات بالشهادات المسندة الى بحث قريب وسبر يسير لايطلع على الباطن من أحوال الشهود فقد أنكر قاعدة من الشرع عظيمة لايبوء بجحدها من وقر الاسلام في صدره. وكذلك قول المفتين مظنون عند المستفتين والتعويل على قول الثقات في احكام المعاملات وتصديق الاثبات في أمن السبل والطرقات لاينكره عاقل. فاذا عرضت الاشكالات وتعارضت الاحمالات فالرجوع الى غالب الغان في كل فن دأب ذوى البصائر وهو من ثمرات العقول فـكيف يعــد من مستقبحاتها . ومعظم وجوه الرأى والنظر في العواقب ظنون . ومتى لم يتبع صاحب أرشدها لزم أن يفعل مايتفق وهو الخرق بعينه . نعم الاكتقاء بالظن مع القدرة على ثلج الصدر وطمأنينة النفس قد يعد قصورا أو تقصيراً . وخصومنا لم يبدوا في مواضع اقيستنا مسالك في اليقين ينتحونها وإنما يبغون رد جنس الظنون حيث

لا يرجعون الى يقين . والنظر يضاد العلم وهو واجب والشك المتقدم على الغلن عند ابي هاشم حسن وهو الداعية الجالبة لافتتاح النظر . فهذا اوجه الرد على من قبيح الخوض فيه لكونه نقيض العلم (واما) من قال في حمل الخلق على ملتطم الظنون وحجزهم على درك اليقين ترك استصلاحهم والاستصلاح في الدين محتوم فهــذا مبنى على التحسين والتقبيـح وقد ظهر بطلان مذهبهم فيعما . ثم ماذ كروه باطل بقواعد العقائد فانهامنوطة بدقائقالنظر ولا يتوصل الى دركها الا الاكياس من طبقات الناس ، ثم انقسام طباق الحلق يوجب ازورار طرقهم في وجوه النظر ومجارى احوالهم وذلك أصدق الشواهد والمحن وهو سبب افتراقالفرق ثم معظم الخليقة لا يبغون الحقيقة بل يرجحنون الي التقليد . ولو حمل الله الحلق على الحق المبين بآية تظل لها الرقاب خاشعة لاوشك ان لايتفرقوا. ولا يغني مما الزمناهم قول القائل مسالك المعقول عتيدة والبراهين موجودة والشواهدمشهودة وطرق الصواب معدودة فانكل ناظر يزعم ان مسلمكه الحق وقوله الصدق. ثم إنما كان يستقيم ماذ كروه لودعونا الى يقين وزيفوا بسببه طرق الظنون · فاما وهم بعد رد القياس لايرجعون الى يقين ومعقل فىالدين حصين وغايتهم التعطيل والتبطيل والانسلال عن ربقة التكايف والانحلال عن ربط التصريف وترك الناس سدى يموج بعضهم فى بعض على موعد وخبر وقول مزخرف وامام منتظر فلايدعو الى الخروج من محاسن الشريعة الي هـده المسالك الا هازي بنفسه مستهين بدينه اهرحه الله تعالى \*

الشبهة الرابعة وهي ايضا للمحيلين له (١) مطلقا علمه

وتقريرها أن يقال: القياس يفضى الى الاختلاف وكل ما يفضي الى الاختلاف مردود فالقياس مردود (اما) الصغري فواضحة لاختلاف الانظار والقرائح (واما) المكبرى فلقوله تعالى (ولوكان من عند غير الله لوجدو افيه اختلافا كثيرا) ووجه الاستدلال بها ان كلة (لو) بحسب اللغة لانتفاء الثانى لانتفاء الاول فيكون مفاد

<sup>(</sup>١) هذه الشبهة للشيعة كما في الا مدى اهمنه

الآية أن عدم الاختلاف لكونه من عند الله فتقتضي أن ما يكون من عند الله لا يوجد فيه اختلاف فينعكس بعكسالمقيض الموافق الى أن ما يوجد فيه اختلاف لا يكون من عند الله فاذا ضمت هذه المقدمة الى صغري مسلمة هكذا . حكم القياس بوجد فيه اختلاف وكلما يوجد فيه اختلاف لايكون من عند الله ثبت أن حكم القياس لا يكون من عند الله . ثم اذا ضمت هذه النتيجة الى مقدمة كبرى مسلمة أيضا وهي مالا يكون منعندالله فهومردود ثبت أن حكم القياس مردود ( والجواب ) أن المراد بالاختلاف المنني في الاّية هو التناقض في القرآنالكريم والاضطراب فى نظمه المخل بالبلاغة التي لاجلها وقع التحدى والالزام بانالقرآن من عند الله . وليس المراد بالاختلاف فيها الاختلاف في الاخكام الشرعية لا أنه واقع قطعا ولا يمكن انكاره سواء كان القياس حجة أملا فان دلالات الكتاب والسنة أكثرها ظني ويلزم ذلك وقوع الاختلاف في فهمها والله أعلم (فانقلت) ان هذا الدليــل ليس عقليا لان الــكبرى منه دليلها نقلي وهو الاَّيَّة ( قلت ) المقصود منها أفادة أن الله أخبر بأن مافيه اختلاف لا يكون منعند اللهفيستحيل أن يتعبدنا بالقياس المفضى الي ذلك والا لزم الـكذب في خبره وهو محال والله أعلم \*

وتقريرها أن يقال: القياس يفضى الى التناقض الباطل وكل مايغضى الى التناقض الباطل وكل مايغضى الى التناقض الباطل وكل مايغضى الى التناقض الباطل باطل فالقياس باطل (أما) السكبرى فواضحة (وأما) الصغرى فوجهها أنه يجوز أن تتعارض علتان تقتضى كل واحدة منهما حكما يناقض الحكم الاخر. فاذا كان القياس حجة وعملنا بمقتضاه وجب اعتبار هاتين العلتين واثبات حكمها والعمل بهما معا وحينئذ يلزم العمل بالمتناقضين (فان قيل) هذا يظهر اذا كان الاختلاف في الحسكين الناشئين عن العلتين في طرف النفي والاثبات بان كان مقتضي احدى العلتين الوجوب ومقتضي الثانية غير الوجوب. (أما) اذا كان الاختلاف في مثل الوجوب والنسدب فلا يلزم العمل بالمتناقضين لان

الواجب والمندوب ليسا بنقيضين ( قلت ) يلزم ذلك لان كل واحد من الوجوب والندب يستلزم نقيض الاتخر فالوجوب يستلزم غير الندب والندب يستلزم غير الوجوب ( والجواب ) أن هــذا للفرض وهو اجتماع العلتين إما أن يحصل لقائس واحد أولمتعدد فان كان القائس واحدا وجب عليه في هذه الحالة أن يسلك طريق الترجيح بالمرجحات المعلومة في موضعها فان ظهر له ترجيم احدي العاتين عمل بمقتضاها نقط وإن لم يظهر له مرجح لاحداها فقد اختلف الفقهاء القائلون بحجية القياس فمنهم من قال يتوقف فلا يعمل بهما ومنهم من قال يتخير في العمل بايهما شاء . وعلي أى حال لم يلزمه العمل بهما معا حتى يلزم العمل بالمتناقضين وما مثل هذه الحالة الا كمثل مالو تعارض عند المجتهدالواحد دليلان من الكتاب أو السنة كل منهما يقتضي حكما يخالف الآخر فان الواجب عليــه أن يسلك سبيل الترجيح كما فى حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » وحديث «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم » فإن الشافعي رضي الله عنه رجم العمل بالثاني ينازع فى ذلك \_ وإن تعدد القائس فعدم العمل بالمتناقضين واضح أذكل منعما يعمل بقياسه فقط فلم يتحد متعلقاهما حتى يتحقق التناقض وما مثل هذه الحالة إلا كثل مانو تعارضت الادلة النقلية فيرجح كل مجمهد مايراه راجحا فيعمل به كا فى حمديثى طلق وبسرة فان الاول دل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر ( والثاني ) دل على النقض فرجح الشافعي حديث بسرة وحكم بنقض الوضوء المس . ورجمح أبوحنيغة حديث طلق فحكم بعدم النقض . وان أردت الوقوف على ما يتعلق بهذين الحديثين وكيفية لترجيح بينهما بعليك بالمجموع شرح المهذب للنووى فان فيه منأمثال هذا الموضوع كثيرا ولم أقف علي وانف مثله في الفقه الاسلامي علي ماعلمت والله أعلم \*

هذه أهم الشبه الني استند اليها القائلون باحالة التعبد بالقياس وهي تدور علي أن القياس مظنون فلا يؤمن فيه الحطأ ويستلزم وقوع الحلاف والتناقض. وقد علمته

علمت أن هذه الامور لا تقتضي ترجيح عدم التعبد فضلا عن الاحلة لان الامور الثلاثة الاولى لا يختص بها القياس بل تتحقق في اهلة السكتاب والسنة (وأما) الاخير فمنوع كل توضح قريبا والله أعلم \*

## حمير تنمة في مسائل تتعلق بهذا الفصل 🛰

(الاولى) حل التنصيص على العلة امر بالقياس املا ? اعلم ان الاصوليين قد جرت عاديمهم بذكرهذه المسألة بعد بيان حجية القياس · وينبغي لما أن نبين قبل ذكر الخلاف فيهاو ادلة كل فريق ثلاثة أمور \_ الاول \_ تحرير النزاع فيها \_ والثانى \_ فائدته \_ والثالث \_ وجه ذ كرها في هذا الباب (أما) محل النزاع فهو ان الشارع إذا نص على علة حكم هل يكون ذلك منه اذنا بقياس ماوجدت فيه هذه العـلة على محل هذا الحديم الخاص واعلاما بحجيته فيه فقط ولولم يرد من الشارعالتعبد بالقياس مطلقاً أو لأيكون ( وأما ) فائدة هــذا النزاع فلعلما أن من منع القياس لا يخالف في هذا كذا في الشربيني وهذا أعايظهر اذا كان الما نع للتعبد بالقياس مطلقاً يقول بأن التنصيص أذن بالفياس • (أما) من قال بالامرين فلا فائدة له في حنذا الاضم دليل على حجية هنذا القياس الخاص الي الدليل العام. ومن قال بالاولفقط فلا فائدة له في هذا الا أنه لم يعتبر التنصيص دليلا آخر على حجية هذا القياس الخاص منفيها الى الدليل العام . ( وأما ) وجه ذكر هذه المسألة في هذا الباب فلان حاصاما يرجم الى صحة دليل آخر على حجية قياس خاص أو عدم صحته. فن قال أن التنصيص على العلة ليس أذنا بالقياس لم يعتبر هذا دليلا على التعبد بالقياس الخاص ومن قال أنه اذن به اعتبره دليــــلا والله أعلم \* ثم إن حاصل النزاع على ثلاثه أقوال (الاول) إنالتنصيص على العلة لا يغيد الامر بالقياس مطلقا سواء كان فيجانب الفحل أوالترك. قال ابن السبكي: واليه ذهب المحققون كالاستاذ والغزالى والامام وأتباعه ومنهم المصنف (يعني البيضاوي في المهاج) وجماعة من اهل الظاهروجماعة من المعتزلة واختار والآمدي ومن تبعه \* واحتجوا بأن الشارع اذاقال حرمت الحر لمكونها مسكرة فانه يحتمل أن تسكون علة الحرمة هي الاسكار مطلقا ( ۲۲ - ج - نبراس العقول )

المتحقق في الحرر وغيره كالنبيذ . ويحتمل أن تـكون هي إسكار الحر بحيث يكون قيد الاضافة معتبر ألجوازأن يكون إسكارها يترتب عليه مفسدة دون إسكارغيرها كالنبيذ. وإذا احتمل الامران فلا يتعدى الحكم إلي غير المنصوص عليه إلا إذا ورد التعبد بالقياس، وإذا ثبت هذا في جانب الترك ثبت في جانب الفعل من باب أولى فيكون التنصيص بمجرده اذنا بالقياس \* هذا حاصل ماذكروه دليـــلا للمذهب المختار وقبل المكلام عليه نرده إلى قياس منطق لنتعرف مواضع الاعتراض عليه فقول: عكن أن ركب قياسا استثنا ثياهكذا: لو كان التنصيص على العلة حكالو قال الشارع حرمت الخر لكونها مسكرة ـ اذمًا بالقياس لم يكن نصه على ذلك محتملا لاً ن تكون العلة هي المطلق أو المقيد بمحل المنصوص علي حكمه لـكن التالى باطل فيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو المطلوب (أما)الكبرى قوجهها أنه اذا كان التنيصص على العلة اذنا بالقياس لا يمكن احتمال التقييد لا نه مانع من القياس بل يتعين أن تحرن العلة هي المطلق المتحقق في غير المنصوص على حكمه فيمكن قياسه على المنصوص (وأما) الصغرى فواضحة . واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات (الاول) أن هذا الدايل قائم حتى مع ورود التعبد بالقياس فلوصح لاقتضى امتناع القياس مطلقاً . وأجاب ابن السبكي بأنه اذا ورد التعبد بالقياس كان ذلك قرينة على ترجح أحد الأحمالين أى وعدم اعتبار الاحتمال الآخر فلا يجرى الدليل في هذه الحالة (الثاني) أن هذا الدليل أيضا جار في العقليات فتقول: ان هذه الحركة أَمَا اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل. فالحركة القائمة لا بهذا المحل لاتسكون علة المتحركية فلو صح هذا الدليل لاقتضي عدم التعدية في العقايات مع أنه لا يعقل أن تـكون الحركة مثلا علة للمتحركية في محل دوں آخر ( والجواب ) أن العلل العقلية مدركة بالعقل فيمكن تحقق تعديتها من عدمه بخلاف العلل الشرعية (الثالث) ان هذا آخر الدليل جار ايضا في مثل مالو قال الاب لابنه لاتاً كل هذه الحشيشة فانهاسم . فلو صح لافتضى عدم منعه عن جميع المسمومات مع أن العرف قاض بأن مثل هذا الـكلام يقتضي منعه من جميع المسمومات والجواب أن العرف

أسقط اعتبار خصوصية المحل بخلاف مانحن فيه (ولا يقال): إذا ثبت ذلك عرفا ثبت مثله في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم «مارآه للسلمون حسنا فهو عند الله حسن» فيقتضي اسقاط اعتبار التقييد بالمحل في الشرعيات أيضا (لانا نقول) محل هذا فيا ثبت عرفا كما في مثال الحشيشة السابق بخلاف نصوص الشارع . ( واعلم ) أن هذه الاعترضات الثلاثة بهذا التقرير السابق من قبيل النقض الاجمالي للدليل والله أعلم ه

(الاعتراض الرابع) وهو وارد على دليل الكبرى وحاصله: أن الغالب على الطن أن العلة هي المطلق كالاسكار في المثال المذكور لا نه مناسب للتحريم. أو أن الغالب في العلل تعديتها وعدم تقييــدها بمحل الحبكم بالاستقراء . واذا كان كذلك كان احمال التقييد كالعدم فلا عنع من القياس: (والجواب) أن النزاع في أن التنصيص على العلة بمجرده هل هو إذن بالقياس أولا وهو المأخوذ مقدما في الملازمة . وما ذكرتم يقتضي أن يضم اليه أن العلة مناسبة أو أن الغالب عدم التقييد . فالملازمة باعتبار أصل النزاع صحيحة ، هـ ذا ما يستفاد من المنهاج وشراحه وفيمه نظر فان المعقول والظاهر من كلام الاصوليين أن الغزاع في أن التنصيص على العلة هل هو إذن بالقياس حتى لو لم يرد التعبد به أفاد الاذن سهذا القياس الحاص أو ليس كذلك بل لابد في القياس من أمر خاص به . وما ذكر من ان الغالب على الظن كون العلة هي المطلق لمناسبتها للحكم أو أن الغالب عدم التقييد فهو عبارة عن وجه اقتضاء التنصيص على العلة الأثمر بالقياس. ولا ينافى أنالتنصيص بحجرده أى من غير أن رد التعبد بالقياس فيد الامر به \* قال الاسنوى ويحتمل أن يريد (يعني البيضاوى بما ذكره جوابا من قوله قلنا فالتنصيص وحده لايفيد) ما ذكره الامام في المحصول وهو أن مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الامر بالقياس مالم يدل دليل على وجوب الحاق الفرع بالاصل للاشتراك فىالعلة اعنى الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس اه (فان قلت) إن حاصل هذا الجواب على ما قاله الامام هو عين محسل النزاع كا علمت (قلت) يمكن أن يقرر

على وجه صحيح بحيث لا يرد عليه شيء ,و يظهر بعدد بذلك أنه يتعين فهم عبارة البيضاري عليه دون مافهمه الشراح فيقال. إنسعني ماذكره بق المحصول انه اذا علم أن الغالب على الظن عدم التقييد بالحل حصل الظان بأن حكم الغرع مثل حكم الاصل. فلحترازا عن الضرر للظنون من العقاب على مخالفة حكم الله يجب عليمًا الحاق الفرع بالاصل في هذا الحكم . وهذا هو الدليل السابق على التعبد بالقياس فلم يكن التنصيص وحده من غير الدليل الدال على التعبد بالقياس مفيدآ للامر به (فان قلت) إن هـــذا هو الدليل المعقلي الذي قرره الاملم لحجيمة القياس وهو بمجرده لا يكنى لا ثبات التعبد بالقياس شرعا مالم يكن هناك نصمن كتلب أو سنة أو إجماع كاسبق في الكلام على الدايل المعقول الذي أقامه الجمهور على الحجية . ولو،فرضنا أنه يكنني في التعبــد لا يكون للخلاف فائدة لأن التنصيص على العلة يلازمه هذا الدليل ولاينفك عنه فكأ نالفريقين متفقان على أنالتنديص على العلة يفيد الامر بالقياس وانلم يرد نص من الشارع أو يوجد إجماع يفيد الامر به (قلت) اذا كان التنصيص على العلة لايفيسد الامر بالقياس إلا علاحظة حذا الدايل لم يكن للتنصيص دخل في الامر بالقياس لان هذا الدليل قائم في العلل المستنبطة أيضاً فلزم من قال ان التنصيص على العلة يفيد الامر بالقياس ان يقول بالقياس مطلقا في المنصوصة والمستنبطة اذا كان مثل هــذا الدليل كافيا عنده فى التعبد وهــذه فائدة جليلة فى الزام مثل النظام القول بالقياس بالمدرك الذى قال به في المنصوصة فتأمل. \* هذا ولنا أن يُجيب عن هذا الاعتراض يجواب آخر بأن نقول: سلمنا أن الغالب على الظن تعدية العلل أو الغالب أن تكون العلة هي المطلق لماسبتها للحكم . و لـكن هذا لا يكني ما دام احتمال التقييد قائمًا في تعدية الحكم الشرعي إلى مواقعها لان الاحكام الشرعية انما تتاقي من الشارع فحيث لم يأذن فى القياس لا يجوز لنا أن نعدى الحكم الىغير المنصوص لجواز أن يكون ذلك الحكم قاصرا عنده على المحل المنصوص لحكمة وإن لم نطلع عليها فان من الاحكام الشرعية ما لا يدرك السر فيه . ألا ترى أنه أوجب شيئا وحرم مثله كصوم آخر يوم. من رمضان وصوم أول يوم من شوال فلا يوكل الامر في تلك الاحكام لمقتضيات العقول ما لم يدل الشارع تلك العقول على كيفية السير فيها بأن بأذن بالقياس فتسير في الاحكام على مقتضاه . وهذا بخلاف الاحكام العقلية والعرفية فان العرف والعقل فيهما قائم مقام الشارع في الاحكام الشرعية فلا يلزم من التعدية فيها التعدية في الاحكام الشرعية فلا يلزم من التعدية فيها التعدية في الاحكام الشرعية من التعدية في الاحكام الشرعية من البيضاوى مع كلام الامام في الجواب السابق على هذا وهو بعيد جداً والله أعلم \*

(الاعتراض الخامس) وحاصله أن الاحتمال الذي ذكرتموه إنما هو فيما إذا قال الشارع حرمت الحر لاسكارها أما إذا قال علة حرمة الحمر الاسكار يندفع الاحتمال ويكون الكلام نصا فىأن العلة هي المطلق دون المقيد بمحل الحكم المنصوص وتوضيح توجيه هــذا الاعتراض على الدليل السابق أن تقول: أن احمال التقييد ان أردتم أنه حاصل في كل الصور فصغرى الدليل ممنوعة فان قبول الشارع علة حرمة الحزر الاسكار لا يحتمل انتقييد كا سبق. وإن أردتم انه حاصل في مشمل الصورة المذكورة في الدليل فقط كان الدليل أخص من الدعوى لأن الدليل أثبت أن التنصيص علي العلة في مثل قول الشارع حرمت الحر لاسكارها فقط ليس أمراً بالقياس والدعوى هي أن التنصيص على العلة مطلقا ليس أمراً بالقياس (والجواب) ان هذه الصورة التي أوردها المعترض وهو قول الشارع علة حرمة الحمر لاسكار ليست من موضع النزاع وذلك لان النزاع فيما إذا نص الشارع على حكم في محل وعلله بعلة موجودة في محل آحر مسكوت عنه لم يشمله النص هل يكون تنصيص الشارع على العلة اذنا بقياس المسكوت عنه على المنصوص على حكمه لمشاركته في تلك العلة . وما يظن فيما ذكرته أنه مقيس هو مدلول علي حكمه بالنص لا بالقياس اذ لا يعقل هنا قياس كما قال الامام في المحصول لان العلم بأن الاسكار من حيث أنه اسكار يقتضي الحرمة موجب للعلم بثبوت هذا الحكم فى كل مسكر منغير أن يكون العلم ببعض الافراد متأخراً عن العلم بالبعض الآخر وحينشذ فلا يكون هذا قياسًا لأنه ليسجعل البعض أصلا والآخر فرعا بأولى من العكس. واعترض

عليه ابن السبكي بما حصله: أنا لا نسلم عدم تمييز الاصل عن الفرع فأن الشارع اذا قال علة حرمة الخرالاسكار علمناحرمة الخربالنص وهي الاصل ثم علمنا العلة وهي الاسكار ثم يحصل العلم بحرمة كلمسكر فجميع ماهو مسكر غير الخريكون فرعا وقد لانعلم كونالشيء مسكراً إلا بعد حين . (ولاية الى) : أنا ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كل مسكر لا العلم بواحد واحد من الجزئيات لما علمت من أن الحسكم الكلي متأخر أيضًا وماذُكُر جار في كل قياس اه المقصود منه (واعلم) أن همنا أمراً ينبغي أن يتنبه له وهو أن الامام عبر عن هذه الصورة الموردة بقوله : علة حرمة الحر الاسكار كما ذكرناها سابقا وجعل ماعدا الخر منالمسكراتغير مدلول علي حكمه بقوله علة الحرمة الاسكار وجعل في الجواب أن حكم جميع المسكرات مستفاد بالنصففهم الاسنوى أنمراد الامام انه مدلول علىحكم غير الحمر من المسكرات بالنص فاعترض عليه وقال هو مشكل لأرن اللفظ لم يتناوله واعتبر أن هذا الاعتراض هو السر في أن البيضاوي غير المثال إلى ما ذكرناه سابقا ففر من الاشكال أى لظهور أن حرمة غير الحمر مدلول عليها بالنص على تعبيره ولكنه استشكله من وجهين آخرين ( الاول ) أن في هــذا التقييد حجراً على السائل ووجهه أن السائل لم يورد هذه الصورة من التنصيص على العلة بهذه الكيفية التي تجعلها خارجة عن محل النزاع وإبما أوردها بكيفية لايظهر معها أن يكون حكم ماعدا الحمر منصوصا عليه كالحزر وحينئذ يكون هناك حق للسائل أن يرد علىمن أجاب بأن الحكم منصوص عليه وانه ليس من محل النزاع بمنع ذلك كما أورده الشارح الاسنوى على عبارة الامام (الثاني) أنه يقتضي حصر علة التحريم المطلق في الاسكار وهو باطل قطعا . (ويمكن) أن يجاب عن الثاني بأن مراده علة حرمة المشروب المسكر هىالاسكار لاعلة الحرمة علىالاطلاق لوضوح بطلانه غير أنه على هذا يتضح انالثال خارج عما نحن فيه فلا عكن للمعترض أن يورده (وأما) ابن السبكي ففهم أنعبارة البيضاوي وعبارة الامام متحدتان . فقول البيضاوي

علة الحرمة الاسكار أي علة حرمة الحنر فأل عوض عن المضاف اليه وفهم أن مراد البيضاوي من قوله بالنص أي بطريق الاستدلال بالنص أي بطريق ان, العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غمير أن يتأخر العلم ببعض الافراد عن العلم بالآخر كا هي عبارة الامام . وحينئذ لا يرد عليسه ما ذكره الاسنوى وإنما برد عليه ما ذكره هو أى ابن السبكي وقررناه سأبقا (فان قلت) أى فرق بين قول الشارع حرمت الحزر لاسكارها وبين قوله علة حرمة الحنر الاسكار حتى أنهم جعلوا الثاني عاما في كل مسكر بالاتفاق مع الخلاف في أن ذلك بطريق الاستدلال بالنص أو بالقياس دون الأول (قلت ) يؤخذ من العضد أنالفرق بينعما ان الاسكار في الثاني ذكر معرفًا باللام فيكون للعموم فيشمل إسكار النبيذ. وذكر فى الاول مضافا إلى الحر فلا يشمل إسكار غيره . ولمكن قال السعد فى حواشيه: لايصح حمل الاسكار على العموم الا أذا كان المسراد علة الحرمة مطلقا هي الاسكار أما اذا أريد علة حرمة الخر فلا نسلم الاتفاق على عمومه بل هو يمنزلة حرمت الخسر لاسكارها اه ملخصا ٥ فعلى ماقاله السعد يكون المثال الصحيح هو علة الحرمة مطلقا كما قاله الاسنوى خلافا لما قاله الامام و ابن السبكي وحينئذ يرد عليه الاشكال السابق • هــذا والتحقيق أن المثال الصحيح هو علة حرمة الحنر الاسكاركما ذكره الامام وأن عبارة البيضاوى منزلة عليــه كما قاله ابن السبكي وأن الفرق بين المثالين أن الاسكار في المثال الثاني ذكر مطلقا عن التقييد بالمحل فأمكن جعل الحسكم عاما الحكل مسكر بطريق الاستدلال بخلافه فى المثال الاول فانه ذكر مقيدا بالحر فاحتمل اعتبار خصوصية المحل فلم يحصل الاتفاق فيه على عموم الحسكم لسكل مسكر . وايس المراد بالاسكار كل اسكار حتى لا يصح تعليل حرمة الخربه كا فهمه السعد بل المراد الاسكار المطلق عن التقييد بالحمر المتحقق في اسكار الحمر وفي غيره . ولا يقال ان (أل) في الاسكار للعهد أي اسكار الخر فيتحد المثالان لا أنا نقول هذا احمال (لال) ويحتمل أن

تكون للجنس وهو الظاهر منها فضعف احمال التقييد جدًا فلم يلتفت اليه فتأملل والله أعلم بالصواب.

( المذهب الثانين ) أن التنعيص على العلة يغيد الأمر بالقياس مطلقا ونسبه بي التحرير الى الحنفية وأحمد والنظام وأبى اسحق الشميراذى وصاحب جمم الجوامع إلى أبي الحسين البصرى \* واستدلوا على ذلك بدليل تقريره على قوانين المطق هكذا : لو لم يكن التنصيص على العلة مفيد اللامر بالقياس لم يكن إذ كرالعلة فاثدة اكن التالى باطل فبطل المقدم و ثبت نقيضه و هو المطاوب (أما) الكيري فرجها أن العلة لانذكر الالقصد تعدية الحكم الى مواقعها علو لم يكن التنصيص اذنا بالقياس والتعدية كان ذكر العلة عبثًا (وأما) بطلان التالي فواضح (والجواب) عنع الـكبرى لجواز أن تكون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس وأدعي الي الامتثال (فان قلت ) اذا كان التنصيص على العلة يفيد الامر بالقياس فهل التعبد بهذا القياس الخاص عند هولاء مستفاد من دلالة اللفظ أو من الدلالة العقلية ? وأذا كان الأول فمن أى نوع من أنواع الدلالات ? (قلت) ظاهر كالام ابن السبكي الا تنى في التوفيق بين كالامي النظام أنه بالدلالة اللفظية . وظاهر الدليل السابق الذي نصبوه على مدعاهم أنه بالدلالة العقلية . قان حاصله أنه لولم يكن النص على العلة مفيداً الامر بالقياس لكان ذكر العلة عبثا أي والعبث على الشارع الحكيم محال ولك أن تقول ان ذلك وجه لدلالة اللفظ على ذلك دلالة لزومية عرفية متأمل وحرر والله أعلم ( فان قلت) قد سبق أن النظام أحال التعبد بالقياس في شريعتنا فما التوفيق بينه وبين قوله هنا أن التنصيص على العلة أمر بالقياس (قلت) الواقع انالنقل عن النظام ف هذه المالة قداضطرب فنقل الا كثر عنه أنه يقول انالتنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس ونقل الغزالي والآمدى عنه أنه يقول انالتنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم فيجميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس. فعلي ما نقله الغزالي عنه يكونُ التوفيق بين ماهنا وبين ما سبق واضحا كل قاله ابن السبكي . وأما على ما نقله عنـــه الا كثر فالتوفيق بين قوليه على رأى الاسنوى أن ما سبق مخصوص بغير ما هنا أى انه يقول باستحالة التعبد بالقياس فىشريعتنا عند عدم التنصيص على العلة . وعلى رأى ابن السبكي بأن ما هنا محمول على الفرض والتقدير يعنى ا نه لو فرض ووقع من الشارع التنصيص على العلة كان مدلوله لغمة الأمر بالقياس وإن كان بمقتضى إحالة ورود التعبــد بالقياس لايقع منه ذلك فلا تناقض بين قوليه للفرق بين الكلام في مدلول اللفظ إن ورد والكلام في انه هل يرد أو لا وفيما قالاه نظر (أما) ما قاله الاسنوى ففيه ان الدليل الذي نصبه النظام سابقا لاثبات دعواه ان صح أثبت احالة التعبسد بالقياس في شريعتما مطلقا سواء في منصوص العلة أو في غيره لان حاصل مدركه في ذلك الدليل ان طبيعة الشريعة تافض طبيعة القياس فلا مناص له من الوقوع في التناقض على مانقله الاكتر عنه بل يصح لك الحكم بانه متناقض على مانقله عنه الغزالي من أنه يقول بتعميم الحكم في جميع موارد العلة بطريق عموم اللفظ لان هذا الطريق يقتضى اعترافه بأن الاحكام الشرعية معللة مع أن مبنى دليله السابق على أنها غير معقولة (فان قلت) لا يستطيع أن يدعى أن جميع الاحكام غير معقولة المعنى والا كان مصادما للبداهة (قات) ان لم يدع ذلك لا يثبت دليله الاحالة كاسبق في الرد عليــه . (وأما) على ماقاله ابن السبكي من أن ماهنا مجمول علي الفرض والتقدير نفيه أنه يلزم النظام عليه انكار ورود التنصيص على العلة من الشارع وذلك انكار قبيح قان في الكتاب والسنة من النص على على الاحكام مالا يجحده الا أعى البصر والبصيرة والا شخص لايحاجج الا بالمار ، وبالجلة كيفها قلبت مذهب النظام هنا وهناك وجدته سخيفا لايستحق أن يسطر في الكتب لولا أن صاحب حامل لواء بدعة انكار القياس والله أعلم \*

(تنبيهان) \_ الاول \_ قد ذكرنا فيما سبق أن الا مدى والغزالى نقلاعن النظام أنه يقول التنصيص على العلة يفيد تعدية الحكم الى مواقعها بطريق عموم اللفظ لا با قياس وقد رد ابن السبكى مذهب النظام على مانقلاه عنه بما حاصله : اللفظ لا با قياس العقول )

انا نعلم من اللغة أن قوله حرمت الحر لاسكارها لايدل علي تحريم كل مسكو كدلالة حرمت كل مسكر لانه ليس موضوعا لذلك وإنما هو موضوع لتحريم الحنر لعلة اسكاره وتحريم غيره من المسكرات ليس جزءاً من مفهومه فلم يدل عليه لامطابقة ولا تضمنا والدلالة منحصرة فى هذبن النوعين عند قوم وفى المطابقة عند آخرين . وفيه نظر من وجهين (الاول) بتى قسم ثالث من الدلالات وهي الالتزامية فيجوز أن يدل عليه التزاما (الثاني) أن غرض النظام بدلالة اللفظ عليه أن يكون ذلك بطريق الاستدلال بالنص أى بطريق ان العلم بالعدلة يوجب العلم بالمعلول من غير أن يتأخر العلم ببعض الافراد عن العلم بالبعض الآخر. وان كان هذا يرجع الى القياس كما قوره ابن السبكي في الرد علي الامام (التنبيه الثاني) إذا جرينا على نقل الأ كثر عن النظام من انه يقول بالقياس في منصوص العلة وجرينا على رأى الاسنوى من التوفيق بين كلاميه كان النظام موافقا للقاشاني والنهرواني في الجلة لا نعما لا يقولان باحالة القياس في غير هذين بخلافه كأسبق. وكذا إذا جرينا على نقل الاتمدى والغزالى لذهبه بناء على أن القاشاني والنهرواني يقولان بأن التنصيص علي العلة يفيد التعدية بطريق عموم اللفظ كما سبق النقل عنهما (أما) إذا جرينا على نقل الا كثير وعلى رأى ابن السبكي فى التوفيق بين كلامي النظام فيكون مذهبه مخالفا لمذهبيهما والله علم (فان قلت) اراك نقلت عن الحنفية انهم يقولون بأن التنصيص علي العلة امر بالقياس مع أنهم يقولون بأن للفظ دلالة تسمى دلالة نصوهي غير القياس كاسبق توضيحه في المكلام على تعريف القياس: فاللفظ الدال على حكم في محل النص علي علته دال علي ثبوت ذلك الحكم في موارد العلة دلالة نصلادلاله قياسية فلايصح قولهم هنا أن التنصيص على العلة أمر بالقياس بل ينبغي أن يقولوا التنصيص يقتضي تعدية الحكم إلي مواقع العلة بالدلالة اللفظية لا القياسية (قلت) ليس ماهنا من قبيل دلالة النص لأن دلالة النص عندهم هي أن يوجد في المعنى الذي يدل عليه النظم علة يفهم كل من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أن الحكم فىالمنطوق لأجلها وهو المسمى بمفهوم الموأفقة عنسد غيرهم . وحاصلها أن علة الحكم تكون واضحة من غير نص عليها يفهمها فاهم اللغة كالايذاء لحرمة التأفيف . وانظر لم لم يعتبروا النص على العلة قائما مقام فهمها من النص على الحكم فيكون اللفظ مع النص على العلة دالا على الحكم في مواردها دلالة نص ، على أنى رأيت في الا مدى أن دلالة النص قد تكون العلة فيها منصوصا عليها أو مومى اليها . وعلى الجملة فهذا الموضوع يحتاج إلى تحرير من حنفى المذهب ضليع في أصوله والله أعلم \*

( المذهب الثالث )التفصيل بين الغمل والترك أى أن التنصيص على العلة في جانب التحريم يفيد الامر بالقياس كافى حرمت الحمر لاسكارها ولا يفيد فى جانب الايجاب كما إذا قيل تصدق على هذا لفقره وهو مذهب أبي عبد الله البصرى وقد فرق بينهما بأنتحريم الشيء لعلة يقتضي ترتب المفسدة علي فعل ذلك الشيء لتلك العلة ولاشك أن التباعد عن هذه المفسدة لا يحصل إلا بترا جيع ماوجدت فيه هذه العلة بخلاف إيجاب الشيء لعلة تترتب عليها مصلحة فانحصول هذه المصلحة لايتوقف على فعل جميع ما يترتب عليه مثلها (مثال الاول) إذا قال الشارع حرمت الجنر لاسكارها فان الاسكارعلة للتحريم يترتب على فعله مفسدة وهي ضرر العقول وهذه المفسدة لاعكن العبدأن ينجومنها إلا إذا ترك جميع المسكر ات التي تمرتب على شربها هذه المفسدة \* (ومثال الثاني) إذا قال تصدق على هذا لفقره فانالفتر علة لوجوبالتصدق ويترتب على تعليق الحكم بهامصلحة هي اعانة هذا الفقير ومساعدته على معاشه وهذه المصلحة يمكن تحصيلها من غير أن يتصدق على غيره من الفقراء (والجواب)انا لا نسلم أن المفسدة المترتبة على فعل ماحرم لعلة لا يمكن التباعد عنها الابترك جميع ما وجدت فيه تلكالعلة لما قررنا سابقا أنالهلة يجوز أن تكون هي المقيدة بالمحل المنصوص عليه وحينئذ تكون مفسسها المترتبة عليها خاصة يتباعد عنها عجرد ترك الفصل المحرم بالنص كالحنر والله أعلم \* واعلم أني قررت مذهب أبي عبد الله ودليله والجواب عنه بطريقة اعتقد انها أوضح ، ا ذكره الامام وشراح المنهاج وأمس بالنزاع مع المذهبين السابقين . هذا تمام القول فيما يتعلق عِسَأَلَةُ التَّنصيصِ على العلة والله أعلم بالصواب،

## حول المألة الثانية السالة الثانية

﴿ فَى تَقْسِيمُ القياسُ الَى قَطْعِي وَظْنِي وَالَّى أُولَى وَمُسَاوُ وَادُونَ ﴾ هذه المسآلة ذكرها صاحب المنهاج هنا في باب الحجيه تبعا للامام في المحصول وان كان في المحصول جعلها مسألتين لامسألة واحدة ولعلهم ذكروها في هــذا الباب للتنبيه على أن القياس القطعي لم ينكره أحد فهو خارج عن محل النزاع وان كانت هــنه الحكمة تقتضي تقديمها على ذكر الحلاف لا تأخيرها عنه كما فعلوا . ونحن ـ وان كانمقتضى ترتيب هذا الكتاب أنتذكر فى الباب الثالث ـ نتعرض لها هنا تبعا للمنهاج بالمقدار المناسب كما تعرضنا المقدار المحتاج اليه في يحرير محل النزاع كما سبق . وانشاء الله سنعيد ذكرها في الباب الثالث الذي خصصناه لبيان أقسام القياس فنقول: القياس ينقسم أولا إلى قطعي وظنى فالقطعي كما تقدم يتوقف على مقدمتين (إحداهما ) العلم بعلة ألحسكم في الاصل (والثانية) العلم بحصول تلك العلة فى الفرع فاذا علمها المجتهد علم بثبوت الحكم فى الفرع سواء كان الحكم مقطوعا به أو مظنونا . ( مثاله ) قياس الضرب على التأفيف فانه قياس قطعي لانا نعلم أن العلة هي الاذي و نعلم وجودها في الفرع و لكن الحكم هنا ظنى لانه مستفاد من دلالة الالغاظ وقد قرر الامام أن الانصاف أنه لاسبيل إلى استفادة اليقين منها اه وذلك لوجو دالاحمالات العشرة فيها وهي الاشتراك والمجاز والنقل والاضمار والتخصيص والنسخ والتقديم والتأخير وتغيير الاعراب والصرف والمعارض العقلي . واعلم أن كلام الامام محمول على دلالة الالفاظ في ذأتها بقطع النظر عما ينضم اليها من القرائن التي تجعلها قطعية في معناها كاحقق في موضعه فماذ كره من ظنية حكم الاصل في هذا المثال انما هو بالنظر لسكونه مستفاداً من البص لا بالنظر للواقع و إلا ملا أعلم أحداً خالف في أن التأفيف حرام. والمظون هو ماإذا كانت كاتا المقدمتين أو إحــداهما ظنية كقياس السفرجل على البر في الربوبة والجامع هوالطعم في كل منها فان الحسكم بان العلة هي الطعم ليس مقطوعا به لجواز أن تـكون هي الكيل أو القوت (فان قلت) مامعني كون القياس قطعيا

أو ظميًا مع أن القطعية والظنية إنما تتعلق بالاحكام والنسب فتقول ثبوت القيام لزيد مقطوع به أى مدرك ادراكا جازما أو مظنون أي مدرك ادراكا راجحا والقياس كما تقدم هو الاثبات وقد فسروه بالادراك المتعلق للبوت حكم المقيس عليه المقيس (قلت) انأردنا بالقطعي والظنى المقطوع به والمظنون كما هو الطاهر وبالقياس الاثبات فلا يصح التقسيم والامالاق الاعليسبيلالمبالغة أو التجوز . وان أردنا بالقطعي والظني ما كان على سبيل القطع أو الظن أى ما كانت صفته القطع والظن صح الاطلاق من غير تسمح فان الادراك يوصف بالقطع والظن والمقداوع به والمظنون هو متعلق الادراك ومتعلقه هو ثبوت حكم الا صل فى الفرع . وكذلك أذا أردنا بالقياس الحكم بتساوى المعلومين أى النسبة الحاصلة فى قولنا الفرع مساو للاصل في الحـكم لمساواته له فىالعـلة \* والذى يفهم من شراح المنهاج أن الموصوف بذلك هو الالحاق . وقد تقدم أن الالحاق هو الاعتقاد فيعود الاشكال (فان قلت) قد حصل اضطراب في كتب الاضول فتارة يقولون ان القياس لايكون الا ظنيا و تارة يقسمون القياس كما هنا الى قطعي وظني فهل من توفيق بين كلامهم ؟ ( قلت ) من نص علي أن القياس لا يكون قطعيا بلهو ظني ( إما ) انه أراد القياس المختلف في حمديته أو جرى على أن مايسمي قياسا قطعيا ليس بقياس بل الحكم مستفاد بالدلالة اللفطية على نحو ماسيأتي (فان قلت) إن هذا الحواب لايطهر مع تعليل بعضهم لظنية القياس باحمال أن تكون خصوصية الأصل شرطا أوخصوصية الفرع مانعا فان هــذا التعليل يقتضي أن كل قياس حتى ماشميته قطعيا على القول بأنه قياس هو ظنى لوجود هذا الاحتمال اذ لا يخلو قياس عنه (قلت) لانسلم أن كل قياس يوجد فيه هذا الاحمال فقد يحصل القطع بعدم اعتبار خصوصية المحــل في الاصل والفرع . وهل يشك أحــد في أن علة أيحريم التأميف هي الا دى بقطع النظر عن كو له حاصلا من خصوص التأفيف؟ أو هل يشك أحد في أن خصوصية الضرب ليست مانعة من التحريم ? لا أظن أحدا ينازع في ذلك قانه واضح والله أعلم \* (فان قلت) سلمنا أنه قد يقطع بعلة

الحديم في اللاصل و بوجودها في الفرع من غدير اعتبار خصوصية الهل فيهما كما ذكرت لمكن لانسلم القطع بالالحاق في الحسم لان العالل الشرعية ليست مؤثرة فلا يازم من وجودها وجود المعاول (قلت) ان العالل الشرعية مجب اضطرادها وان لم تكن مؤثرة فلا يتخلف الحركم عنها الالمافع أو فوات شرط كا يأتي تحقيقه في التقض وقي تخصيص العالة على أن تجويز تحريم التأفيف فقط دون الضرب يعدمن في التقض وقي تخصيص العالة على أن تجويز تحريم التأفيف فقط دون الضرب يعدمن والله أن القطع بالالحاق في مثل هذه الصورة من البداعة بمكان والله أعلى هو المنافقة عملانا المنافقة عملانا المنافقة عملانا المنافقة المنا

وينقسم القياس ثانيا الي أولى ومساو وأدون فان كان ثبوت الحكم في الغرع أولى من ثبوته في الاصل فهو الا ولى . وان كان مساويا فهو المساوى وان كان دونه فهو الادون ، فالاولي كقياس الضرب على التافيف فان الاذى فى الغرب أشدوهو أوفى بالتحريم من التافيف .والمسلوى كقياس الامة على العبد في سراية المعتق من البعض الي الكل قانه قد تبت في العبد بقوله صلى الله عليه وسلم « من أعشق شركاله فى عبد قوم عليه ، ثم قدنا عليه الامة في هذا الحكم لتسلوبهما في علته وهي تشوف الشارع الى العتق . قال الاسنوى : ويسميان أى هذان القسمان بالفياس في معنى الاصل وبالقياس الجلى اء والمعروف أن القياس في معنى الاصلءو ماجمع فيه بننى الغارقالمؤتمر كالقسم الثاني وكقياس صب البول في الماء علىالبول فيسه وأما الجلي فيطلق باطلاقات متعددة ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع وسنفصلها في الباب النَّالَثُ أن شاء الله تعالى (وأما الادون) فـكلَّاقيسة الَّي يستعملها الفقهاء في مباحثهم مشل قياس البطييخ على البرغي الربا بجيامع الطعم . قال الاعام في الحصول : وأما مرا تب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون . ولما كانت مراتب الظنون غير معسورة فكذا القول في مراتب عذا التغاوت (فان قلت) مقتضى بيانك لقياس الاولى بما سبق أن أولوية الغرع بالحسكم انما كانت لان مافيه من العلة اللقتضية للحمكم أكثر مما في الاصل كالايذا. فاله في الضرب الذي هو فسرع أشد منه في التأفيف فلذلك كان الضرب بالتحريم أولى من

التأفيف. فهل وجه كون القياس أدون هو تغارت العلة أيضا بحيث يكون ما في الأصل أشد بما في الفرع عكس الاولي واذا كان كذلك فهل يتغنى مع قولهم بَيَامِهِ أَفِيهِ (قَلْت) وجه ابن السبكي أدونية القياس بفسير ذلك تفلديا عن مخالفة ماذ كرته من الشرط فانه قال هو عدم القطع بأن ماظن عليته علة كالطعم فان القائل بمليته في الربويات ليس قاطعا بمقالته لاحمال أن تكون العلة هي السكيلي أوالقوت فاذا جثنا الي قياس التفاح علي البر قلنا هو مساواته في الطعم و ثبوت الحسكم فيه أدون من ثبوته في البر لان البر مكيل مقتات مطعوم فهو ربوى على كل الاحتمالات والتفاح ربوى على احمال واحــد وهوكون العــلة الطمم . والثابت على كل الاحمالات أقوى من الثابت على احمال واحد اه (أقول) لامانع من أن تمكون الا دونية بحسب تفاوت العلة قوة وضعفا بان تكون العلة أشد في الاصل منه في الغرع بحيث يكون اقتضاؤها للحكم قي الاصل اقوى من اقتضاءها لعفي الفرعا عكس الاولى . ولا ينافيه اشتراط وجود العلة بهامها في الفرع لان القياس حينئذ يكون مبنياعلى انعلة الحكم هي القدر المشترك المتحقق في المقدار القوى والضعيف ولا شك أن الحسكم الثابت في ذي العسلة المتحققة في المقسدار القوى اقوى من إلحسكم الثابت في ذي العلة المتحققة في المقدار الضعيف و فلو فرضنا أن المنصوص على حكمه هو ضرب الوالدين وغلب على الظنأن العلة هي مطلق الايذاء المنافى لاحترامهما والاحسان اليعاصح أن يكون مثل التأميف مقيسا على الضرب والجامم هو مطلق الايذاء المتحقق فيهما وان كان فيالضرب الذي هو الاصلأشد منهفى التأفيف الذي هو الغرع فيكون اقتضاؤه للتحريم في الاصل اقوى منه في الفرع ويكون التحريم في الفرع دون التحريم في الاصل (فائت قلت) يرجع هذا الوجه الي ماقاله ابن السبكي فاله يمكن أن يقال ان الادونية جاءت من أن العلة في الاصل يحتمل ان تكون هي الايذاء مطلقا أو الايذاء الشديد المتحقق في مثل الضرب ولا يتُبت التحريم في مثل التأفيف الاعلى الاحتمال الا ول فقط ( فلت ) ينفرد

هذا الوجه الذى قررناه فيما لوتيقنا أن العلة هي المطلق المتحقق في القوى والضعيف فانه لا يجرى فيه توجيه ابن السبكي قطعا (فان قلت) هل يكون القياس أدون بمثل ماقاله ابن السبكي أيضا ويكون لا دونية القياس وجهان (أحدها (ماذكرته (والثاني) ماذكره ابن السبكي (قلت) ان جريناعلي أن القياس المساوي لا يكون ظنيا يكون القياس أدون بمشل ماقاله ابن السبكي ايضا وان جرينا علي انه يكون ظنيا كا يكون قطعيا فلا يكون وسيأتي تفصيل القول في قطعية وظنية الاقسام الثلاثة والله تعالى اعلى بالصواب ه

تم اعلم انه يتعلق بهذير التقسيمين مباحث ( الاول ) ان حكم الاصل تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا وذلك بحسب الدليل الدالعليه . قال الامام في المحصول: ثبوت الحسكم في الاصل إما أن يكون يقينيا أو لايكون فان كان يقينيا استحال أن يكون الحكم في الفرع أقوي منه لانه ليس فوق اليقين درجة (أما) إذا لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع إما أن يكون أقوى أو مساويا أو أدون . مثال الاول قياس الضرب على التأفيف الخ الامثلة السابقــة اه وقد اعترض عليه النقشواني بان العلوم قابلة للاشتداد والضعف. قال ابن السبكي وهذا الاعتراض مبنى على أن العلوم تتفاوت اله وقال القرافي في شرح المحصول: قلنا لانسلم ذلك (أى ماقاله الامام) لانا قد بينا أن اليقينيات قد تختلف في الجلاء فان الواحد نصف الاثنين أجلا من الحسابيات المعلومة بالضرورة والحسيات أجلا من الواحد نصف الاثنين والمرثيات أجلا من الملموسات اه وفي هذا الكلام الذي أطبق عليه هؤلاء الأنمة وغيرهم منافشة علىجانب عظيم من الاهمية .. ذلك أن مقتضي هذا الكلام أن معني كون الفرع أولى بالحكم من الاصل أن ادراكه أقوى من الادراك المتعلق بحكم الاصل فان كان حكم الاصل قطعيا وجرينا على ان العلوم تتفاوت كان العـلم بحكم الفرع افوى واجلا من العلم بحكم الاصل. وأن كان حكم الاصل ظنيا كان ظن حكم الفرع أقوى من ظن حكم الاصل وذلك مشكل لأن حكم الفرع في كل قياس تابع لحسكم الاصل ومتفرع عليه وطريق لهلمه أو ظنه . ولا شك أن علم التابع وظنه الضعف من علم للتبع ع وظنه فلا يتصور أن يكون العلم أو الظن بحكم الفرع اقوى وأبحسلا من العلم أو الظن بحكم الاصل في أى قياس و بعبارة اخرى العلم أو الظن بحكم الاصل تابع في القوة والضعف لطريقه وهوالدليل الدال عليه (واماً) حكم الفرع فتا بعلطويقه وهو القياس المتوقف على دليل حكم الاصل ولذلك لا يكون حكم الغرع تعليه اذا كان حكم الاصل ظيا سواء كان القياس قطعيا أو ظنيا . فالتحقيق أن معنى اولوية الفرع بالحكم أن الفرع اشتمل على مقدار من علة الحكم أعظم مما اشتمل عليه الاصل فكان اقتضاء العلة للحكم في الفرع اقوى من اقتضا أماله في الاصل والضرب فان العلة الجامعة فيها هي مطلق الايذاء وهو في الضرب لعظم مفسدته والفرب فان العلة الجامعة فيها هي مطلق الايذاء وهو في الضرب لعظم مفسدته أشد منه في التأفيف . وهدذا غير العلم بالحكم لان العلم بحكم الله في الاصل والقياس واسطة والله عابم عليه الاسل والقياس واسطة والله عليه الدليل . والدليل على الحقيقة هو دليل حكم الاصل والقياس واسطة والله على المقية على المنابع المنابع عليه المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنه عالم على المنابع المنابع المنه عنه الاسل والقياس والسلة والله على المنابع ا

(المبحث الثانى) (١) اذا جرينا على ظاهر انتقسيمين السابقين يكون للقياس فى ذاته من الصور العقلية ست (القياس القطعي) وتحته ثلاث صور \_ الأولى والمساوى \_ والادون \_ والظنى كذلك . ثم ان صريح كلام الشراح أن قياس الاولى لا يكون إلا قطعيا وكذا المساوى على ماهو ظاهر عبارة الاسنوي من أنه القياس فى معنى الاصل وهو ماقطع فيه بننى الفارق و وقياس الأدون لا يكون الإظنيا . في تلخص من ذلك أن القياس القطعي له صورتان \_ الاولى \_ والمساوى \_ والقياس الظني صورة واحدة وهو الادون فجملة الصور الواقعية ثلاث و بقيت ثلاث صور من الصور العقلية \_ القياس القطعى الادون \_ والظني الاولى والمساوى \_ ولكن انظني صورة في هذه الاقسام مع غض النظر عما قاله الشراح أمكنك القول بان القياس القطعي يكون أدون والقياس الظنى يكون أولى ومساويا واليك البيان :

في أثماء الطبع اطلعت على جمع الحوامع وشرحه في موضوع ذكر اشتراط وحود العلة بتمامها في الفرع فرأيت أن المتن والشارح حاريان على أن الاولى والمساوى لا يكونان الاقطمين . وقد خالفهما الحواشي وأطن ان ما كتبته هنا مفيد في الموضوع والله أعلم اله عنه الا قطمين . وقد خالفهما الحواشي وأطن ان ما كتبته هنا مفيد في الموضوع والله أعلم اله عنه الله قطمين .

قد علمتأن قطعية القياس إنما تكون بحصول العلم بعلة الحسكم وبوجودها في الغرع وظنيته بخلاف ذلك وأن الاولوية والمساوأة والادونية على ماقررناه إنما تبكون بحسب تفاوت العلة فى الاصلوالفرع وعدم تفاوتها . فان كانت فى الفرع أقوى منها فى الاصل فالاولى. وان كان العكس فالادون \* وان لم تتفاوت فالمساوى \* اذا تمهد هذا فاعلم أنه يجوز ان لانقطع بالعلة في الاصل وهي مع ذلك اقوى في الفرع منها في الاصل فيكون القياس ظنيا اولى ( مثال ذلك ) على ما يؤخــ ذ من تقرير الشربيني قول الشافعية : اذا كان القتل الخطأ يوجب الـكفارة فالعمــد أولى . وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب السكفارة فالغموس أولى فهمذان القياسان ظنيان ومن قبيل الاولى . وإنما قلناً انهما ظنيان لجوازان لايكون المعنى فى ذلك هو الزجر الذى هو اشد مناسبة للعمد اوالغموس بل التدارك والتلافي للمضرة وربما لايقبلهما العمد والغموس. ويجوز أن لانقطع أيضا بعلة الحسكم فى الاصل وهي مع ذلك غير متفاوتة بل مأفى الاصل مساو لما فى الفرع فيكون القياس ظنيا مساويًا وأمثلته كثيرة . ويجوز أن نقطع بالعملة في الاصل وهي مع ذلك فيه أقوى منهافى الغرع فيكون القياس قطعيا أدون كما تقدم فىمثأل الضرب والتأفيف على فرض أن المنصوص على حـكه هو الضرب مع القطع بان العلة هي مطلق الايذاء ٠ هذا كله اذا وجهنا الا دونية بالتفاوت في العلة (أما) اذا وجهت بما قاله ابن السبكي فالصورتان الأوليان يكونان من قبيل الأدون ولا يتصور أن يكون القياس الظني أولى ولا مساويا كا هو ظاهر الشراح (وأما) الصورة الأخيرة فهي واردة على توجيه ابن السبكي الااذا منع تصور وقوعها والله أعلم (المبحث الثالث) اتفقوا على أن الحسكم الثابت بالقياس الادون لا مستند له الاالقياس (وأما) الحكم الثابت بالاولى فقد اختلفوا فيــه هل الدلالة عليه قياسية أو لفظية ? وعلى أنها لفظية هل هو منطوق أو مفهوم ؟ وعلي أنه منطوق قيل نقل اللفظ عرفا الى مايشمله ويشمل المعنى الاصلي وقيل استعمل فيما يشملهما مجازًا من اطلاق الخاص على العام بقرينة السياق وغـيره · وعلى أنه مفهوم فهو مفهوم موافقة دل اللفظ عايه دلالة انتقالية أى بالتنبيه بالادنى على الاعلى كافى

قوله تعالى (فلا تقل لهما أف) فنبه بالمنع من التأفيف وهو القول (أف) على ماهو أعلى منه في الاذي وهو الضرب أو بالعكس كقوله تعالى (ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ) فنبه بالامانة على القنطار ورده إلى صاحبه على الامانة علىماهو أقلمنه وهوالرطل والدرهم \_ والاول \_ فى جانبالننى \_والثآبي\_ فى جانب الاثبات . وايست همذه الدلالة المزاميسة كما قاله الاسنوى نقلا عن البيضاوى فى بحث اللغات لان المدلول وهو مفهوم الموافقة ليس لازما المعني الاصلى وهو المنطوق وأنما هو لازم للعلة والمعتبر مدلولا للفظ دلالة النزامية هو لازم الموضوع له لالازم العلة (فان قلت) يلزم على هذا بطلان حصرهم للدلالة اللفظية فى ثلاثة أنواع المطابقة \_ والتضمن \_ والالتزام \_ (قلت) ان دلالة اللفظ المنحصرة في هــذه الثلاثة هي الدلالة اللفظية الوضعيــة أي ما كان للوضع فيها مدخل في الدلالة على المعني أو جزئه أو لازمه • وهــنـه ليست كذلك • كذا يؤخل على حتب علي جمع الجوامع . ولك أن تقول ١ انه لامانع من أن يكون المفهوم لازما للمنطوق بواسطة العملة وذلك كاف فى كونها دلالة التزامية فصح ماقاله الاسنوى والبيضاوى فأنهم يكتفون في الدلالة الالتزاميــة باللزوم العرفي والله أعلم \* ثم إنه حصل خلاف هل مفهوم الموافقة قاصر على الاولى أو يكون مساويا أيضا كافي قوله تعلل (ولا تأكاوا أموال اليتامي) فانه يدل بطريق المفهوم على حرمة احراقه أيضا . هذا على مصطلح الشافعية (وأما) الحنفية فمذهبهم أن مايسمي مفهوم موافقة سواء كان أولي أو مساويا مدلول عليه دلالة نص وهي كما تقدم ذكرها قريبا أن يوجد في المعنى الذي يدل عليه النظم علة يفهم كل من يعرف اللغة أى وضع اللفظ لمعناه أن الحسكم في المنطوق لا ُجلها . ثم من قال إن الدلالة عليه قياسية اعتصم بأن اللفظ لم يوضع الا للمنطوق وليس حكم المسكوتعنه جزءامنه ولالازما له ولم يثبت نقل العرف لما يشمله ولا أنهاستعمل فيه مجازا وأنما ثبت بالالحاق نظر اللعلة الجامعة ولا معنى للقياس الا ذلك . ورد من قبل من قال انه منطوق بأن اللفظ نقل عرفا لما يشمله لتبادر الفهم عرفا اليه أو أن اللفظ استعمل فيه مجازا بدليل أنه لاينهم من مجسرد اللفظ بل لابند من قرينة السياق وغيره . وهــذا القول أعني القول بالحجلز نقله ابن السبكي في جمع الجوامع عن الا مدى والغزالي . وبين العالامة الشريبني ضعفه وانه فهم من عبارة الغزالي في المنخول ضمنا من غير تصريح بذلك (وأما) من قال انه مفهوم أو مدلول عليمه دلالة نص فاجاب عما سبق بان العملة الجاممة انما هي لتناوله لغة لا لثبوت الحسكم حتى يكون قياساولهــذا نقطع بفهم هــذا المعني المسكوت عنه لغمة قبل شرع القياس (فان قلت) على من تناف بين القول بانه مفهوم أو مدلول عليمه دلالة نص وبين القمول بانه قياس (قلت) قال الصفي الهندي لاتنافى بينهما لان المفهـوم مسكوت والقيـاس الحاق مسـكوت بمنطوق. وواققه ابن السبكي في شرح المختصر فقال لا تشافي بينهما لان المفهوم جهتين باعتيار أحداهما مستندآ الى اللفظ فكان مفهوما وباعتبار الاخرى قياس ولكنه في شرح المنهاج رد على الصني الهندى واعتبرهما متنافيين وعلل ذلك بأن المفهوم مدلول اللغظ والمقيس غير مدلول وهما متناقضان . والتحقيق أن من لم يشترط في القياس أن لا يكون الوصف المناسب مفهوما من اللغة بل القياس عنده هو مجرد الحاق مسكوت بمنطوق لعلة سواء كانت تلك العلة يفهمها فاهم اللغة من النص على حكم الاصل بحيث يفهم حكم المسكوت من اللفظ وإن لم يشرع القياس أو لا تكون العلة كذلك ذهب إلى أنه قياس واعتبر القياس نوعين ـ جليا ــ وهذا لاخلاف فيه \_ وغير جلى وفيه الحلاف. ومن اشترط في القياس أن لا يكون حكم المسكوت مفهوما من اللفظ بمقتضي اللغة ولو بواسطة العلة جرى على أنه مفهوم أو مدلول عليه دلالة نص فليس بينهما تناف بل الخلاف اعتبارى لفظى لا يُمرتب عليه شيء وما قيل مرأن له فوائد كجواز النسخ به على القول بالدلالة اللفظية دون القياسية فغير صحيح كما يعلم من محله والله أعلم \*

ولما كان القول بأن دلالته قياسية أو بطريق القهوم أو دلالة نص انما تختلف بالاعتبار قصر الامام الرازى في المحصول النزاع في هذا المقام بين القياس والحقيقة

العرفية فقال ماخلاصته: أن من الناس من قال أن المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوى إلى المنع من أنواع الأذى . وهــذا القول حكاه في مقابلة أنه قياس فجعلهما مذهبين (الاول) أنه قياس (والثاني) حقيقة عرفية . ثم احتج (للاول بأمرين (أحدهما) أن النقل خلاف الاصل فلا يصار اليه إلا بدليل وما قيل ان التبادر وكثرة الاستعمال دليل على النقل فلا يصبح إلا ثبت الاستعمال فى العام نفسه وذلك هو محل النزاع (وأما) التبادر للعام من مجرد اللفظ فممنوع بل من قرينة السياق كما يؤخذ من الدليل (الثاني) أنه لو كان منقولا عرفا لما حسن من الملك إذا استولى على عدوه أن ينهي الجلاد عن صفعه والاستهانة به وإن كان يأمر بقتله لكن التالي باطل وإذا بطل التالي بطل المقدم وثبت نقيضه وهو أنه لم ينقل عرفا وإذا بطل أنه منقول عرفا ثبت أن الحكم مستفاد من القياس وهو المطلوب . ووجـه الملازمة أنه لو كان منقولا عرفًا لكان مثل كلام الملك هذا متناقضا لأن هذا اللفظ منقول من الصفع الي المنع من أنواع الاذي مطلقا التي منها القتل لل هو أعظمها وأولى بالمنع من غيره فيناقضأمره بقتله فكأنه قال : اقتله ولا تقتله . (وأما) الصغرى وهو بطلان التالي فدليلها العرف فان مثل هذا الحكلام يعد فىالعرف حسنا ، وأجاب ابن السبكي بمنع الملازمة من وجهين ( الاول ) أن كلام الملك هسذا ليس من قبيل مانحن فيه فان الاستخفاف عند ذوي الانفة والنفوس الابية أشد وقعا منالقتل ولذلك قتل كثير من الملوك أنفسهم حياً أيقنوا بالاسر في يد عدوهم وحينتذفهو ناه عن الاعلى آمر بالادنى (الوجه الثاني) أنا سلمنا أنه من قبيل مانحن فيه لسكن أنما ندعى النقل عرفا أذا لم يتقدم مايناقض مقتضاه كما في صورة النزاع ( وأما ) ماقاله الاسنوى من أنه لا يطابق المدعى لان الكلام في نقل التأفيف لافي نقل الاستخفاف ولا يلزم من عدم المقل في لفطة عدم المقل في أخرى. فلوقال ولا تقل له أف لاستقام فغير مسلم كما هو واضح اذ ليس الكلام في خصوص الهظ لاتقل له أف بل هو فى كل ما أشبهه والله أعلم \* (واحتج للثانى بامور) (الاول) لوكان هذا الحمج مستفادا من القياس لوجب أن لا يعلمه من لا يقول بصحة القياس

لكنالتالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو المطاوب (والجواب) عنع الملازمة لانه مستفاد من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد وقد علمت في عدة مواضع أن القياس الجلي لم ينكره الا ابن حزم الذي لايعتد بخلافه . وان من قال به لايسميه قياسابل يسميه استدلالا وهو والقياس الجلى مختلفان بالاعتبار فقط كاسبق موضحا وبذلك تعلم مافى كلام ابن السبكي هنا (الثانى) أنه لو كان مستغادا من القياس لوجب أن لأيعلمه العاقل لومنعه الله من القياس الشرعي (والجواب) عن هذا الوجه كالجواب عن الوجه الاول سواء بسواء (الثالث) أننا أجمعنا على قولهم فلان لايملك نقيرا ولا قطميرا وقولهم فلان لايملك حبة يفيدفىالعرف أنه لاشيء لهالبتة الالفاظ ثبت في مثل (فلا تقل لها أف) اذ لافائل بالفرق \_ والجواب \_ أماعن المثال الاول فقــد حكمنا فيــه بالنقل للضرورة اذ لافائدة في حــله على معناه الاصلى ( وأما ) ما كان مثل (فلا تقل لها اف) فلا ضرورة تلجي الىالنقلفيه لجواز الحمل على معناه اللغوى وهو المنع من التأفيف فقط ('وأما )عرب المثال الثاني فلا نسلم أن دلالتــه على ننى كل شيء بواسطة نقــل العرف اللفظ لذلك بل لا ن الحبة جزء مما فوقها ونفي الجزء يستلزم نفي الحكل. وفيه أن الحبة أن كانت أسما للواحد مما يزرع فليست جزءاً مما فوقها . وأن كان المراد زنة حبة فيصح أن تكون جزءاً ما فوقها لكن لابد من ادعاء اشتهار هــذا التقدير في العرف لان الاصل عدم التقدير فيلزم أن تكون اللفظة منقولة . وعلى كل يستوى المثالان في دعوى النقل للضرورة . كذا يؤخد فه بالنسبة إلى احمال التقدير من الاسنوى وفيـــه نظر للفرق بين المثالين على التقدير فان المثال الاول ادعينا فيه نقل العرف له من الخاص إلى العام للضرورة (وأما) المثال الثاني على التقدير فلم ندع الانقل الحبة عن أصلها الى زنتها حتى صارت جزءا مافوقها وحينتذ كان ارادة نفي كل شيء منها بطريق اللزوم. على انه يمكن أن يقال. ان ادادة زنة حبة أعا جاءت من تقدير مضاف في نظم الكلام من غير حاجة الي

النقل العرفى والله أعلم \* ( واعلم) أنى ذكرت هذه المسألة على وجهها وقطعت النظر عن سياق المنهاج وشراحه ولا يخفى علي من أحاط بما ذكرناه ما فى سياقهم وما ذكروه من الادلة من مواطن الضعف والله أعلم \*

(المسألة الثالثة) ذكر في البحر الحيط أنه لأ يحكم بفسق المخالف في حجية القياس وان قلنا ان دليله قطعي لانه متأول . وقال بعض التكامين : يحكم بفسقه حكاه الحلواني اه (فان قلت) قد سبق أن العمل بالقياس كان مجما عليه وان أول من باح بأنكاره النظام وتا بعه عليه غيره ولا شك أن المخالفة فيه خرق للاجماع فكيف لا يعد فاسقا من خرق الاجماع مع أن المعروف أنه يكفر بذلك ان كان عالما بذلك متعمداً (قلت) قد سبق أن منكره ادعى الاجماع أيضا على انكاره ولم يسلم الاجماع على العمل به ولعل هذا هو التأول الذي ذكره الزركشي في البحر وهو وان لم يسلم له مخرج عن العصيان ، ولكن هذا أما يظهر بالنسبة في البعر وهو وان لم يسلم له مخرج عن العصيان ، ولكن هذا أما يظهر بالنسبة لغير النظام أما النظام الذي طعن في الصحابة وفي اجماعهم فلا أظن انه لا يعد فاسقا . علي أن ابن السبكي قد نقل أنه زنديق وقد سبق التنبيه على ذلك والله أعلم ه

(المسألة الرابعة) الفياس يعمل به قطعا عندنا في نص الشارع اما بالنسبة الى نص المجتهد كالو نص على حكم فهل تستنبط العلة ويعدى الحكم ? قال الامام الرافعي في كتاب القضاء: حكى والدي عن الامام محد بن يحيى المنع في ذلك وانما جاز في نص الشارع لا نا تعبدنا وأمر نا بالقياس والاشبه بصنيع الاصحاب خلافه. ألا تراهم ينقلون الحكم ويختلفون في أن علته كذا أو كذا وكل منها يطرد الحكم في فروع علته وهدذا كما قال. وهو المعبر عنه بالتخريج كذا في البحر المحيط \*

(المسألة الحامسة) انما يعمل بالقياس ابتداء ولا يجوز النسخ به و لئن جوزناه فلا يقم ومحل بسطها في النسخ \*

(المسألة السادسة) لا يجوز أن يعمل بالقياس فى أسماء الله تعالى وإن ابتناها بالظن كخبر الواحد · قاله ابن القشيرى فى المرشد \* (المسألة السابعة) يجوز أن يتعبد النبي سلى الله عليه وسلم بالقياس عند الجهور وقيل لا يجوز . وقد سبق أن القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم قطعى فلا نزاع فيه . ويجوز أن يتعبد الله بالقياس من عاصره صلى الله عند المعظم وقيل لا يجوز مطلقا وقيل بالتغصيل بين الحاضر والذائب ومحل بسط هذا الموضوع في باب الاجتهاد \*

( المسألة الثامنة ) انما يستعمل القياس إذا عدم النص . قال الشافعي رضى الله عنه في آخر الرسالة : القياس موضع ضرورة لانه لايحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء . وأطلق الاستاذ أبر اسحق أن المسألة إذا لم يكن فيها نص ولا اجماع وجب القياس فيها وإلا جاز وهل يعمل به قبل البحث على النصوص وجميع دلالتها ? للمسألة أحــوال (أحدها) أن يريد العمل به قبل طلب الحسكم من النصوص المعروفة فيمتنع قطعا (ثانيها) أن يريد العمل به قبل طلب نصوص لايعرفها مع رجاء الوجود فعلي كلام أبى اسحق السابق يجوز . ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وفقهاء الحديث لايجوز ولهذا جملوا القياس ضرورات بمنزلة التيمم لايعدل اليه الا اذاغلب على ظه عدم الماء وهومعني قول أحمد (وما تصنع بالقياس وفي الحــديث مايغنيك ). ولهــذه المــألة شبه بجواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة النص فيحتمل الحواز أذا خاف الغوت على حكم الحادثة (الحالة الثالثة) أن يبحث عن النص ويغلب على ظلم عدمه فههنا يجوز القياس قطعا . كذا في البحر المحيط للزركشي . تم قال فيه . حكى ابن حزم عن أبي حنيفة رحمه الله أن الحبر المرسل والضعيف أولى من القياس ولا يحل الفياس مع وجـوده . قال والرواية عن الصاحب الذي لا يعسرف له مخالف منهم أولي من القياس. وقال الشانعي رحمه الله تعالى : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح وأما عند عدمهما فالقياس واجب. وقال أبو الفرج والقاضي أبو بكر الأبهري الما لـكيان: القياس اولي

أولى من خبر الواحد المسند والمرسل. قال ابن حزم وما نعلم هذا القول عن مسلم برى قبول خبر الواحد قبلهما . وحكى الشيخ شهاب الدين أبر شامة فى كتاب الحهر بالبسملة عن القاضى ابن العربي أنه سمع أبا الوفاه بن عقيل فى رحلته إلى العراق يقول . مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خبر من قوى النظر قال ابن العربي وهذه وحلة من أحمد لا تليق بمنصبه فان ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا وقال بعض أثمة الحنابلة المتاخرين مر اده بالضعيف ما أنحط عن درجة الصحيح وان كان حسنا اه باختصار وما قيل فيا نقل عن الامام أحمد رضي الله عنه ينبغى أن يقال فيا حكاه ابن حزم عن أبى حنيفة رضي الله عنه والله تعالى أعلم وقال الزركشي فيا حكاه ابن حزم عن أبى حنيفة رضي الله عنه والله تعالى أعلم وقال الزركشي في البحر قد يعمل بالقياس مع وجودالنص فى صور (منها) أن يكون النص عاما والقياس خاصا . وقلنا بقول الحمور أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس فالقياس مقدم (ومنها) أن يكون النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع فانه يقدم على القياس (ومنها) ان يكون النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع فانه يقدم على القياس (ومنها) ان يكون النص مخالفا لقياس من كل وجه على رأى الحنفية فانهم يقدمون القياس على حبر الواحد وحسكاه ابن برهان عن مالك ايضا اه وانظر هذا الاخير المقول عن الحنفية ما منافيان والله أعلم هم ما مقله ابن حزم عن ابى حنيفة فانهما متنافيان والله أعلم هم ما مقله ابن حزم عن ابى حنيفة فانهما متنافيان والله أعلم ه

(المسألة التاسعة) ذكر الا مدى فى الاحكام أن القياس مأمور به لقوله تعالى (فاعتبروا ياأولى الابصار) كا سبق تقريره وهومنقسم الي واجب ومندوب والواجب منه ماهو واجب على الاعيان وذلك فى حق كل من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين ولا يقو غيره فيها مقامه مع ضيق الوقت. ومنه ماهو واجب على السفاية وذلك بان يكون كل واحد من المجتهدين يقوم مقام غيره في تعريف على السفاية وذلك بان يكون كل واحد من المجتهدين يقوم مقام غيره في تعريف حكم ماحدث من الواقعة بالقياس. (وأما) المندوب فهوالقياس فيها يجوز حدوثه من الوقائع ولم يحدث بعد. فإن المكلف قديندب اليه ليكون حكمه معدالوقت الحاجة أوقائع ولم يحدث بعد. فإن المكلف قديندب اليه ليكون حكمه معدالوقت الحاجة م قال : هل يوصف القياس بكونه دينا لله تعالى ٤٠ وحكى في ذلك ثلاثة مذاهب الاول ــ مذهب القاضي عبد الجبار وهو أنه يوصف مطلقا ــ والثاني ــ مذهب الاول ــ مذهب القاضي عبد الجبار وهو أنه يوصف مطلقا ــ والثاني ــ مذهب

أبي الهــذيل وهو المنع مطلقا \_ والثالث \_ مذهب الجــبائي وهو التفصيل بين الواجب فيوصف بذلك والمندوب فلا يوصف . ثم اختار الا مدى أنه ان عنى بالدينما كانمن الاحكام المقصودة محكم الاصالة كوجوب الفعل وحرمته فالقياس ليس بدين فانه غير مقصود لنفسه بل لغيره . و إن عني بالدين ما تعبدنا به سواء كان مقصودا أصليا أو تابعا فالقياس من الدين لانامتعبدون به وبالجملة فالمسألة لفظية اله كلام الآمدي في الاحكام. ويعلم منه أن هذه الاقوال كالهاللمعتزلة ولم يبين الآمدي وجههذه الاقوال وقدحكاها ابن السبكي في جمع الجوامع بطريقة أخرى مخالفة لحكاية الآمدى • وعبارته معشر حهالمحلي : القياس من الدين لأنه مأمور به لقوله تعالى (فاعتبروا ياأولى الابصار) وقيل ليس من الدين لاناسم الدين إنما يقع على ماهو ثابت مستمر والقياس لس كذلك لأنه قد لا محتاج اليه (و ثالمها) منه حيث يتعين بان لم يكن للمسألة دليل غيره بخلاف مااذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه . وقد بحث العلامة ابن قاسم في آياته دليل القول الثاني . وحاصل بحثه أنه إن اريد بالمستمر ما يكون فعله مستمرا في كل وقت فبوجد من الدين مالا يكون كذلك. وإن أريد به مايتــكرر فعــله فالقياس كذلك فهو يتــكرر بشكرر الحاجة فهو كركعتي الاستخارة مشــلا تشــكرر بتــكررها . وان أريد به ما يكون مشروعا فيحق كلأحدأو في حق الأكثر أو مالو وقع دلم فيوجد من الدين قطعا ما ايس كذلك . و إن أريد به غير ذلك فليبين فتأمل اه . وقد أجاب العلامة الشريبي عنه بقوله: لعل المراد به مالا يغني عنه غيره في بعض الاحيان مع امتناع العمل به تم استشكل العلامة الشربيني تعليل الشارع للقول الثاني بقوله (لامه قدلا محتاج اليه) بانه يقتضي أن القياس على الاول من الدين وان لم يحتج اليه بان وجد النص . ثم أجاب عن هذا الاشكال بأنه عكن أن يقال: أن الاول يقول القياس الذي من الدبن ماوجدت شروطه ومنها عدم النص. والثاني يقول حيث كانلايحتاج اليه في بعض الاحيان عند وجود النص فليس شيء منه من الدين اه ( فان قلت ) ماالفرق بين القول الاول على هذا والقول الثالث الذي حاصله أن القياس من الدين اذا تعين بان

لا يوجد المسالة دليل غيره فان مقتضي هذا القول أن القياس من الدين عند عدم النص كالقول الاول سواء بسواء (قلت) لعل الفرق بينهما أن الاول يقول انالقياس مطلقا من الدين فان اشترط فيه فقدان النص كان ذلك شرطا لتخقيق القياس لالـكونه منالدين وان لم يشترط فيه ذاك كا هورأى من جوزاجماعها فالامر واضح . ( وأما الثالث ) فيقول لا يكون القياس من الدين الا اذا تعين فيشترط في كونه من الدين فقدان النص سواء جعلناه شرطا لتحقق القياس أيضا أم لم نجعله (فان قلت) ماالفرق بين القو لين على القول باشتراط فقدان النص في تحقق القياس (قات) الفرق بينهما اعتباري فقط والظاهر أن القول الثالث جار على عدم الاشتراط كا يؤخذ من قول الشارح حيث يتعين . فالخلاف بينهماحقيقي لااعتبارى . وبذلك يصح القول بان الخلاف بين الاقوال الثلاثة على ماحكاه ابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه المحلي ليس لفظيا بخلافه على حكاية الآمدى التي سبق ذكرها إلا أن ماقرره الآمدي هو المعقول فان تخصيص اسم الدين بالثابت المستمر على التفسيرالسابق للعلامة الشربيني مما لم يدل عليه عقل ولا نقل والله أعلم بحقائق الامور \* ثم اعلم أن ابن السبكي نقل عن السمعاني أنه يقال : إن حكم المقيس دين الله وشرعه ولا مجوز أن يقال قاله الله ولا رسوله لانه مستنبط لامنصوص. وقدناقشه العلامة ابن قاسم في آياته بما حاصله: إن قائل ذلك ان قصد أن الله قاله صريحًا بأن دل عليه بقول يخصه فالتحريم واضح لانه كذب على الله . وانقصدانه دلعليه وأرشداليه بحكم المقيسعليه فينبغي عدمالتحريم ويبقى الكلام حال الاطلاق وقد المتزم عدم التحريم لقيام الاحمال الآتى وعدم تعمد الكذب على أنه قديتوقف في التحريم في القسم الاول اذا قال ذلك بناء على ظنه أن كل شيء لله فيه حكم فللمقيس حكم قاله الله الله الله ماقال رحمه الله . والظاهر أن الحرمة من حيث أن هذه العبارة تفيد أن حكم المقيس مدلول عليه بالكتاب أوالسنة مباشرة فتكون كذبا قطعا (وإما) أنه يقصد أن الله دل عليه وأرشداليه بحكم المقيس عليه فالظاهر أن قصده هذا لا يخرجه من الائم لان هذا المعنى لا يؤدى عمل هذه العبارة فتأمل

والله أعلم بالصواب \* هــذا تمام القول فى الفصل الاول من الباب الأول الذى خصصناه لحجية القياس وما يتعلق بها وسنشرع فى الفصل الثانى الذي جعلناه ليمان أن القياس من أصول الفقه والله الهادى الى سواء السبيل \*

الفصل الثاني في بيان أن القياس من أصول الفقه على

اعلمأنجمهور الاصولين على أن لقياس من أصول الفقه ووجهه واضح فان القياس من ادلة الفقه كالمكتاب والسنة والاجماع. وذهب امام الحرمين كا قله ابن السبكي في جمع الجوامع . وانغزالى والكيا كانقله الزركشي في البحر المحيط الى أنه ليسمن أصول الفقه قال الزركشي: واختافت ما خذهم مقال الغزالي: لان الادلة هي المشمرة والاحكام والقياس من طرق الاستمار . وقال الامام : لان الادلة اعا تطلق على القطوع به والقياس لايفيد إلاالظن اه ولم يذكر مأخذ الكيا. وفيا قاله الغزالى وإمام الحرمين نظر (أما)ماقاله الغزالي ففيه أنا لانسلم أنالقياس بناء على أنه حجة ليس مشمراً بل هو مثمر كالكتاب والسنة (اللهم) إلا أن يقال إن القياس واسطة فىأن دليل حكم الاصل دال على حكم الفرع . (وأما) ماقاله إمام الحرمين فغير مسلم لانه ان أراد بالمقطوع به من قوله ( إن الادلة لا تطلق إلا على المقطوع به ) هو المقطوع بانه دليل (فَأُولًا) يَنَافِيهِ قُولُهُ بَعِدْ ذَلِكُ وَالْقِيَاسُلَا يَفِيدُ إِلَّا الظِّنْ(وَثَانِياً) لَا يَتَأْتَى عَلِي أَنَّهُ حَجَّةً ثابتة قطعاً . وإنكان مراده بالمقطوع به هوالذي يفيد الحسكم قطعا فلا يشمل دليلا من الادلة سوى بعض أنواع الاجماع فان دلالة الكتاب والسنة على الحسكم ظنية \* هذا وقد وجه العلامة الشريبي ماقاله إمام الحرمين منأن القياس ليس منأصول الفقه بتوجيه آخر وعبارته . الظاهر أن أصول الفقه عند الامام لا تطلق إلا على ما يثبت الفقه استقلالا بانلايحتاج فيالدلالة علىالحكم إلىغيرها وكلواحد منالكتاب والسنة والاجماع كذلك . مخلاف انقياس فأنه محتاج في الدلالة على الحسكم الى أحدهذه الثلاثة ضرورة توقفه علىالعلة المنصوصة بأحدها أوالمستنبطة مما نصعليه به . فثبت أن كونه حجة لاينافي أنه ليس من أصول الفقه (فان قات) الاجماع أيضا ىفتقر إلى السند فينبغي أن لا يكون من الاصول على هذا (قلت) أحاب السعد في التلويح

بأن الاجماع إنما محتاج إلى السند في تحققه لا في نفس الدلالة على الحسكم بان المستدلال به به لا يحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات اليه بخلاف القياس فان الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار أحد الاصول الثلاثة فتأمل اهر حمه الله . وانظر لم اقتصر في وجه توقف القياس على غيره على توقفه على المنصوصة الخولم يذكر توقفه على النصوصة الخولم يذكر توقفه على النصواء أو الاجماع على حكم الاصل م ثم اعلم أن ماذكره العلامة الشريبي يظهر منه مدرك امام الحرمين في عدم اعتبار القياس من الاصول وحاصله . أن القياس حيث احتاج في الدلالة على ألحسكم الى غيره لا يصح اطلاق الاصل عليه لان الاصل ما بني عليه غيره وهو أيضا المحتاج اليه . والقياس مبنى على غيره وهو الحكم الشرعى المستفاد منه فظر لان القياس كا يبني على غيره يبنى عليه غيره وهو الحكم الشرعى المستفاد منه وأصول الفقه سميت أصولا لا بتناء الفقه عليها وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية فلا يعتد بهذا المدرك . فالحق أنه من الاصول بل هو بالنظر الى الفن المدون أدق مباحثه والله تعالى أعلم بالصواب »

## مع خاتمة لهذا الباب في القياس في اللغات والعقليات اللهات الما المات الم

ذهب القاضى ابو بكر الباقلانى على النقل الصحيح عنه وامام الحرمين والغزالي والا مدى وابن الحاجب وكذا أسحابنا وأكثر الحنفية وجهور المعتزلة على مانقله فى المحصول عنهم الى أن اللغة لا يجوز اثباتها بالقياس. وجزم به الامام فى الاوامر والنواهى من المحصول. وذهب الامام هنا الى الجواز و تبعه البيضاوى فى المنهاج و نقله فى المحصول عن ابن سريج من أسحاب الشافعى ونقله أيضا فيه عن ابن جني فى الحصائص أنه قول أكثر ائمة العربية كالمازني وابى على الفارسى، ونقله ابن السبكي فى جمع الجوامع عن ابن ابي هريرة وابى السحق الشيرازى من اسحابنا. كما انه حكي قولا ثمالنا بجواز اثبات الحقيقة بالقياس دون المجاز. وقبل ان نذكر ححج قولا ثمالة أشياء (أحدها) ما يثبت تعميمه لافراده نظريق النقسل عن العرب الحاب عن العرب سوأ، كان جامداً كرجل وأسامة أو مشتقا كاسها، الفاعلين والمفعواين كالضارب

والمضروب. فإن الفظ رجل نقل عن العرب أنه اسم للذكر البالغ من بني آدم فيطلق علي كل واحد وان لم يسمع من العرب اطلاقه عليه بخصوصه من غير قياس. وكذلك أسامة فانه اسم للحيوان المفترس ولايحتاج في اطلاقه على أي حيوان مفترس الى قياس ولم يسمع من العرب اطلاقه بخصوصه عليه . وكذلك الضارب والمضروب (ثانيها) ماثبت تعميمه بالاستقراء والتتبع من أئمة اللغة العربية لـكلام العرب ككل فاعل مرفوع فان مثل هذه القاعدة الكلية ثبتت باستقراء كلام العرب فكأنها مقررة لدبهم وإنلم يعرفوها بهذا العنوان الحادث محدوث الاصطلاحات النحوية .فاذا رفعنا فاعلالم نسمع شحصه من العربلايكون ذلك بطريق القياس. قال ابن السبكي في جمع الجوامع مامعناه . ان افظ القياس يغني عن اخراج هاتين الصورتين من محل النزاع . ووجهه أن اثمابت نعميمه بالنقل او بالاستقراء لايتصور فيه قياس حتى ينفي عن محل النمزاع . ( لا يقال ) انه يتصور فيه قياس بأنه يقاس مالم يسمع رفعه بخصوصه علي ماسمع (لاما نقول) مالم يسمع شخصه من العرب داخل في الكاية المقررة لدمهم فحمكه مسنفاد من كلامهم بطريق الاصالة والنص لا بطريق القياس فان مثله مثل مالو نص الشارع على أن كل مسكر حرام تم ظهر مسكر من المسكر ات حديثًا لم يكن موجودًا قبل هذا الزمن فان حكمه مستفأد من النص على السكلية الشاملة له لا بطريق القياس (ثالثها) الاعلام الشخصية كزيد وعمرو بالنسبة لمعناها العلمي فأنها لم نوضع لمعانيها العلمية للمناسبة بينهما حتي يعقل قياس ماشاركها في تلك المناسبة عليها وأنما وضعت لتمييز الاشخاص بعضها عن بعض عند العالم بوضعها حتي أن من لم يعلم ذلك الوضع لا يتميز الشخص باسمه عنده عن غيره . قال ابن السبكي (فان قلت) قد شاع في العرف قولهم هذا سيبويه وهذا جالينوس وليس إلا بطريق القياس وإلا لم يحصل المدح في ذلك (قات) جازأن يكون ذلك نطريق حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى هذاحافظ كناب سيبويه وعلم جالينوس اه وأقول . يجوز أيضا أن يكون هذا الاطلاق على سبيل الاستعارة لانه من الاعلام المشتهرة بنوع وصفية كحاتم ونيكون من قبيلاالتشبيه الداير أى مناسنا مدر ، في علم النحو ومثا جالم نوس في العاب (قان قارت)

إذاكان العلم مشتهراً بنوع وصفية وجاز التجوز فيه على ماهو مقرر في علم البيان فهل يجـوز أن يكون من محل الحلاف كباقى المجازات على ماسيأنى (قلت) لم أر نصافيه والظاهر أنه يكون من محل الحلاف لامه بالتأويل يصير اسم جنس والله أعلم (و إنما ) محل النزاع هو الاسماء الموضوعة المعانى المخصوصة الدائرة مع الاوصاف الموجودة فى المسمي وجودا وعدما كالخر فانه اسم لعصير العنب المسكر وهو دائر مع الاسكار وجودا وعـدما فهل يقاس النبيذ عليه لمشاركته له فى وصف الاسكار فيطلق عليه اسم الحمر أيضا أولا وكذا لفظ السارق هل يطلق قياســـا على النباش لمشاركته له في أنه أخذ مال الغير خفية وكذا لفظ الزاني هل يطلق على اللائط قياسا لمشاركته له في أن كلا ايلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا أولا وهكذا. كذا في ابن السبكي (مان قلت) ظاهره أنه لايشترط الماسية بين اللفظ والمعني مع أن المعروف أنه لابد منها كما سيأني في عبارة الشربيني \* وعبارة الاسنوى في هذا المقام أوضح من عبارة ابن السبكي ونصها · وانما محل الخلاف الاسماء التي وضعت على الذوات لاجل اشماها علي معان مناسبة للتسمية يدورمعها الاطلاق وجودا وعدمااه (قلت) إن دور ان الاسم مع الوصف قائم بالمسمى دليل المناسبة بين الاسم والمسمي اعتباره وان لم يطهر امائ الْـ كَل كاظهر فى لفظ الحمر . فلايقال أى مناسبة بين أفظ الزناو معناه و افظ السارق و مناه فتأمل و الله أعلم(الامر الثاني) يفرق بين القياس في الشرعيات و فياس في اللغات بان في اس اللغة يكون الجامع فيه مجرد مناسبة بين المعنى و لفظ الاصل . وا فياس في الدرعيات يكون الجامز فيسه علة بين المعنيين (الامرااثالث)سبق أن قياس الغة قبل نجر عنى لحقيقة والمجاز وقيل في الحقيقة وقط وقيل لايجرى فيهما (أما) تصوره في الحميمة نظ هر من الامتله السابفة (واما) المجاز فكما لواستعمانا لفظ الدابة في الفرس من حيث إنه من أفراد ذوات الاربع فامه مجازلغة لان اللفظ لم وضع في للغة للمقيد بخصوصه والعلاقة هي النقيد فاذا استعمل في حيو ان آخرهن ذوات لار بع اللك العائرقة تمياسًا على المحاز الاوتل لوجود المناسبة بين الافظ ومعناه الاول كانقداسا المحزعي الحز بجامع السبي بين اللفظ والمعنى فيهما (فان فات) إذا اشترطما سماع شخص العلافة في المحاز يكون لهذا القياس فائدة واذالم نشترط ذلك واكتفينا بسماع نوعهاكما هو الصحيح فلا فائدة في هذا القياس لان بابالتجوز مفتوح على مصر اعيه سو اء جوزنا القياس في المجاز اولا بلهوخارج حينتذ عن محل النزاع لانه بمنزلة ماثبت تعميمه بالاستقراء (قلت) يترتب على ذلك فائدة جليلة وهي أنا اذاجوزنا اثبات اللغة قياساور تبحكم علي مجازوهناك مجاز آخر مشارك للمجاز الاول في المناسبة تعدىالحكم اليه من غير حاجة الى القياس الشرعي بخلاف مااذا لم نجوز اثبات اللغة بالقياس. وان اكتفينا بسماع نوعالعلاقة \*وهو أيضاليس خارجا عن محل النزاع كما ثبت تعميمه بالاستقراء لان المجاز الثابت بطريقالقياس علي القول به يكون بمنزلة ماسمع التكلم به بخلاف ما إذا لم نقل بالقياس. ولو اكتفينا بسماع النوعفانه لايكون عمرلة ماسمع التكام به بل غايته أنه يجوز في مقام آخر أن يستعمل هذا اللفظ في المعني الثاني مجازاً من أى شخص آخر ولا يحمل كلام صاحب المجاز الاول عليه . ثم هو أخص من المجاز المبنى على سماع نوع العلاقة إذ لا يشترط فيه مناسبة المعني للاسم بل مداره على العلاقة بين المعنيين . (أما) هنا فالمسوغ فيه العلاقة مع مناسبة المعنى للاسم. كذا في تقرير جوزنا أثبات اللغة بالقياس كان حكم النبيذ والنباش واللائط مستفاداً من النص على حكم الحنر والسارق والزاني من غير حاجة الي قياس شرعي والله أعلم \* ﴿ حجج المجوزين لاثبات اللغة بالقياس ﴾

ذكر الامام في المحصول عدة أدلة المحوزين (الاول) أنا إذا رأينا أن عصير العنبلايسمي خمراً قبل الشدة الطارئة واذا حصلت سمي معها خمرا وإذا زالت مرة أخرى زال الاسم والدور ان يفيد ظن العلية وحصل ظن أن العلة لذلك الاسم عالشدة مم إذاراً ينا حصول الشدة في النبيذ حصل ظن أنه عسمي بهذا الاسم وعلمنا أو ظنا فن أنه سمى بهذا الاسم وعلمنا أو ظنا أن الحر حرام حصل ظن أن النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحريم بحرمة النبيذ ان الحمول في العصول و ويتلخص في أن الاسم دار مع الوصف وجودا وعدما فيظن أن الوصف علة فاذا رأينا هذا الوصف في معني آخر ظن أنه مسمي من المناه في المعام في المناه في الحصول و والمناه في المناه في ال

بهذا الاسم قياسا . وإلى هناتم الدليسل (وأما) قوله وإذا حصل أنه مسمى بهذا والاسم وعُلمنا أو ظننا الخ فهو زائد عنالقياس في اللغة وانما ذكره لبيان فائد ٢٠٠٠ خلاصتُها أنا اذا جوزنا إثبات اللغة بالقياس كان المقيس بمنزلة ماسمع التكلم به وكان منصوصًا على حكمه بالنص علي حكم المقيس عليه منغير حاجة الى القياس الشرعي كما سبق \* وتقرير هذا الدلبل على القانون المنطقي أن تقول: كما ثبت أن تسمية شيء باسم معللة بوصف ووجد ذلك الوصف في معنى آخر ثبت أن هذا المعنى الأخر مقيس على الاول ومسمى باسمه لكن المقدم ثابت فالتالي مثله وهو المطلوب ( أما ) الصغرى فدليلها الدوران (وأما) الملازمة فوجهها أنه لو لم يكن مقيسا عليه ومسمى باسمه لزم تخلف المعلول عن العلة و أن لا يكون للتعليل فائدة . ويرد علي صغراه أنا لانسلم ان الدوران يفيد ظن العملية للتسمية بهمذا الاسم لوجوه (الاول) أن الدوران جاء منأن الواضع أنما وضع هذا الاسم لهذا المعني المركب ولاشك أن الاسم لايطلق حقيقة على المعنى قبل عامه كما أنه لايطلق عايه كذلك اذا فقد منه جزء . فمثلا الواضع وضع الخر لعصير العنب للشتد فقبل أن يكون مشتدا لم يتحقق تمام المعني حتي يطلق عليه اسم الخنر فاذا ماصار مشتدا تحقق المعني الموضوع له فساغ الاطلاق. فاذا زال يعض المعني زال تحقق عام المعنى الموضوع له فلا يسوغ الاطلاق . فمثله مثل السرير الموضوع المركب من خشب ومسمار فقبل التركيب لايقال له سرير وبعد التركيب يقال له ذلك فاذا ماتفكك فقد زال عنه الاسم . (الوجه الثاني) أن الدوران أنما يغيد ظن العلية فيما يحتملها وهنا لايتصور علة بين المعانى والالفاظ . ومايرى من بعض المناسبات فهي لترجيح الاطلاق وليست موجبة له والا كانت الدلالة طبيعية لائحتاج لوضع واضع وأثنن سلمنا تصور علة بين المعانى والالفاظ بناء علي أن العلة هي المعرف فالاسم كما دار مع الوصف دار مع خصوصية المحل فالدوران لاينفك عن المزاحم فلا يفيد العاية . ( ولا يقال ) اذن لايفيد في اشرعيات لعدم خوه عنه ( لامانقول) انالقاطع لما دل علىجو از القياس فى الشرعيات علمنا أن تلك الخصوصيات لامدخل لها فى اثبات تلك الاحكام ( ٢٦ - ج - ١ - نبراس العقول )

ولا قاطع فى اللغات يدل على جريان القياس فيها \* ويرد على الـكبرى أنه لايلزم من تعليل التسمية تعديتها كما تقدم في مسألة التنصيص الا اذا أذن الواضع والواضع لم يعرف فضلا عن معرفة اذنه في هذه التعدية (فان قلت) نختارأن الوآضع هوالله تعالى وهوقد أذن بالقياس مطلقا (قلت)علي تسليم ماذكرته أن الواضع هوالله لانسلم أنه أذن بالقياس مطلقا وأنما ورد منه التعبد بالقياس في الشرعيات فقط أخذا من الادلة السابقة الدالة على التعبد . وعموم قوله تعالى (فاعتبرواً) لم يثبت فىالقياس الشرعي فضلا عن شموله للقياس في اللغة والله اعلم \* هذا وقد اورد شراح المنهاج على هذا الدليل أنه منقوض نقضا اجماليا بمثل القارورة فانهاوضعت للزجاجة لاستقرار الماء فيها ومع ذلك لم تسم بها الجرار والخوابي . وسيأتى ذكرهافي حجيج المانعين \* (الدليل الثاني) وهو الذي اعتمد عليه المازني والوعلى الفارسي كما قاله الامام في المحصول انه ثبت باجماع أهل اللغة أن كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وهكذامن أوجه الاعراب. ولم يثبت ذلك الاقياسا لأنهم لماوصفوا بعض الفاعلين مثلا بذلك واستمروا عليه علم انه ارتفع لكونه فاعلا اهوفيه نظرفان ذلك خارج عن موضع المزاع كاسبق فان عمومه ثابت عن العرب غايته أنه ثبت لدينا بطريق اسنقراء ائمة اللغة لكالامهم فدل هذا الاستقراء عليان هذه الكاية مقررة عند العرب وإن لم تمكن بهذا العنوان المصطلح عليه كا سبق \*

(الدليل الثالث) أن علماء العرب أجمعوا على أن المفعول الذي لم يسم فاعله الما ارتفع لمشابهته للفاعل في اسناد الفعل اليه ولم تزل فرق النحاة من الحوفيين والبصريين يعللون الاحكام الاعرابية فيقولون: ان هذا يشبهه هذا في كذا فوجب أن يشبهه في الاعراب. واجماع أهل اللغة حجة في المباحث اللغوية أه وفيه نظر فان المقور في علم النحو أن المدار في اثبات قواعده على السماع من العرب وما يذكره النحاة من الماسبات والعلل أنما هو لبيان حكمة ماوقع وصدر من العرب ولضبط القواعد المستفادة بطريق الاستقراء والتتبع لكلامهم \* (تنبيه) لم يذكر هذين الدليلين كثير من المتاخرين كصاحب المنهاج وشراحه ولعلهم تركوها ويذكر هذين الدليلين كثير من المتاخرين كصاحب المنهاج وشراحه ولعلهم تركوها

لان الامام في المحصول قال في أحدهما انه الذي عول عليه ائمة العربية كالمازني : لان الامام في المحصول قال في أحدهما انه الذي عول عليه ائمة العربية كالمازني : فيؤخذ من ذلك أن تحرير محل الغزاع بما سبق غير متفقى عليه بين الاصوليين وائمة اللغة . وقديؤخذ منه أيضا ان ما يعنيه ائمة العربية من القياس في اللغة مخالف لما يعنيه الاصوليون فتدبر وحرر والله اعلم بحقائق الامور \* (الدليل الرابع) قوله تعالى (فاعتبروا ياأولي الابصار) فانه عام يتناول كل الاقيسة وفيه نظر لما سبق ولان هذا البحث لغوى سابق علي ورود الشرع واثباته بهده الآية يقتضى انه شرعي ، وأن القياس في اللغة الماجاز بعد ورود الشرع فقطوالله اعلم من يقتضى انه شرعي ، وأن القياس في اللغة الماجاز بعد ورود الشرع فقطوالله اعلم من يقتضى انه شرعي ، وأن القياس في اللغة الماجاز بعد ورود الشرع فقطوالله اعلم من النهة بالقياس في اللغة بالقياس المنه المنه المنه المنه المنه النه المنه الم

احتجوا اولا بقوله تعالى ( وعلم آدم الاسماء كابها ) ووجمه الدلالة منها على المقصود أنها دلت على أن جميع الاسماء توقيفية فيمتنعان يثبتشيء منها بالقياس وفيه نظر من وجهين (الاول) أنه بجوزان يكون ذلك خاصا با دم اما غيره فيجوز ان يدرك بعضها بالتوقيف والبعض الآخر بالقياس (والجواب) ان مقتضي هذه الآية ان اللغة محدودة وان تعليمها يتعين فيه التوقيف المحض (الوجه الثاني) انه يجوذ أن لا تكون ( ال ) في الاسماء للاستغراق فيكون معناها علمه البعض توقيفا ونبهه على البعض الأخر بالقياس (والجواب) ان هذا الاحتمال بنافيه التاكيد بقوله كلها ولا يناسب مقام إظهار فضل آدم عليه السلام ، واحتجوا ثانيا بان القياس لايتصور الا إذا أمكن تعليل حكم الاصل وتعايل الاساء غير ممكن والا كانت مقتضية لمعانيها باعتبار ذاتها فتكون دلالتها طبيعية لاوضعية . وما يرى من المناسبات فهي لترجيح الاطلاق فقط كما سبق (لايقال) إن العلة بمعني المعرف والامارة وهي متحققة بين الاسم والمسمى ولا يلزم ماذكرته علي التعليل ( لأنا نقول) إن مثل هذه الامارة لاتقتضي تعدية التسمية بالاسم لأنهامرجحة الاطلاق له كما سبق \* واحتجوا ثالثًا بان وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس فأنهم سمو ا الغرس الاسود أدهم ولم يسموا الحمار الاسودبه. وسموا الفرس الابيض اشهب

دون الحار الابيض و سهوا صوتاافرس صهيلاوصوت الحار نهيقا. وصوت الكلب نباحا . وأيضا سموا القارورة بهذا الاسم لاجلاستقرارالاً فيهاوذاك المعنى حاصل في الحياض والانهار مع أنها لاتسمى بذلك (فان قلت) ان أقصى ماذكرت أن هناك صورا لايجرى فيها القياس وذلك لايقــدح فىالعمل به · كما أن النظام ذكر صورا كثيرة في الشرع لا يجرى فيها القياس فلم يقتض ذلك المنع من العمل به شرعا (قات) فرق بينها من وجهين (الاول) أنَّ النظام ذكر هذه الصور التي لا يجرى فيها القياس الشرعي مع وجود الاذر من الشارع بالقياس فلم تقو علي معارضته (وأمأ) في اللغات فلم يوجد إذن من الواضع باجراء القياس فيها (الثانى) أن الغالب في الاحكام الشرعية أن تبكون معقولة المعنى وما ذكره النظام من الصور علي تسليم أنها ليست معقولة المعنى فهي نادرة بالنسبة لما عداها (وأما) اللغات فبالعكس فالقليل منها ظهر فيه مناسبة بين اللفظ والمعني والاكثر لم يظهرفيه تلك المناسبة والله أعلم ﴿ وبعد فقد خطر بالبال بحث يتعلق ياجراء القياس في اللغات لم أر أحدا من الاصوليين أشار اليه ولعل ذلك لعدم استيعابي بالقدر الممكن لـكلامهم . أو لانه بحث لايستحق الذكر وحاصله : أنا اذا جوزنا اثبات اللغة بالقياش وكان النبيذ مثلامسمي باسم الحنر ومرادامن ذلك الاسم اذا أطلق . فهل ارادته منه على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز مع العلم بان الحقيقة هي الله ظ المستعمل فيماوضع له و لفظ الحرلم يوضع للنبيذ و إنما وضع لعصير العنب المشتد والحجاز هواللفظ المستعمل فى غير الموضوع له لعلاقة وقرينة مانعة من ارادة المعني الحقيقي مطلقا على رأى أو وحــده على رأى آخر . ولفظ الخرلم يستعمل فى النبيذ كذلك لان الاستعال شرطه القصد من المستعمل. ولانه لم توجد العلاقة المعتبرة في الحجاز ولا القرينة \* ويمكن أن يقال جواباعن هذا السؤال إنه يجوز أن يكون ذلك علي سبيل الحقيقة لان الواضع لما وضع اسم الحنر مثلا لعصير العنب المسكر لعلة هي الاسكار فكانه وضعه لـكل مسكر . فلفظ الخر اذا أطلق بناء على القياس براد به كل ما وجدت فيه العلة من المسكرات أحدها

( Y.O = )

وهو عصير العنب المشتد بطريق الاصالة لانه الذي لاحظه الواضع اولا والباقى بطريق القياس (فان قلت) أي فرق بين اللفظ الذي شمل غيرالموضوع له أصالة مع الموضوع له بطريق القياس وبين عوم الحجاز أوالجع بين الحقيقة والحجاز (قلت) الفرق بينهما من وجهين (الاول) أن عوم الحجاز يتوقف على نقل المتسكم اللفظ من المعني الحاص الى المعنى العام ثم يستعمل فيه اللفظ العلاقة العموم والخصوص وينصب على ذلك قرينة . مخلاف الثابت بالقياس (والثاني) أن عوم الحجاز أعا يكون بالنظر لمتكلم ومستعمل دون آخر بخلاف الثابت بالقياس (فمثلا) بوجد متكلم ويوجد آخر يستعمل لفظ الاسد في مطلق جرىء على سبيل عوم الحجاز وينصب على ذلك قرينة . ويوجد آخر يستعمله في معناه الاصلى او معني آخر لم يشمل معناه الاصلى لعلاقة وقرينة (وأما) اللفظ الشامل لغير معناه الاصلى بطريق القياس فليس كذلك بل يكون اللفظ الموضوع لمعني لناسبة موجودة في غيره مرادا منه جميع ماوجدت فيه تلك المناسبة بالنسبة لجيع إطلاقاته لا يختلف باختلاف المتكامين والمستعملين لما علمت من ان اللفظ بناء على جواز القياس في العقليات يهدم عاموالله الصواب على على المقلوب على العقل المواب على العام والله اعلم بالصواب على العقل المقلوب المستعملين المستعملين المستعملين المقلوب المناه الناه على جواز القياس في العقليات المناه المام بالصواب على العقل المقلوب المستعملين المقلوب المستعملين المقلوب المستعملين المه المناه المناه المام بالصواب على المقلوب المستعملين المقلوب الم

قال الامام فى المحصول: اتفق أكثر المتكامين على صحة القياس فى العقليات ومنه نوع يسمى الحاق الغائب بالشاهد. قانوا ولا بد له من جامع عقلى والجامع أربعة - العلة - والحد - والشرط - والدليل - أما الجمع بالعلة فمكة ول أصحابنا . اذا كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم وجب أن تكون كذلك فى الغائب (وأما) الجمع بالحد فكقول القلبل العلم شاهدا من له العلم فيجب طردالحد غائبا (وأما) الجمع بالشرط فكقولنا . العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذلك غائبا في الشاهد فكذلك غائبا في الشاهد فكذا في الفائب اه (واعلم) أن ابن السبكى اعترض على تمثيل الامام في الشاهد فكذا في الفرادة والعلم في الشرط عا ذكر قال . لان الاول جمع بالمعلول لا بالعلة وهو قول والثاني جمع بالمسروط لا بالشرط عا ذكر مثالا صحيحا للجمع بالعلة وهو قول

أسحابنا كون الشيء يصح أن يرى معللا بالوجود شاهدا فكذا فى الغائب اه وينحل الى قياس البارى على خلقه فى أنه يرى بجامع الوجود . وفيه أن هذا أنما يظهر على غير ماجرى عليه الا شعرى من أن الوجود غير الموجود حتى يتحقق الاشتراك فيه بين المقيس والمقيس عليه (أما) على مذهب الاشعرى مؤول ليس الوجود عين الموجود فلا (اللهم) الا أن يقالا . إن مذهب الاشعرى مؤول ليس على ظاهره كا حقق في علم السكلام \* وذكر أيضا مثالا صحيحا للجمع بالشرط وهو قول المعمزلة . شرط صحة كون الشيء مرثيا فى الشاهد كونه مقابلا أو فى حسكم المقابل فكذا فى الغائب اه وسيأتي ما يتعلق بتصوير هذا القياس

ولنرجع الى وجه اعتراضه على أمثلة الامام (أما) اعتراضه على مثال الجم بالعلة فلان المقيس فيه الغائب والمقيس عليه الشاهد العالم . والجامع كون كل منهما عالما والحكم ثبوت صفة العلم للغائب كالشاهد · فالجامع وهو العالمية معاول لاعلة ولك أن تقول . ان هذا جمع بالعلة لابالمعلول . ووجهه أن الله تعالمي عالم باتفاق أهل السنة والمعتزلة وأعما الخلاف بينهم في أنه هل هو عالم بذاته لا بصفة زائدة عليها ? أو هو عالم بصفة وجودية زائدة على الذات وهي العلم ؟ فاهل السنة على الثاني . والمعتزلة على الاول مع اتفاقهم على أن العالم في الشاهد عالم بعلم زائدعلي ذاته أى ان له صفة وجوديةوهي العلم . وعلى أن عالميةالشاهد مفتقرة الى العلم أى أنها علة الافتقار اليه فقال الاصحاب. اذا كانت عالمية الشاهد علة للافتقار الى العلم فكذا عالمية الغائب لانحقيقتهما واحدة . وحينئذ يكون شرح المثال الذي أورده الامام هكذا: الغائب عالم فيجب أن يكون له علم كالشاهد فالعالمية علة للافتقار الى العلم فيكون الجمع بالعلة لابالمعلول . كذا يؤخذ من شرح الاصفهاني على المحصول نقلا عن الامام في الرسالة البهائية مع زيادة توضيح \* ومنه تعلم أن المراد من العلة ما يشمل مالوكانت العلة في الذهن أي العلة العلمية . فانه يلزم من العلم بأن الله عالم العلم بأن له علما غير أن التعبير بالافتقار قد لايناسب مقام الذات العلية فتأمل والله أعلم (وأما) اعتراضه على مثال الجمع بالشرط. فوجهه أنالمقيس

فيه الغائب والمقيس عليه الشاهد والجامع كون كل منهما له عــلم وارادة والحسكم اتصافهما بالحيلة فالجامع وهو الاتصاف بالعلم والارادة مشروط لاشرط . ولك أن تقول المقيس الغائب والمقيس عليه الشاهد والجامع كون كل منهما حياو الحسكم اتصاف كل منهما بالعلم والارادة فالجم فيه بالشرط لابالمشروط: وفيه أنه لايلزم من وجود الشرط وجود المشروط فهذا القياس الذي جع فيسه بالشرط ضعيف جدا كذا يؤخذ من شرح الاصفهاني على المحصول \* ثم اعلم أن في هذا المقام بحثا جليلًا لم أر أحدا أشار اليه في كتبالاصول. وهو أن المعقول في الجامع القياسي أن الحسكم في الاصل والفرع ناشيء عنمه ومترتب عليه و الامور الاربعة التي ذَكُرُوا أَنْ الْجَامِعُ فِي القياسُ الْعَقْلَى لايعدُوهَا أَعَا يُظْهُرُ مَاتَلْنَاهُ فِي ثَلَاثُهُ مُنْهَا فَقَطْ وهي ــ العلة ــ والحــد ويعبر عنه بعضهم بالحقيقة ــ والدليل ــ أما الشرط فجعله جامعاً مشكل وذلك لأنه ان كان معني كونه جامعاً أن يكون حكم الاصل مشروطا بشرط وذلكالشرط موجودفي الفرع فيلحق به فيحكه وهو المشروط كاصورنا فيما سبق للشال الذي أورده الامام للجمع بالشرط وهبو قياس الغائب على الشاهد في تصافهما بالعلموالارادة لاتصافهما بالحياة فلا يسلم هذا القياس لانه لايلزم من وجـود الشرط وجـود المشروط كما سبق بل الجم بالمشروط هو المعقول لانه يلزم من وجـوده وجـود الشرط كما صـور ابن السـبكي مثال الامام السابق . وأن كان معنى كونه جامعا أن كلا من الاصل والفرع اشتركا ف أن الحكم فيهما لا يتحقق إلا بشرط فاذا انتفى الشرط لا يوجد الحسكم ويكون القصد من القياس الاستدلال على نفي المشروط لانتفاء شرطه كما في مثال ابن السبكي للجمع بالشرط فانه ينحل إلى أن الفائب مقيس على الشاهد بجامع أن كلا منهما شرط رؤيته المقابلة فاذا انتفت انتفت الرؤية وهي ممتنعة فيالغائب فتمتنع الرؤية وهو المطلوب فمثل هــذا القياس ليس على نسق الاقيسة لأنه لم يثبت للفرع الحكم الثابت في الاصل (فان قات) ان الحكم الثابت للاصل والفرع هو عدم صحة الرؤية حال عدم الشرط وهو المقابلة وصحتها حال وجوده . والجامع أن كلا منها شرط صحة رؤيته المقابلة (قلت) هذا ليس مقصود المعتزلي من هـذا القياس وإنما مقصوده إثبات أن الله لا يرى لعدم تحقق شرطها وهو المقابلة المستحيلة عليه تعالى (اللهم) إلا أن يقال: إن القياس وسيلة لهذا المقصود لا نه إذا ثبت أن الرؤية لا تصح إلا إذا وجدت المقابلة سواء فى الشاهد والغائب ومن المعلوم أن المقابلة محالة على الله تعالى وهو المعتزلي قحرر هذا الموضوع فهذا جهد المقل مه

(تنبيه) قد علمت أن هذا القياس يسمى عند المتكلمين قياس الغَائب على الشاهد . ولا يخفى أن في التعبير بالغائب إساءة أدب وان كان المقصود منه ظاهرا أى الغائب عن العيون فى دار الدنيا إلا لمن شاء الله من كلة الرسل . كذا فى العطار على جمع الجوامع \*

هذا كله عند القائاين بجريان القياس فى العقليات . وذهب طائفة كاقاله ابن السبكى إلى عدم صحته فيها . واحتجوا أنهذا القياس لا يفيد اليقين والمطالب العقلية يقينية . وعلي تسليم انه قد يفيد فيستغنى عنسه يالعقل . أما انه لا يفيد اليقين فلأن أقوى أنواعه ما كان الجمع فيه بالعلة وهو لا يفيد اليقين لأن ذلك يتوقف على القطع بأن الحكم ثبت فى الاصل لعلة كذا . وعلى القطع بأن تلك العلة موجودة فى الغرع . والقطع بهاتين المقدمتين أمر صعب لأن العلة الحاصلة فى الغرع مثل العلة الحاصلة فى الغرع مثل العلة الحاصلة فى الغرع مثل العلة الحاصلة فى الاصل والمثلان لابد أن يتغايرا با انتعيين والهوية أنها مثلان . وإذا حسل التغاير بالتعيين أو الهوية فيحتمل أن يكون ذلك أنها مثلان . وإذا حسل التغاير بالتعيين أو الهوية فيحتمل أن يكون ذلك التعيين فى أحد الجانبين جزء علة أو شرطها وفى الجانب الاتخر مانها (وأما) وجه الاستغناء عنه فظاهر \_ والجواب \_ أن هذا الاحتمال قد محصل القطع بعدمه . الاستغناء عنه فظاهر \_ والجواب \_ أن هذا الاحتمال قد محصل القطع بعدمه . قال القرافى فى شرح المحصول : يقطع الناظر بعدم اعتبار خصوصيات المحال عقلا وعادة وشرعا (أما) عقلا فلا نا نقطع أن الحل إنما يصير أسود أو أبيض أو عالما لا صول هذه المعانى دون شخصياتها (وأما) عادة فلا نا نعلم أن زيدا انما احترقت خشبته

خشبته بهذه الذار لكونها نارا وأن خصوصها وخصوص الخشبة لا مدخل له فى الاحراق (وأما) شرعا فلا نا نقطع بأن هذا الزافي الما برجم لما صدر منه من مفهوم الزنا المطلق المشترك بينه وبين غيره من الزناة لا لخصوص زناه . فتحصيل اليقين ليس عسرا بل كثير جدا . نعم فى بعض المواطن قد لا يحصل اليقين وذلك لا يقدح فى حصوله فى غيرها . وعلى تسليم أنه لا يفيد إلا الظن فلا نسلم أن المطالب العقلية كلها يقينية بل منها يقينية ومنها ظنية فيحتاج القياس فى الثانية دون الاولى (وأما) قولهم - يغنى عنه العقل - أى نظره بطريق البرهان المنطق فلا يقتضى المنع لجواز أن يكون القياس دليلا آخر ينضم الى الدليل البرهاني فينفع الترجيح عند التعارض والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع وانآب عنه الى هنا انتهى ما أردنا ذكره فى القياس فى العقليات ولم نطل الكلام فيه لا أن موضع بحثه العلوم العقلية فاقتصرنا فيه على القدر المحتاج اليه ، وبه تم الكلام على الباب الاول الذى جعلناه لحجية القياس وسنشرع فى الباب الثانى الذى على الله لا عامه كا وفقنا لا عام الاول آمين \*

## ﴿ الباب الثاني فيأركان القياس ﴾

## « وينحصر في مقدمة وفصلين وخاَّمة »

أما المقدمة ففي أمرين (الاول) في بيان الاركان إجمالا . وفي وجه كونها أركانا (الثاني) في بيان ما يسمي منها أصلا وما يسمى فرعا و نبدأ ببيان الاول فنقول : قد علمت من تعريف القياس أن أركانه أربعة (١) ــ المقيس عليه والمقيس ــ والعلة المشتركة بينها ــ والحيم ــ واعتبروا الحم ركنا واحدا لأن حكم الفرع عين حكم الاصل ولا يختلفان إلا بالاعتبار . ثم اعلم أن أركان الشيء كا قاله العضد هي أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته وتوجد بها هويته . والحقيقة العقلية هي الماهية المحلية المعقولة المعبر عنها بالمفهوم . والهوية هي الشخص مراك في بعض كتب الحنفية أن للقياس ركنا واحداً هو العلة وما عداه شروط لابد منها فيه اه منه

( ۲۷ - ج ۱ - نبراس العقول )

الجزئي الذى فى الخارج المشــار اليه بهو . فتركب الحقيقة من الاركان بالنظر للوجود العقلي . ووجود الهوية بها بالنظر للوجود الخارجي . وقد توقف الشهاب في حواشيجم الجوامع في اعتبار هذه الامور الاربعة أركانا للقياس. ووجه توقفه أن القياس كما سبق هو الاثبات والحمل أو المساواة وليس في الحارج شيء مركب من هذه الاركان وانما الموجود فيه مجرد الحل أو المساواة (والجواب) أنمعني قولهم أركان الشيء محققة لهويته أنه لا يتحقق الفرد الخارجي إلا بها. فالاثبات أوالمساواة لاتوجدخارجاحتي توجدهذه الامور : وليسمعني قولهم محققة لهويته أن يكون فى الخارج أمر مركب منها (وأما) ما أجاب به ابن قاسم من قوله : أنت خبير بأن هذه الامور إذا تحققت تحققالقياس خارجا أى فىالواقع ونفس الامر فلا وجه لهذا التوقف . وكا نه أى الشهاب ظن أن المراد بالخارج هنا ما يرادف الاعيان وهو وهم قطعا فجواب في غير محل السؤال كما قاله العلامة الشربيني . أي لا نك علمت أن محل السؤال قولهم : توجــد بها هويته . والهوية هي الفرد الحارجي فظاهره أنالفرد الخارجي مركب منها مع أنه ليس في الخارج إلا الحل أو المساواة وقد علمت تحريرالجواب والله أعلم (المبحث الثاني) فيما يسمى من الاركان أصلا وما يسمى فرعا . واعلم أنهم اختلفواف ذلك على ثلاثة مذاهب (الاول) مذهب الفقهاء وهو أن المقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمي فرعاً (والثاني) مذهب المتكلمين وهوأنالاصل اسم لدليل حكم المقيس عليه والفرع اسم لحسكم المقيس. هذا هو المعروفولم يتعرضله الامام . وقالالسنوى . انقياس قول المتكلمين أن يكون الفرع المقابل هو حكم المحل المشبه به أى حكم المقيس عليه (الثالث) مذهب الامام الرازي وهو أن الحُـكم في محل الوفاق أصل والعلة فيه فرع . وفي محل الخلاف بالعكس. فللقياس عنده أصلان وفرعان. هذه هي المذاهب على سبيل الاجمال. والاصل والفرع على مذهب المتكامين خارجان عن أركان القياس. وكذلك أحد الفرعين على مذهب الامام وهذا الخلاف لاطائل تحته ولايترتب عليه فائدة وأنما اصطلح كل فريق على مايسمي أصلا ومايسمي فرعاً مع مراعاة الجميع وجه أنطباق معني الاصلية والفرعية بحسب الاصل على ماأراد منهما في هذا المقام .

وسيتضح لك أن كلفريق لهوجه فيما اصطلح عليه الا أن الخلاف فيما هو الانسب منها . ولما كان ذكر الحجاج لهذه المذاهب لايخلو من فائدة وكان أول من أثار غباره الامام الرازى رحمه الله رأيتأن لا أخلى هذا الكتاب منه مبتدئا بعبارة الامام فأقول . قل الامام رحمه الله في المحصول . اذا قسنا الذرة على البر في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا فأصل القياس اما أن يكون هو البر أو الحسكم الثابت فيه أو علة ذلك الحسكم . أو النص الدال على علة ذلك الحسكم . فالفقهاء جعلوا الاصل اسما لمحل الحسكم المنصوص عليه والمتكامون جعلوه اسماللنص الدالعلى ذلك الحكم (أما) قدول الفقهاء فضعيف لان أصل الشيء ما تفرع عليمه غميره والحمكم المطلوب اثباته في الذرة غمير متفرع على البر لأن البر لو لم يوجـد فيـه ذلك الحـكم وهو حـرمة الربا لم يمـكن تغريع حرمة الربا في الذرة عليه . ولو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى ولم يوجد في البر أمكن تفريع حرمة الربا فى الذرة عليه . فاذن الحكم المطلوب اثباته غيرمتفرع أصلا على البر بل على الحسكم الحاصل فيه . فالبر لا يكون أصلا للحكم المطلوب ( وأما ) قول المتسكامين فضعيف أيضا من هذا الوجه لانا لو قدرنا أننا كوننا عالمين بحرمة الربا في البر بالضرورة أو بالدايــل العةلي لامكننا أن نفرع حكم الذرة عليه . ولو قدرنا أن النص لم يدل على حرمة الربا في صورة خاصة لم يمكن أن نفرع عليه حكم الذرة . واذا كان كذلك لم يكن النصأصلا للقياس بل اصلا لحسكم محل الوفاق اه وخلاصته أن فرع القياس هو حكم المقيس وهو لا يتفرع على نفس المقيس عليه وهو المحل المشبه به . وإنما يتفرع علىحكمه · حتى أنه اذا وجد هذا الحكم في صورة اخرى ولم يوجــد فيما فرضناه مقيسا عليه يتفرع حكم المقيس على الحسكم الموجود في الصورة الاخرى ولا يتفرع ايضاً علي دليل حكم المقيس عليه و إنما يتفرع علي الحسكم كا سبق حتى أننا اذا علمنا حكم المقيس عليه من غير نص تفرع حكم المقيس عليه . ثم قال الامام رضي الله عنه : وإذا فد دهذان الةولان فنقول: الحـكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الحلاف والعلة فرع ف محل الوفاق أصل في محل الخلاف . وبيان ذلك أننا مالم نعلم ثبوت الحركم في محل الوفاق لانطلب علته وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته أصلافلما توقف أثبات علة الحسكم في محل الوفاق على إثبات ذلك الحكم ولم يتوقف اثبات ذلك الحمكم على إثبات علته لاجرم كانت العلة فرعا علي الحمكم في محل الوفاق والحمكم أصلا فيه . ( وأما ) في محل الحلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا اثبات الحمكم فيه قياساولا ينعكس فلاجرم كانت العلةاصلا فيمحل الخلافوالحمكم فرعا فيه اه ثم قال الامام : ان لقول المتكامين والفقهاء وجها ايضا لانه ثبت ان الحكم في محل الوفاق اصل و ثبت ان النص اصل لذلك الحكم. فكان النص أصلا لاصل الحكم المطلوب وأصل الاصل اعلى فيجوز تسمية النص أصلا على رأى المتكلمين. وايضا فالحكم الذي هو الاصل محتاج إلى محله فيكون محل الحكم أصلا للاصل فيجوز تسميته بالاصل أيضا علىرأي الفقهاء . وههنا دقيقة وهي أن تسمية العلة في محل النزاع اصلا اولى من تسمية محل الحسكم في محل الوفاق اصلا وانااهلة مؤثرة في الحبكم والمحل غير ،ؤثر في الحسكم فجعل علة الحسكم أصلا له اولى من جعل محل الحسكم اصلا. لان التعليق الاول اقوى من الثاني (واما) الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف وعندنا عبارة عن الحسكم المطلوب اثباته لان محل الحلاف غير متفرع علي الاصل بل الحسكم المطلوب اثباته هو المتفرع عليه . وههنا دقيقة وهي أن أطلاق لفط الاصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الحلاف لان محل الوفاق اصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه اصل للقياس فكان محل الوفاق اصل اصل القياس. (و اما) ههنا فمحل الخلاف اصل للحكم المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع القياس واطلاق اسم الاصل على اصل اصل القياس أولى من اطلاق الفرع على أصل فرع القياس. وأعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء علي مصطلحهم اهرجه الله ( وقوله ) في ردمذهب الفقهاء : والحكم المطلوب اثباته في الذرة لم يتفرع على البر الخ. فيه نظرفان الفقها، لايجعلون الفرع هو الحسكم وأنمايجملونه

هو محل الحديم فالاولى أن يقول فان أحد المحلين لايتفرع علي الآخر (وقوله) يجوز أن تكون الصورة الاخرى مثل الحديد فلا يمكن تفريم الذرة عليها (اللهم) الأأن يقال: انفرض الكلام فيما أمكنت المشاركة في العلة (وقوله) فإن الحكم المطاوب اثباته الخ هذا يقتضي أن أحد الحكمين مفرع على الأخر وهوغير مذهبه بل مذهبه ان الحكم في محل الخلاف مفرع على الملة وهي مفرعة على الحدكم في محل الوفاق و ان كان يؤول الى تفرع أحد الحكمين على الآخر بالواسطة (وقوله) فى تضعيف مذهب المتكلمين لو قدرنا كوننا عالمين بحرمة الربا الخ . زاد الآمدى ولوكان النصأصلا للقياس لكان قول الراوى أصلا له أيضا من باب أولى مع أنه ليس أصلا بالاتفاق . ويمكن الجواب عن الاول بأن مجرد جواز معرفة الحكم من غير النص لايخرجه عن كونه أصلا وقد إعترف به في توجيه مذهب المتكلمين (وقوله) فلما توقف إثبات العلة فى محل الوفاق على الحكم الخ فيه نظر لا أن هذا مسلم فى المستنبطة دون المنصوصة كا قاله الاسنوى (اللهم) إلا أن يقال ان ذلك بالنظر للاعم الاغلب كا قاله العلامة الشريني (وقوله) في توجيه مذهب الفقهاء الحكم الذي هو أصل محتاج إلى محله الخ. هذا مبنى على أن الاصل هو المحتاج اليه وهو أحد إطلاقاته فىاللغة (وقوله) أولى من تسمية محل الحكم الخ في بعض نسخ المحصول أولى من تسمية الحكم وهذه الىسخة وان كانت أولى لتكون المفاضلة بالنظر لمذهبه إلا أن تعليله المذكور بعده لا يناسبها وكان عليه أن يقول علي هذه الندخة والحكم غير مؤثر فىالعلة \* ثم اعلمان كلام الامام مبنى على أمرين (أحدهما) ان الاصل ما انبنى عليه غيره ويقابله الفرع وهو ماانبني علي غيره (والثاني) ان فرع القياس هو الحكم في محل الخلاف المطلوب إثباته . فالعلة في محل الوفاق لـكونها مـةنبطة من الحكم فيه يصدق عليها انها فرع مبنية علي غيرها ويصدق على الحكم في محل الوفاق انه أصل ينبني عليه غيره . والعلة في محل الحلاف لكونها مؤثرة ومعرفة للحكم فيه يصدق عليها أنها أصل انبني عليه غيره ويصدق على الحكم في محل الخلاف انه فرع البني علي غيره ولماكان المحل المشبه به لا ينبني عليه غيره وكذا المحل المشبه لا ينبنى

على غيره لم يناسب تسمية الاول أصلا والثاني فرعا كما قاله الفقهاء ولما كان الحكم في محل الحلاف الذي هو اثر عالقياس المطلوب اثباته لاينبني على النص على الحكم في محل الوفاق وانما ينبني على الحكم وإن لم يكن طريق معرفته النص لم يناسب تسمية النصاصلا كما قاله المتكلمون ، وفي العضد انما قاله الامام هو الصحيح. قال السعد: لان في ذلك حقيقة الابتناء وفيما عداه لا بد من التجوز وملاحظة وأسطة يظهر ذلك بالتأمل اه ووجهه في مذهب الفقهاء ان تفرع المحل المشبه على المحل المشبه به لاباعتبار ذاتيهما بل باعتبار الحسكم الثابت فيهما فهو في الحقيقة تفرع لاحــد الحكين على الآخر ووجهه فىمذهب المتكلمين أن تفرع الحكم في محل الحلاف على النص أنما هو باعتبار تفرع الحكم في محل الوفاق عليه (فأن قلت) ما معنى تفرع أحد الحكين على الآخر مع أن الحسكم قديم والقديم لا ترتب فيه ولا تفرع (قلت) أن التفريع بحسب العلم والظهور المجتهد لا بحسب الذات ولذلك قال أبن السبكي لو قال قائل إن المتفرع هو العلم بحكم الذرة على العلم بحكم البر الكان أولى . وقال التبريزي صاحب التنقيح : ما جرى عليه الامام ذهاب عظيم عن مقصود البحث إذ ليس المقصود بيان ما يصح أللا في الجملة فان ذلك معلوم وله اعتبارات فالنص أصل باعتبار والحمكم أصل باعتبار والعلة أصل باعتبار . ولكن المطلوب بيان الاصل الذي يقابل الفرع في التركيب القياسي . ولاشك أنه بهذا الاعتبار هو محل الحكم الثابت بنصأو إجماع كما قاله الفقهاء ولهذا كان حد القياس حمل معلوم علي معلوم وأرادوا بالمعلوم الثانى الاصل . ولا يمكن أن يفسر بالنص ولا بالعلة ولذلك قالوا لابد من معلوم ثان ليكون أصلا. وأبدلوا في اختصار التعريف لفظ المعلوم بالفرع والاصل واشتهر فى اسان النظار لا نسلم الحكم فى الاصل ولا نسلم وصف العلة في الفرع وكل ذلك إشارة إلى ماذكرنَّاه أه وفيما قاله نظر فان مقصود الامام بيان ما ينبغي أن يسمى أصلا وفرعا مما انطبق عليه معناهما من غير كافة . وما ذكره من الامور إنما هي جارية على اصطلاح الفقهاء بعد تقرره فلا تصلح دليلا عليه . وفي الاحكام اللا مدى بعد أن ذكر أن النزاع

لفظي وأن الاصل يصبح إطلاقه على الكل بما لا يخرج عما سبق ما صه: والا شبه أن يكون الاصل هو الحل على ماقاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص اليه ضرورة من غير عكس ، فإن الحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحسكم اه وقد علمت أن الامام قال فى ختام عبارته: واعلم أننا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم اه هذا تمام القول فى المقدمة ولعلنا أطلنا فى البحث الثاني الذى لا طائل تحته لكنه لا يخلو من فوائد جدلية وسنشرع فى الفصل الاول الذى خصصناه لمباحث العلة التي هى الركن الاعظم والله يوفقنا لا تمامه \*

وينحصر في مقدمة وثلاثة أطراف. فالمقدمة في بيان حقيقة العملة وبيان المذاهب فيها . والطرف الاول في الطرق الدالة على العلية وهي المسالك . والطرف الثانى فىالطرق الدالة على إبطالها وهي القوادح. والطرف الثالث فى شروط العلة وأقسامها . وقد سلكنا في هذا الترتيب مسلك صاحب المنهاج والامام في المحصول وان كنانرى تقديمالكلام على شروط العلة وأقسامها قبل الكلام على المسالك والقوادح \* أعلم أن العلة ركن في القياس لابد في محققه منها ليجمع بها بين الاصل والفرع بل هي الركن الاعظم ومباحثها أعظم مباحث الاصول وأصعبها ونقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن فورك أن من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة . وعن ابن السمعاني أن بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم ذهب الى صحة القياس اذا لاح بعض شبه . قال و ذهب جمهور القياسيين من الفقهاء والمتكامين إلى أن العلة لابد منها فى القياس وهي فى اللغة اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله مأخوذ من العلة التي هي المرض لان تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. وقيل لانها نافلة حكم الاصل الي الفرع كلانتقال بالعلة من الصحة الى المرض. وقيل هيمأخوذة من العلل بعدالنهلوهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرىلان المجتهد يعاود فى اخراجها النظر بعد النظر او لان الحكم يتكرر بتكرر وجودها . وقد يعبر بها عما لاجل ذلك يقدم على الفعل او يمتنع منه فيقال فعل

الغعل لعلة كيت وكيت او لم يفعل لعملة كيت وكيت . كذا في البحر المحيط للزركشي : (وقوله) وقيل لانها ناقلة حكم الاصل الخهذاوالذي بعده انمايناسب ان يكون توجيها لتسمية المعنى الاصطلاحي بالعلة مع ان ظاهر عبارته انه توجيه لتسمية المعني اللغوى الذي ذكره بالعلة . وقال الغزالي في شفاء الغليل : العلة في الاصل مايتأثر المحل بوجوده و لذلك سمى المرض علة . وهي في اصطلاح الفقهاء على هــذا المذاق اه وقال القرافي في شرح المحصول نقــلا عن القاضي عبد الوهاب والشيخ أبي إسحق أن العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء علة المرض \_ وهو الذي يؤثر فيه عادة . \_ والداعي \_ من قولهم علة اكرامزيد لعمرو علمه وإحسانه . وقيل من الدوام والتكرر ومنه العلل للشرب بعـــد الرى فيقال. شرب عللا بعــد نهل اه وفي القاموس والمصباح أن العلة بالـكسر هي المرضالشاغل. ويقال اعتل اذا مرض. واعتل اذا تمسك بحجة. ذكرهالفارابي. وأعلمجعله ذاعلة . ومنهاء لالات الفقها، واعتلالاتهم . ويقال هذه علته أي سببه اه فيؤخذ من مجموع ماذ كرناه عنهم أنها فى أصل اللغة اسم للمرض. وتطلق أيضا على مايصدق على المعنى الاصطلاحي والله أعلم (وأما ) في الاصطلاح فالمشهورأن فيها أربعة مذاهب وسنزيد عليها عند بيانها مذهبين آخرين فتكون المذاهب فيها ستة (الاول) ـ واختاره الامام في المحصول والبيضاوي في المنهاج و نسب إلى أهل الحق ـ أنها المعرف للحكم. فمعنى كون الاسكار مثلا علة أنه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخر والنبيذ. واعترض عليه بانه غير مانع وغير جامع (أما) إنه غير مانع فلانه يصدق على العـلامة وهي غير العلل الشرعية لانها عبارة عما يعرف به وجود الحسكم من غير أن يتعلق به وجو به ولا وجو به كالاذان للصبح والاحصان للرجم . وأجاب صاحب فصول البدائع بان العلامة الخِتصة كالاذان معرف الوقت أو مطلق الحــكم . والــكلام في معرفة حــكم الاصل من حيث هو حسم الأصل اه وهذا الجواب ينافيه الجواب الاتى عن الاعتراض الثاني من أن العلة معرفة لحسكم الفرع فقط وإن كان التحقيق كما سيأني خلاف مقتضي هذا الجواب (وأما) أنه غير جامع فلا نه يخرج عنه المستنبطة لا نها عرفت بالحكم لأن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحكم. فلو عرف الحسكم بها لكان العلم بهاسايةا على معرفة الحسكم فيلزم الدور (والجواب)أن المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الأصل . والمعرف بالعلة المتأخر عنها هو حكم الفرع فلا دور (فان قيل) هما مثلان نيشتر كان في الماهية ولوازمها (قلت) لاينافي كون أحدهما أجلا من الآخر بعارض . كذا في الناويح . يعني أنه لامانع من أن يكون أحد المثلين أجلا فيكون معرفا \_ بكسر الراء \_ والآخر أخني فيكون معرفا \_ بفتحها \_ \* واعلم أن هذا الجواب أجاب به الامام في المحصول والبيضاوي فى المنهاج والسعد فى التلويح . وفيه نظر من وجوه (الاول) مقتضاه أن تعريف العلة ناقص يحتاج لزيادة قيد بأن يقال العلة هي المعرف لحسكم الفرع (الناني) أن العلة لوكانت معرفة لحسكم الفرع دون حكم الأصل والتقدير أنه ليس باعث لم يكن للأصل مدخل فى الفرع (الثالث) أنه لو كانت العملة هي المعرفة لحميم الفرع لم يكن الوصف المتحقق في الاصل علة مع أنه مخالف لما أطبق عليه الانصوليون من قولهم في تعريف القياس لمشاركته لا في علة حكمه . وقولهم : إن حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينها وبين الفرع. فالتحقيق أنها معرفة لحسكم الاصل كمأنها معرفة لحسكم الفرع والدور المذكور مندفع من وجهين (الاول) أن تعريفها لحسكم الاصل من حيث التعدية وتعريفه إياهاً من حيث الوجود (الثاني) أن تعريفها لحسكم الاصل بالمظر اللافرادوتعريفه إياها من حيث تعاقمه بالكلى (فان قلت) ماالداعي لتعريفها لحسكم الاصل مع وجود النص او الاجماع عليه ( قلت ) ان الدئيل أثبت الحكم في موضع وذلك الموضع فيه علامة مخصوصة يمرف بها مواقع ذلك الحكم الثابت بدليله \* يدل لما قررناه في هذا الموضوع ماقاله العلامة السعد في حواشي العضد وهذا نصه: ليس معنى كون الوصف معرفا للحمكم انه لا يثبت الحكم إلا به . كيف وهوحكم شرعي لابد لهمن دليل شرعي نص او إجماع بل معناه ان الحسكم ثبت بدايله . ويكون الوصف امارة بها يعرف ان الحسكم ( ۲۸ - ج ۱ - نبراس العقول )

الثابت حاصل في هدنه المادة . مثلا إذا ثبت بالنص حرمة الخر وعلل بكونها ماثعا احريقذف بالزبد كان ذلك امارة على ثبوت الحرمة في كل مابوجد فيه ذلك الوصف من أفواد الحنر وبهذا يندفع الدور . والحاصل ان العلة تتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله والمتوقف على العلة هو معرفة ثبوت الحكم في المواد الجزئية اهر فان قات) هل جعل العدلة معرفة وأمارة يتفق مع جميع المسالك الآتية اتي لاستنباطها كالمناسبة والسبر والتقسيم ? وهل يتفق ذلك أيضام اشتراطهم فيها أن تكون ضابطة لحكم أن لاتكون مؤثرة فيه ولا باعثة عليه فلا ينافي أن تكون مناسبة له يترتب على شرع الحكم مها مصلحة . وسيأني لهدا مزيد تحقيق عند الكلام على مذهب الحنفية والآمدى والله أعلم بالصواب

(المذهب الثانى) المعترنة وهو أن العلة هي المؤثر بذاته في الحسكم . والمراد بالمؤثر مابه وجود الشيء . وقد يعبرون عنها تارة بالمؤثر وتارة بالموجب . وهذا المذهب مبنى علي أن الحسكم يتبع المصلحة والمفسدة علي معنى أن الشيء يكون حسنا أو قبيحا لذاته . وأن الحسكم تابع لذلك وهي مسألة الحسن والقبيح العقليين وعل بسطها في مقدمات علم الاصول وفي علم السكلام وخلاصة مذهبهم أن العال الشرعية عندهم وثرة في الحسكم بلا خلق الله تعالى كا أن العلل العقلية عندهم وثرة بذواتها بلا خلق الله تعالى كالنار فانها مؤثرة بطبعها في الاحراق فكذلك القتل العمد العدوان ، وثر في وجوب القصاص عقلا (فان قلت) كون القتل موجدا لوجوب القاص والوقت لوجوب الصلاة ونحو ذلك مما لم يذهب اليه عاقل لائن هذه اعراض وأفعال لا يتصور منها إيجاد ولا تأثير (قلت) معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحسكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير بذواتها أن العقل يحسكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب من موجب . وكذا في كل ماتحقق عندهم أنه علة . ولا يردعلي هذا المذهب أن الحسكم خطاب الله وهو قديم فكيف يكون أثرا الصفات الحادثة لان تقولون بقدم الحكم اذ ليس عندهم كلام نفسي ولا خطاب قديم لان المعترلة لا يقولون بقدم الحكم اذ ليس عندهم كلام نفسي ولا خطاب قديم

وإنما يرد عليه عدا ما يتعلق بابطال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين أمران (الاول) لوكانت العلة ووُثرة في الحـكم لما اجتمع على الحـكم الواحد علل مستقلة لكنه يجتمع فليستالعلة ،وُثرة (أما) الملازمة نوجهها ان الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول وماكان واجب الحصول لعلة استحال وقوعه بغيرها فاذا اجتمعتعليه علل يلزم أن يكون بالنسبة لواحد منها محتاجا اليه منقطعا عن غيره وبالعكس فيلزم استغناؤه عن الـكل واحتياجه الي الـكل وهو محال · وأقرب من هذا أنه يلزم عليه اجتماع وقرات على أترواحد فيلزم انقلاب الاثر أثرين اذ الفرض أنها على مستقلة . ودليل بطلان التالي ما إذا زني وارتد او مسولس فان الحكم ههنا واحد لامتناع اجماع المثاين وعلى تقدير جوازه فانه لايكون استناد أحد الحسكين إلى إحدى العلتين بأولى من استناده إلى العلة الاخرى فيعود إلى كون واحد من الحكين معللا بكل واحــد من العلتين وهومحال . ولا يرد هذا الاشكال على ان العلة بمعنى المعرف لعدم استحالة اجتماع معرفات على معرف واحد وهو و اضح (الثاني) لو كان القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا ومؤثرا في وجوب القصاص مع أن العدوانية عدمية لانمعناها انها غير مستحقة لزمان يكون العدم جزءا منعلة الأمر الوجودي وهو محال والله اعلم . .

(المذهب الثالث) للغزالي وهو انالعلة هي انوثر باذن الله تعالى اى بجعله هوقبل أن نقرر هذا المذهب ننقل عبارة الغرالي في شفاء الغليل قل رحمه الله وقبل أن نقرر هذا المذهب ننقل عبارة الغرالي في شفاء الغليل قل رحمه الله العلل الشرعية أمارات وان المناسب، المتخيل لا يوجب الحسكم لذاته ولسكن يصير موجبا بالمجاب الشرع و نصبه سببا لان تأثير الاسباب في اقتضاء الاحسكام عرف شرعا كما عرف كون مس الذكر مؤثرا في إيجاب الوضوء وان لم يناسب اهثم اعلم ان العلامة الشربيني قرر هذا المذهب نقلا عن صاحب التوضيح بما حاصله أن كل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى انه جرت العادة إلا لهية بخلق الاثر عقيب ذلك فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذو أنها يجعل العلل الشرعية كذلك بأن حكم بأنه كلا وجد ذلك الشيء يوجد عقيه الوجوب حسب

وجود الاحتراق عقب مماسة النار فان المتولدات بخلق الله تعالى عند اهل السنة والجاعة (فان قلت) الوجوب اثر الخطاب القديم وثابت به فكيف يكون اثر الشيء آخر وهو فعل حادث ( قلت )قال السعد نقلا عن صاحب التوضيح . معني تأثير الخطاب القديم أنه حكم بترتبه على العلة وثبوته عقبها أه وهذا الاشكال الاخبر مبنى على أن الوجوب أثر الابجاب كما هو مذهب الحنفية فان جريناعلى انهماواحد فلا يرد بهذه السكيفية وإنما برد بكيفية اخرىستأني (قان قلت) نقل الزكشي في البحر المحبط مذهبا خامسا في العلة قال واختاره الامام الرازي في الرسالة البهائية وهو أنالعلة موجبة بالعادة فهل هناك فرق بين هذا المذهب وبين مذهب الغزالي على ما قرره العــ لامة الشرييني ? ( قلت ) الظاهر أنه لافرق بينهما . ويؤيده أن بعض شروح المنهاج نسب مذهب الغزالي الي الامام أيضا والكن الزركشي في البحر بعد حكايته المذهب الخامس قال انه غير مذهب الغزالي . هذا وقد ذكر الامام في الحصول مذهب الغزالي وناقشه بما يقتضي مخالفته لما سبق من تقرير الشربيني . قال الامام رحمه الله : ان الذي عول عليه الغزالي في شفاء الغليل أن كون هذه الاوصاف عللا للاحكام أمر ثبت بالشرع فهي لا توجب الاحكام لذواتها بل لان الشرع جعلها موجية لهذه الاحكام . ثم ناقشه عا حاصله انه يقال له : أن أردت بجعل الزناموجبا للرجم انالشرع قالمهمارأيتم إنسانا زنى فاعلموا أنى أوجبت رجمه فهذا صحيح و لـكن يرجع حاصله الى كون الزنا معرفا لذلك الحسكم . وان أردت به أن الشرع جعل الزنا مؤثراً في هذا الحسكم فهو باطل لوجهين (الاول) أنه معترف بان الحسكم ليس الاخطاب الله المتعلق وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل أن تدكون الصغة المحدثة موجبة للقديم سواء كانت الموجبية بالذات أو بالجعل (الثاني) أنالشارع اذا جعل الزنا علة فحال الجعل ان لم يصدر عنه شيء لم يكن جاعلا ألبتة وان صدر عنه أمر فذلك الامر إما لحـكم أو ما يؤثر فيه أولا الحسكم ولا ما يؤثر فيه فان كان الصادر هو الحسكم كان المؤثر في الحسكم هوالتارع · وان كان الصادر عنه ما يؤثر في الحسكم كان تاثير الشارع في إخراج ذلك المؤثر من العدم الى الوجود ثم إنه بعد وجوده يؤثر في الحسكم فتكون موجبيته لذاته لابالشرع . وإن كان الصادر عنه غير الحسكم أو ما يؤثر في هله لم يحصل الحسكم حينئذ فلم يجل الشرع ذلك الوصف موجبا اه ويمكن أن يجاب عن الوجه الاول بان التأثير في تعلق الحسكم وهو حادث لافى نفس الحسم كذا في الاصفه في على المحصول وهومبني على أن تعليق الحسكم حادث وهوخلاف التحقيق . وأجاب القرافي عن الوجه الثانى باختيار القسم الثالث وهو أن يكون الصادر عنه غير الحسكم وغير المؤثر فيه وهو صفة المؤثرية التي هي صفة المؤثر . وحينئذ لانسلم عدم حصول الحسكم اه وفيه أن هذا الغير برجع الى الثانى لان حاصل الثانى ايجاد المؤثر أي ايجاد شيء موصوف بالمؤثرية فيلزمه مالزمه والله أعلم حاصل الشربيني له ، (قات) الظاهر أن بينهما فرقا لان مذهب الغزالي وبين تقرير العلامة الشربيني له ، (قات) الظاهر أن بينهما فرقا لان مذهب الغزالي على ماذ كره الامام دائر بين رجوعه الى مذهب الجهور وهو الاول وبين رجوعه الى مذهب المدتزلة بخلافه على ماقرره الشربيني فان حاصله برجع الى أن العلة موجبة بمقتضى العادة والله أعلم بحقائق الامور ه

(المذهب الرابع) وجرى عليه الحنفية والا مدى وابن الحاجب أن العلة هي الباعث والداعي للشار على شرع الحسكم، واعترض عليه الامام فى المحصول بانه يلزم عليه ان يكون الداعى موجبا لان القادر لما صح منه فعل الشيء وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشيء على فاعليته لضده الا اذا علم ان له فيه مصلحة فذلك العلم هو الذي لاجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلاعن كونه فاعلا لذلك الضد فذلك العلم موجب لتلك الفاعلية ومؤثر فيها فهن قال أكات للشيع كان معناه ذلك اذا عرفت هذا فنقول هو فى حق الله تعالى محال لوجهين (الاول) أن كل من فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذائه وذلك على الله محال ، وأنما قلنا إن من فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الفرض ولاحصوله بالنسبة اليه في اعتقاده والمترض لانه إما أن يكون حصول ذلك الغرض ولاحصوله بالنسبة اليه في اعتقاده

على السواء وإما أن يكون احدهما اولي من الآخر فان كان الاول استحال ان يكون غرضاوالعلم به ضرورى بعدالاستقراء والاختبار وإن كأنالثاني كانحصول تلك الاولوية معلقة بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا على غيره لم يكن واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غيرواجب لذاته فلايكون كال الله صغة واجبة بل ممكنة الزوال عنه تعالى الله عن ذلك علو اكبر فهو ممكن العدم لذاته (فان قلت) حصول ذلك الغرض ولاحصوله بالنسبة اليه سواء ولكن بالنسبة الىغيره لاعلى السواء فلاجرم يفعل الله لالغرض يعود اليه بل لغرض يعود الى العبد (قات) كونه تعالى فاعلاللفعل الذي أولى بالعبد وكونه غير فاعل اما أن يتساويا بالنسبة اليه من جميع الوجوه أولا. فان كان الاول استحال أن يكون ذلك داعيا الىالله تعالى وأيضا فكيف يعقل هذا مع أن المعتزلي يقول: لولم يفعل هذا لاستحق الذم ولما كان مستحقا للمدح و لصار سفيها غير مستحق للالهية. وأن كان أحدها أولي عاد الاشكال (الوجه الثاني) ان البديهة شاهدة بانالغرضوالحكة ليس الاجلبالمنفعة ودفعالمضرة والمنفعة اللذة ووسيلتها والمضرة الالم ووسيلته والوسيلة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذاتهو اللذة وكذا وسيلة الالم مهروب عنها بالعرض والمهروب عنسه بالذات و الالم فيرجع حاصل الغرض الى تحصيل اللذة ودفع الالم ولا لذة إلا والله قادر على تحصيلها ابتداء من غير واسطة ولا ألم لا إوالله قادر على دفعه ابتدا. من غير واسطة واذا كان الامركذلك استحال ان تـكون فاعليته لشيء لاجل تحصيل اللذة أو دفع الالم . واذا تبت هذا فنقول : لما لم تدكن فاعلية الله لتحصيل اللذات ودفع الآلام متوقفا البتة على وجود هذه الوسائط لم تـكن فاعليته للوسائط متوقفة على فاعليته لتلك اللذات والآكام. وحينئذ استحال تعليل أحسدهما بالآخر . واذا بطلالتعليل بطل كونها داعية لمابينا أن الداعي علة العلة الفاعلية اهوأجاب الاصفهاني في شرح الحصول عا حاصله وإن ماذ كره الامام انما هو في الشاهد فانالواحد منا إنما يفعل فعلا لمصلحة ترجيع اليه وذلك هوالغرض وهومستبكمل به ناقص بذاته (وأما) بالنسبة الى الله تعالي فلا فانا نختار أنه يفعل لمصاحة تعود

إلى غيره وما قلته من أن حصول المصلحة للغير لو لم يكن أولى من لاحصوله لما فعله فغـير مسلم بل مجوز أن يفعله مع استواء الحصول وعدمه للغير بالنسبة اليه لـكونه جوادا لذاته مريدا للخير الممكن لذاته فيفعله مع تساوى الطرفين بالنسبة اليه فان الجواد علي الاطلاق هو الذي يفعل فعلا يرجع الىغيره منه مصلحة ولا يرجم اليه مصلحة (أما) من فعل فعلا لمصلحة تعود اليه فلا يسمى جوادا مطلقا بل هو معتاض اه بتلخيص وحاصله أن معني كون العــلة باعثة ان الله سبحانه وتعالى شرع الحـــ عندها مريدا مايتر تب علي ذلك من المصالح الراجعة للعباد ودفع المفاسد عنهم جودا واحسانا عليهم ليس على سبيل الوجوب. وقد حقق السيدالسند هذا الموضوع . وأنا أذ كرعبارته بالحرف مع مافى بعضهامن التكرار لما سبق عن الامام قال قدس سره : اذا ترتب علي فعل أثر فمن حيث إنه تمرته يسمى فائدة . ومن حيث انه طرف الفعل غاية ؛ ثم ان كان سببا لاقدام الفاعل يسمى بالقياس الى الغاعل غرضا وان لم يكن نغاية فقط. وأفعال الله تعالى يترتب عليها حكم وفوائد لاتعد فذهبت الاشاعرة والحكماء الى أنهاغا ياتومنافعراجعة الى الخلق. لاغرض وعلة لفعله لوجهين (الاول) أنالفاعل لغرض لابد أن يكون الغرض أولى بالقياس اليــه من عدمه والالم يكن غرضا فالفاعل مستفيد لتــلك الاولوية ومستكمل بالغير . ولا يكني رجو عالمنفعة إلي الخلق فقط لان الاحسان اليهم وعدمه إن تساويا بالنسبة اليه تعالي لايصح أن يكون الاحسان غرضا . وإن كانأولى به لزم الاستكمال (الثاني) ان الغرض لما كان سببا لاقدام الفاعل كان الفاعل ناقصا في فاعليته مستفيدا من غيره . ولا مجال للنقصان بالنسبة اليسه بل كماله في ذاته وصفاته يقتضي الـكمال في فاعليته وافعاله . وكمالية أفعاله تقتضي مصالح ترجع الى العباد فلا شيء خال عن الحكمة والمصلحة ولا سبيل للنقصان والاستكمال اليه تعالي وهوالمذهب الصحيح والحق الصريح الذي لايشوبه شبهة ولا يحوم حوله ريبة . والآيات والاحاديث محمولة على الغايات ومن قال بظاهرها فقد غفل عما تشهدبه الانظارالصحيحة والافكارالدةيقة . أوأراد إظهارماينا مبافهام

العامة على مقتضي (كلم الناس على قدر عقولهم) اه \* فعلى ماقاله السيد يكون معني كوناله لة باعثة أنه يترتب على شرع الحكم حكم ومصالح ومنافع للعباد . ولايخنى أن اطلاق الباعث علي هذا المعنى مجاز مع أنه لا يجوز إطلاقه بالنسبة إلى الله تعالى لعدم الاذن فيه (فان قلت ) ماالفرق بين القول بأن العلة هي المعرف وبينالقول بأنها الباعث على هذا التفسير السابق ؟ ( قلت) لافرق بينهما لانه لاخلاف في أن أفعال الله وأحـكامه لاتخلو من حـكم ومصالح تعود الى العباد فلم ببق الا الفرق في العبارة فقط . لـكنفي بعض كتب الحنفية مايقتضي أن الباعث ليس بهذا المعنى السابق. وعبارة التوضيح: أي ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم لاعلى سبيل الايجاب. ثم قال أن هذا مبنى على أن أفعال الله معللة بمصالح العباد عندنا مع أن الاصلح لايكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة . ثم شنع علي من أنكر التعليل بقوله • وما ابعد عن الحق قول من قال أنها غير معللة بها فان بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق إظهار المعجزات لتصديقهم فن أنكرالتعايل فقد أنكر النبوة وقوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون )وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا) ثم قال وأيضا لولم يفعل لغرض أصلا يلزم البعث اه (اللهم) الا أن يكون مراده بالباعث للشارع وبقوله معللة وبقوله لغرض أن الله تعالى أرادبشرع الأحكام مصالح العباد تفضلاو احساناولم يقصد الباعث والغرض الحقيقيين فيرجع اليماقرره السيدويتفق معالقول الاول علي أن الماك ان أفعال الله وأحكامه لاتخلو عن حكم ومصالح للخلق فيكون اطلاق الباعث مجازا لاحقيقة والله أعلم بحقائق الامور \* ثم اعلم أن لتقي الدين السبكي مقالة أخرى في معنى العلة قد نقلها عنه ولده في شرح المنهاج خلاصتها أنه قد اشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل واشتهرعن الفقهاء التعليلوأنالعلة بمعنى الباعث قال وتوهم كثيرمنهم أنها باعثة للشارع على شرع الحكم كما هو مذهب قد بينا بطلانه فيتناقض كلامالفقها. وكلام المتكامين. ثم قرر في كتاب له في هذا الموضوع أنه لاتناقض بين كلاميهما لان المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف (مثاله) حفظ النفوس

النفوس فانه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحسكم الشرع لاعلة له ولا باعث عليه لان الله قادر على أن يحفظ النفوس بدونُ ذلك وأعَا تعلق أمره يحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص الحونه إوسيلة اليمه فكلا المقصد والوسميلة مقصود للشارع واجرى الله العادة أن القصاص سبب للحفظ فاذا فعل المكاف أو السلطان أو ولي الدم القصاص وانقاد اليهالقاتل امتثالاً لاءر الله بهووسيلة اليحفظ النغوس كان لهم أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ النفوس وكلاهما أمور به من جهة الله تعالى (أحدهما) بقوله تعالى (كتبعليكم القصاص) (وا ثاني) اما يالاستنباط أوبالايماء منقوله تعالى(ولكم في القصاصحياة) ثم قال وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعةومنه يعلم أن المعقول المعنى للشارعفيه مقصودان وأنه أكثر أجر أمن التعبدى وان كانالاجرالواحد في التعبدي قد يكون أعظم لان النفسلاحظ لها فيه وأن العلة القاصرة فيها فاثدة جليلة زائدة عماذكروه فيهاوهي قصدالمكانف فعله لاجلها فيزدادأجره اه بتاخيص. وفيه نظر من وجهيز (الا ول)أن هذا لايأتي مع تصريح كثير من الفقهاء بأن العملة باعثة للشارع ( الثاني ) أن الفقهاء لا يعتبرون العلة هي حفظ النفوس بل هي القتل العمد العدوان (اللهم) الا أن يقال: أن العلة الحقيقية هي القصود لـكن لما كان غير ظهر ومنضبط نيط الحـكم بافعال مخصوصة معينة والله أعلم (تنبيه)خلاصة ماذكرنا في معنى العلة ستة اقوال (الاول) المعرف للحكم اشانى \_ المؤثر فيه بذاته \_ الثالث \_ المؤثر فيه بجعل الشارع \_ الرابع \_ أنها الموجب والمؤثر بجرى العادة \_ الحامس \_ الباعث للشارع على شرع الحسكم \_ السادس \_ الباعث للمكاف على الامتثال وقد علمت تفصيل الجيع \*

(تتمة) فى أمرين (الاول) قرر ابن السبكى فى جمم الجوامعوالمحلي فى شرحه أنه يترتب على القول بان العلة هى المعرف أن حكم الاصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية أى ان العلة بناء على أنها بمعني المعرف افادت ثبوت حكم الاصل من حيث إنه أصل يلحق به . وإما النص فقد أفاد ثبوته من حيث ذاته . وإما كان هذا إنه أصل يلحق به . وإما النص فقد أفاد ثبوته من حيث ذاته . وإما كان هذا

مرتباً على هــذا القول فقط لانه لاتعريف في غيره حتى يقال إنه تببت مــا أولا وبذلك يصح لك القول بان الخلاف بينالشافعية والحنفية لفظيلانه لانزاع بينهم في أن النص أثبت الحسكم أي من حيث هو وأن العلة معرفة لحسكم الاصل من حيث هو أصل . وهذا الجمع اولى من جمع الاسمدى بين القولين قانه قال : ان مراد الشافعية في قولهم حكم الاصل ثابت بالعلة انها باعث عايسه فلا ينافي انه ثابت بالنص وان مراد الحنفية ان النص معرف له فلا ينافى ان العلة باعث عليه والله اعلم \* ( الامر الثاني ) نقل الزركشي في البحر المحيط عن صاحب المقترح ان للعلة الساء في الاصطلاح وهي \_ السبب \_ والاشارة \_ والداعي \_ والمستدعى ـ والباعث ـ والحامل ـ والمناط ـ والدليـل ـ والمقتضي ـ والموجب ـ والمؤثر تم قال وزاد بعضهم المعنى \_ والكل سهل غير السبب والمعنى ( أما ) السبب فهو متميز عن العلة من جهة الاصطلاح اللغوى والكلامي والاصولي والفقعي (أما) اللغوى فقال أهل اللغة : السبب مايتوصل به الى غيره ولو بوسا ط . ومنه سمى الحبل سببا وذكروا للعملة معانى يدور القدر المشترك فيهاعلى أنها تكون أمرآ مستمدا من أمر آخر وأمرا مؤثرا في آخر · وقال أكثر النحاة : اللام للتعليل ولم يقولوا للسبببية · وقالوا الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل وصرح ابن مالك أن الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غيران (وأما) الكلامي فاعلم أنهما يشتركان في توقف المسبب عليهاويفترقان مروجهين (أحدهما) أن السبب ما يحصل الشيء عنده لانه والعلة مايحصل به (والثاني) أن المعلول متأخر عن العلة بلاو اسطة ولا شرط يتوقف الحكم علي وجوده والسبب أعاية تضى الحسكم بواسطة أووسائط ولذلك يتراخي الحمكم عنه حتى توجد الشرائط وتنتني الموانع ( وأما ) العلة فلا يتراخى الحكم عنها . قال : ( وأما ) الاصولى فقال الا مدى في جدله : العلة في ـ لسان الفقها، تطلق على المظنة أى الوصف المتضمن لحكمة الحكم كما فى القتل العمد العدوان فانه يصح أن يقال: قتل لعلة القتل وتارة يطلقونها على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص . فانه يصح أن يقال لعلمة الزجر (وأما)السبب فلا يطلق الا على المظنة دون الحكمة . ثم ذكر بعد ذلك اصطلاح الفقها. واطال فى بيان ذلك . ثم بين الفرق بين العلة والمعنى والشرط وفرع على ذلك مسائل لو ذكر نا خلاصتها لطال الكلام وإن شاء الله سنذ كر باقي هذا الكلام فى الطرف الثالث \* هذا ماأردنا ذكره فى هذه المقدمة التى رسمناها لتحقيق معنى العلة وسنشرع فى العارف الاول الذى خصصناه لمسالكها والله الموفق \*

## - ﴿ الطرف الأول في الطرق الدالة علي العلية ﴾

اعلم انه لا يكتفى فى القياس بمجرد وجود العلة بل لا بد من دليل يشهد له بالاعتبار وهذه الطرق هى التى تشهد بذلك وهى التى يتوصل بها إلى معرفة كون الوصف علة ) الوصف علة . ولا يخفى ان كون الشىء علة مضمون جلة خبرية هي (الوصف علة ) وهوغير ضرورى فيحتاج للدليل . وليست هذه الطرق توصل الي ذات العلة لانه أمر تصورى لامعنى لا ثبات كالانشائى . وا ثبات الطلب الشرعى معناه ا ثبات أن الطلب تعلق بهذا الفعل وهو حكم خبرى . وبهض الاصوليين يعبر عنها بالمسالك واطلاق المسالك عليها مجاز الانها خاصة بالموصل الحس . وهذه الطرق منها ماهو متفق عليه ومنها ماهو مغتلف فيه . وقد اقتصر صاحب المنهاج منها على تسعة وهي النص والا يعام و الاجماع و المناسبة و السبر والتقسيم و الدوران والطرد و تنقيح المناط و سنذ كرها مع بيان مواطن الوقاق والمزاع ثم بغد والك نتبعها بطرق أخرى ضعيفة إن شاء الله تعالى \*\*

## سر الأول النص ١٠٠٠

قال الشافعي رضي الله عنه . متى وجدنا في كلام الشارع مايدل على نصبه أدلة وأعلاما ابتدرنا اليه وهو أولى مايسلك . وقد قدمناه على الاجماع لما قاله الشافعي رضى الله عنه ولانه أصل الاجماع . وعكس ابن السبكي في جع الجوامع تبعا لابن الحاجب فقدم الاجماع على النص لتقدمه عليه عند التعارض علي الصحيح ثم ان صاحب المنهاج تبعا للامام في الحصول أراد بالنص ماقابل الايماء وقدمه الى قاطع أى صريح كافى عبارة غيره والى ايماء . وأراد به ابن الحاجب مايشمل الايماء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النص عند النص عند النص عند النهاء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النهس . فبين النص عند اللهماء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النهس . فبين النهس عند النهاء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النهس . فبين النهس عند النهاء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النهس . فبين النهس عند النهاء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النه النهاء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في النهاء وقسمه الى صريح وايماء والمياء وقسمه الى صريح وايماء وأدخل الايماء في والمياء وأده والمياء وأده والميماء وأده والمياء وأده والمياء وأده والمياء وأده والمياء وأده والميماء وأده والمياء و

ابن الحاجب والنص عند غيره العموم والخصوص المطلق . وكذا بين الصريح عنده والصريح عند غيره العموم والخصوص المطاق . والنص عنده يرادف الصريح عند غيره \* ونحن نسلك مسلك صاحب المنهاج ونريد بالنص ماقابل الايماء . وقد عرفو. بأنه مادل على علية الوصف للحكم من الكتاب أو السنة وينقسم الى قسمين ـ قاطع ـ وظاهر ـ فالقاطع مالا يحتمل غير العلية . والظاهر ما يجتمل غير العلية احمالا مرجوحا كذا قالوا . وفي تعريف النص يما ذكروه نظر فان الظاهر أن مرادهم بالوضع في التعريف الوضع التحقيقي فيقتضي أن الحروف المستعملة في التعليل مجازاً ليست من النص مع أنهم يذ كرون من ضمنه البأء وغيرها من الحروف التي لم توضع للتعليل وانما استعملت فيه مجازاً . ومعلوم أنها ليست من الايماء على ماسيأني بيانه فيقتضي أنها خارجة من النص والايماء ٥ فالتحقيق أن النص على ما يؤخذ من ابن قاسم في آياته ما يشمل مادل على التعليل بوضعه الحجازى فيكون حاصله أنه المستعمل في التعليل على سبيل الحقيقة أو الحجاز سواء كان المستعمل في انتعليل على سبيل الحقيقــة استعمل في غيره حقيقة أيضا فيكون مشتركا . أو استعمل في غيره مجازا \* فان كان مستعملا في التعليل علي سبيل الحقيقة ولم يستعمل في غيره لاحقيقة ولامجازا فهو القاطع. وأن استعمل في غيره حقيقة أو مجازا أو استعمل في التعايل مجازا بان كان موضوعا الهيره فهو الظاهر فأفسام الظاهر ثلاثة . ثم انه في حال اشتراكه بين التعليل وغيره وفي حال كون التعليل معنى مجازيا لابد له منقرينة تجعل اللفظ ظاهرا فى التعليل. وبذلك يتضح الفرق بين النص والايما، فإن دلالة الايماء على ماسياني المزامية من غير أن يستعمل اللفظ فىالتعليل وأنما استعمل فى الموضوع له و لزمه التعليل ازوما عرفيا والله أعلم \* تم ان الاسنوى اعترض على تقسيم النص الي قاطع وظاهر باعتراضين أحدهما) كيف يكون النص قاطعا مع أن دلالات الالفاظ ليست يقينية عند الامام (والثاني) كيف جعل الظاهر قسما من النص مع أن المصنف (بعني البيضاوي) ذكر في تقسيم الالفاظ أن الظاهر قسيم النص أي فقد جعل هنا قسيم الشيء قسامنه وذلك بأطل بالبداهة. والاعتراض الاول قد اعترض به القرافي على الامام

فقال: لانسلمأن دلالة هذه الالفاظ قاطعة لاحتمال المجاز والاشتراك والاضمار وغير ذلك من الامور القادحة في افادة الالفاظ القطع اعاهذه ظو اهر غير أنها أظهر من غيرها ، واجاب الاصفهاني عنه بان المراد بالقاطع الصريح في دالالته على العلة ولم يعن بالقاطع مالايحتمل الامعني واحدا اه والمفهوم من مجموع كلامهم ان المراد بالقاطع والصريح هوالذي لم يوضع الا للتعليل ولم يستعمل في غيره استعمالا مجازيافاذا أطلق لايحتمل غيرالتعليل اذ لم يوضع لمعنى آخر حتى بحمل عليه ولم يسبق استعماله فى معنى آخر على سبيل الحجاز حتى يكون محتملاً له ولا يضر في ذلك أنه يجوز أن يستعمل في معني آخرعلى سبيل المجاز لان الكلام انما هوفيما وقع بالفعل وهو لم يستعمل الافيما وضعله . هذا هومرادهم بالقطع والصراحة . وليس مرادهم أنه لايحتمل عقلا غير التعايل بحيث لا يجوز العقل معنى آخر له غيره حتى يقال . كيف يصح هــذا في دلالات الالفاظ مع قيام الاحتمالات العشرة فيهاو الله أعلم \* (وأما) الاعتراض الثاني فلولا أنى أرى وجوبرعاية الآداب معااؤ لفين لقلت انه لا ينبغي أن يسطر اذ لا يخفى على من نظر في أوائل علم الاصول أن النص يطلق عند الاصوليين باطلاقات متعددة . فيطلق على ماية أبل القياس من أدلة الكتاب والسنة ويطلق على مايقابل الطاهر ويطاق كما هنا على ما يشمله فني كل موضع براد به العني الذي يناسبه . وواضح أنهم لم يريدوا به هنا ماأرادوا به فى مبحث الالفاظ حتى يلزمهم جعل قسيم الشيء قسما منه والله أعلم \*

أم أعلم أن التعليل معنى من المعان والاصل فيه أن يدل عليه بالحروف مجبقة المعانى لكن قد تدل بعض الاسماء والافعال على التعليل بدلا عن الحروف مثل فا يدل عليه منه حروف وهي الاصل ومنه اسماء ومنه أفعال . فالحروف مثل كي والباء واللام وغيرها مما سيأتى من حروف انتعليل . والاسماء مشل أجل وجراء وعلة وسبب ومقتضى ونحو ذلك . والفسعل مشل عللت بكذا . وهي تنقسم كما علمت الي قاطع أى صريح وإلى ظاهر . وكل منهما مراتب فبعض أفراد القاطع أنوى في الدلاله على العاية من البعض الآخر . وكذلك الظاهر .

ونحن نذكر أن شاء الله تعالى جميع ماوقفنا عليــه من افرادكل من الصريح والظاهر مع ملاحظة الترتيب بينها فنقول .

## ( الاولالقاطع )

وله ألفاظ (الاول) منه التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعـالى (حكمة بالغة ) ذكره الزركشي في البحر المحيط وقال أهمله الاصوليون وهو أعلاهما رتبة (الثاني) لعلة كذا (الثالث) لسبب كذا ومثله لموجب ولمؤثر. ولم يذكر الاصوليون لهذه أمثلة ولعالهم لم يظفروا بذلك في الكتابولافي السنة . وأنما كان لعلة كنذا أقوى مما بعده لان فيه التصريح بالعلة دون ما بعده (الرابع)من أجل ولاجل. و أنما كانا دون ماقبلهما لان ماقبلهما تعلم به العلة من غير واسطة وأما هما فيفيدان معرفتها بواسطة أنالعلة ما لاجلها الحكم (فمثال) الاول قوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل) أى من أجل قتل قابيل لاخيه . وقوله عَلِيِّتْ « انما جعل الاستئذان من أجل البصر » أي أهـا جعل الاستئذان واجبا في الشرع لاجل حفظ البصر حتى لايقع النظر على من حرم النظر اليه . وهذا عجز حديث وصدره كافي البخاري عن سهل الساعدي أنه قال « اطلع رجل من جحر في حجر النبي عَلِينَةً ومع النبي مدرى يحك بها رأسه فقال صلي الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطفت به في عينك انما جعل » النح ومثال الثاني قوله عَلِيْنَةٍ « انما بهيتكم عن لحوم الاضاحي (١) لاجل الدافة التي دفت فكاو ا وادخروا » رواه مسلم لكن بلفظ من أحل. قال ابن السبكي . ورواه أبو داود والنسائي. أي انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل التوسيعة على الطائفة التي قدمت المدينــة في أيام التشريق والدافة \_ بتشديد الدال المهملة والفاء \_ القوافل

<sup>(</sup>١) الحديث الاول رواه ابن ابى شيبة بلفظ «لاجل» كما فى مسلم الثبوت فعليه يجعل الحديث الاول للثانى على هذه الرواية والحديث الثانى الاول اله منه

السيارة من الدفيف وهوالسير اللين (الخامس)كي واذن فانهما في مرتبة واحدة فثال كي قوله تعالى (كي تقرعينها)وقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) أي انما وجب تخميس الفيء لثلا يتداوله الاغنياء بينهم فلا يحصل للفقراء منهم شيء والدولة بالفتح والضم والفيء هو ما يأخذه المسلمون من الحربيين من غير حرب بخلاف الغنيمة . ومثال اذن قوله تعالى ( اذنلا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) أى اذا ركنت اليهم لاذقناك عذابا مثل عذاب المشرك فيهما مضاعفا أي مثلي عذابه في الدنيا ومشلى عذابه في الآخرة . والسبب فيه أن نعم الله علي الانبياء أكثر فكانت ذنوبهم أعظم ومثلهم نساؤهم قال تعالى ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا) (فانقلت) أن كي تكون مصدرية والتعليل مستفاد من اللام المقدرة فكيف تعد من الصريح (قات) ان ماذ كرته في السؤال مذهب كوفى واعتبارها من القاطع الصريح بناء على مذهب الاخفش فانها عنده فى جميع استعمالاتها حرفجر وانتصاب الفعل بعدها أن مقدرة . أو علىمذهب البصريين فأنها عندهم إن تقدمها اللام فهي ناصبة لاغير وليس فيها معني التعليال . وأذا جاء بعدها أن فهي للتعليال جارة لاغير . وفي غير هذين محتمل أن تدكون ناصبة بنفسها بمعنى التعليل وأن تكون جارة كا الاممضمر أ بعدها أ.ن (السادس) ذكر المفعول له فانه علة للفعل المعلل كقوله تعالى (وأنزلنا عليك الـكتاب تبيانًا لـكل شيء وهدى ورحمة) و نصبه على المقعول له أحسن . وقد ذكر هذا السادس الزركشي في البحر الحيط \*

(تنبيه) لم يذكر صاحب المنهاج مما ذكرناه سوى كى ومن أجل ولا جل و المؤور والا مام في المحصول ذكر منها من أجل و لعلة كذا و لسبب ولموجب ولمؤور ولم يذكر كي . قال الزركشي : جعلها إمام الحرمين في البرهان من الصريح و خالفه الرازى والا ول أصوب . وأما اذن فلم يذكرها البيضاوى ولا الا مام . وقال الاسنوى ذكرها ابن الحاجب . و نسب الزركشي اعتبارها من الصريح للشيمة أبى اسحق والغزالى وقال حلافا لامام الحرمين والغزالى \*

(القسم الثانى) الظاهر وله الفاظ (الأول) اللام ظاهرة فمقدرة والمقدرة مثل (أن كان ذا مال وبنين) والظاهرة مثل قوله تعالى (كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) وقوله تعالى (وينزل لسكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) دبهذه الآية الأخيرة مثل الامام في المحصول والبيضاوى في المنهاج واعترض على التمثيل بها القاضي فقال: لا يصلح الدلوك علة فلم يقصد بها التعليل وإنما هي بمعنى عند فهي للتوقيت قال الزركشي في البحر: وإنما قال ذلك لا نالعلل الشرعية عنده لا بد فيها من المناسبة وليس ميل الشمس من هذا القبيل و نظر الغزالي في المستصنى فيها قاله القاضي وعبارته وهذا فيه نظر اذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصب الشرع

علامة الوجوب ولا معنى لعدلة الشرع الا العدلامة المنصوبة . وقد قال الفقهاه . الاوقات أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة اه وقد يقال. أذا كان القاضي بشترط فى العلل الشرعية المناسبة الظاهرة فنظر الغزالى لا يصيبه والله أعلم \* ثم اعلم أن الامام الرازى اعترض على دلالة اللام على التعيل وظهورها فيه بوجوه (الاول) أنها تدخل على العلة فيقال . ثبت كذا لعلة كذا فلو كانت دالة على التعليل للزم التكرار (الثاني) قوله تعدالى (ولقد ذرأنا لجهنم فلو كانت دالة على الناس على قولين منهم من لم يعلل أفعال الله بشيء أصلاومنهم من السبكى . فان الناس على قولين منهم من لم يعلل أفعال الله بشيء أصلاومنهم من الم يعللها بالمصالح . فاما تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقدل به عاقل اه (الثالث) قول الشاعر

(له ملك ينادى كل يوم لدوا للموت وابنواللخراب) فان هذه اللام ليست للتعليل لان الموت والخراب ليس علة للولادة والبناء (الرابع) أنه يقال . أصلى لله تعالى . ولا يجوز أن تدكون ذات الله غرضا . ثم أجاب عن هذه الاعتراضات كاما بأن أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقولهم حجة .

وإذا تبت ذلك وجب القول بانها مجاز في هذه الصور اه ونحن نبين معانى اللام في هذهالصور (أما) الصورة الاولى وهي قولهم لعلة كذافا للام فيها للاختصاص أى هذا المعلول مختص بهذه العلة تم فى كون الاختصاص معني مجازيا للام نظر فانه من جملة المعاني التي يذكرهاالنحاة للام وسيأني التنبيه عليها (وأما) الصورة الثانية والصورة الثالثة وهما الآية والبيت الذى بعدها فاللام فيهما للعاقبة مجازا فان عافية الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغائية على معلولها (فان قلت ) ان لام العاقبة أنما تكون في حق من يجهلها كقوله تعالي (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) أر يعجز عن دفعها كقوله (له ملك ) الحالبيت وأما من هو بكل شيء عليم فيستحيل في حقه معنى هذه اللام فسكيف حمل عليها قوله تمالي (ولقد ذرأنا) الآية (قلت) لا نسلم أن لام العاقبة تنحصر في هذين لانها لام الصيرورةومدخولهاما آل اليه ما قبلها مع العلم به أو مع الجهل وبالنسبة اليه تعالى لا يكون الا مع العلم والله أعلم (وأما) الصورة الرابعة وهي قولهم أصلي لله فقال الاصفهاني ان ذلك محمول على عرض العبادة لله أو امتثال أمره (فان قات) ان مقتضى ماأجاب به الامام عن هذه الاعتراضات أن اللام لو كانت حقيقة في. هذه المعانى لم يصح اعتبارها من النص الظاهر في التعليل فما وجه كلامه ? (قلت) لعل وجهه أنها حينئذ تـكون من قبيل المتنرك وهو مجمل فلا تـكون ظاهرة في التعليل لكن بقي أن يقال: ان اللام تأنى لمعان كثيرة غير التعليل وغير ماذ كر في الاعتراض فان المذكور في علم النحو أنها تأتى لمعان (منها) الملك نحوالمال لزيد والاستحقاق نحو الحمد لله . والاختصاص نحو الجل للفرس . والتشريف كقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى « الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به » والذم مثل هذا للشيطان . والتعليل نحو انجرت للربح وشربت للرى . ولبيان الصرف نحو قوله تعالى ( أنما الصدقات للفقراء )وغير ذلك فهل هي في جميع هذه المعاني ماعدا التعليل مجاز. أظن أن ذلك بعيد . فالتحقيق كما علمت أن كونها ظاهرة فى التعليل لايتوقف على أنها حقيقة فيه مجاز فى غيره بل تكون ظاهرة فى التعليل مع كونها مشتركة بينه وبين غيره غايته أنه لابد لها من قرينة صارفة لها عن المعانى ( ۳۰ - ج ۱ - نبراس العقول)

الاخرى فلا يقال . ان المشترك من قبيل المجمل فكيف تكون ظاهرة فى التعليل في هذه الحالة والله أعلم ه

(الثانى ) الباء . قال ابن مالك · وضابط باء التعليل أن يصلح في موضعها اللام نحو ( فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) أي منعناهم منها لظلمهم ونحو قوله تعالي ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) أى بسبب الرحمة لنت لهم . قال الامام في المحصول . واعلم أن أصل الباء للالصاق و لـكن العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل فيها معنى الالصاق فحسن استعالهاً فيه مجازا اه قال الهندى. وهذا مخالف لما ذكره غيره وأشعر به كلامه منأن دلالة اللام والباء ظاهرة فى التعايل منغیر فرق (قلت) لم یذ کر سیبو یه للباء سوی معنی الالصاق فکلام الامام فی محله ولا يخالف ما أشعر به كلامه من أنها ظاهرة فى التعليل كاللام كاسيأني تحقيقه . وقال الاسنوى . هذا الكلام أي كلام الامام صريح في أنها لاتحمل عند الاطلاق على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهــذا هو الصواب. وفيه نظر لانه اذا لم تمكن الباء من قسم الظاهر - ومن المعلوم أنها ليست من قسم القاطعولا من الايماء \_ فمن أي قسم تكون حينئذ ? ثم إن مقتضى كلامه أن اللفظ لا يكون ظاهرا في انتعليلالا إذا كان بحيث إذا أطلق ينصرف اليه . وهذا كما أنه يخرج المستعمل في التعليل مجازا يخرج عنه المشترك بين التعليل وغـمره . فالتحقيق كما علمت مراراً أن كون اللفظ مشتركابين التعليل وغيره أو مستعملا في التعليل على سبيل المجاز لايناي أنه من النص الظاهر في انتعليــل غايته أنه يحتاج الى قرينة تصرف اللفظ عن إرادة غير التعليل منه ( فان قات) ماالفرق بينه وبين الايماء الآتي فانهم عرفوه بانه مايدل علي علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن (قلت) الفرق بينهما كما تقـدم وسياتى أن النعليل في الايماء لازم لمدلول اللفط لزوما عرفيا من غير أن يستعمل اللفظ فيه مجازا . وأما ماعنا فاللفظ مستعمل في التعليلأعم منأن يكون ذلك على سبيل الحقيقة أو المجاز والله أعلم \* (الثااث) أن بكسر الهمزة وتشديد النون \_ كقوله صلى الله عليه وسلم في

حق المحرم الذي وقصته ناقته « لاتقريوه طيبا فانه يبعث يومالقيامة ملبيا » رواه البخارى ومسلم بلفظ فانه يبعث ولايرد علي التمثيل بهذا الحديث للنص الظاهر ماسيأنى من أنهم مثلوا به للنوع الاول من أنواع الايماء لان للمثالجهتين جهة تدل على التعليل بالنصوهي(إن) وجهة تدل على التعليل بالايماء وهي ترتيب الحريم على الوصف بالفاء قال التبريزي في التنقيح والحق أن إن لتأ كيد مضمون الجملة والأشعار لها بالتعليل ولهذا يحسن استعمالها ابتداء من غير سبق حكم . كذا فى الاسـنوى وعبارة التبريزى كما فى القرافى والحق انها لتحقيق الفعل وليس لها فى التعليل حظ ولهذا يحسن استعالها ابتداء من غير سابقة حكم والتعليل فى الحديث مفهوم من قرينة سياق الكلام اه ومراده بالحديث كأيدل عليه سابق كلامه قوله صلى الله عليه وسلم « انها من الطوافين عليكم » وقد استبعد القرافي كلام التبريزي وقال ان السابق علي الفهم من قوله تعالى ( وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزع بينهم) النعايل. ويؤبد ماقاله التبريزي من أنها ليست للتعليل ماقاله السيد الشريف في آخر الفن الاول من شرح المفتاح ان إن لادلالة لها على السببية الاعندقوم من الاصوليين. يقال اشتبه عليهم المكسورة الدالة على التحقيق بالمفتوحة المقدرة باللام الدال على التعليل اه ويؤيده أيضا مانقله الزركشي في البحر عن الكمال ابن الانبارى من نحاة المتأخرين انه أنكر كونها للتعليل ونقل اجماع النحاة على انها لآثرد للتعليــل وقال وهي فى قوله انها من الطوافين عليكم للنا كيدلان علة طهارة سؤرها هي الطواف ولو قدرنا مجيء قوله هي من الطوافين بغيران لافاد التعايل فلو كانت ان للتعايل لعدمت العلة بعدمها ولا يمكنان يكون التقدير لانها والالوجب فتحها ولاستفيد التعليل من اللام . وقدتا بع ابن الانباري جماعة من الحنا بلة منهم الفخر اسماعبل البغدادي في كتابه المسمى نخبة الناظرين وأبو محمد يوسف الجوزى في كتابه الايضاح في الجدل.

ويؤيد كونها للتعليلمانقله الزركشي فى البحر من ان أباالفتح ابن جنى صرح عجيئها للتعليل قال وكفي بابن جني حجة فى ذلك . ويؤيده أيضامانقله السعدف

التلويح من أن الشيخ عبد القاهر ذكر أنها في متلهذه المواقع تقعموقع الفاء و تغنى غناها أه والعل المراد من قوله في هذه المواضع أن تقع بعد جملة كما يؤخذ من مسلم الثبوت وشرحه . ويؤيد كونها للتعليل أيضاً ماقاله القاضي نجم الدين المقدسي في فصوله من أن الا كثرين على أثبات مجيئها للتعليلوالله أعلم . (الرابع) أذ\_ذ كره ابن مالك نحو قوله تعالى (واذاعمز لتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الى السكهف)وقوله تعالى واذلم يهتدوا فسيقولون هذا افك قديم وقوله تعالى وان ينفعكم اليوم اذ ظلمتم وقد أشار اليهسيبويه ونازعه ابن حبان . (الخامس)حتى أثبته ابن مالك أيضا نحو قوله تعالى( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ) (السادس) لعل ــ علي راى الـكوفين من النحاة قانهم قالوا انها في كالام الله تعالى للتعليل المحض مجردة من معنى الترجي لاستحالته عليه تعالى (السابع) بيد \_كقوله صلى الله عليه وسلم «أنا أفصح من نطق بالضادبيداني من قريش»أى الذين هم أفصح من نطق بها وأنا أفصحهم (الثامن) على كقوله تعالى ولتكبروا الله على ماهداكم(التاسع) في \_ كقوله تعالى ( لمسكم فيما أفضتم فيه) أى لاجل ا أفضتم (العاشر) من بكسر الميم كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق \* أي لاجلهاقال الزركشي في البحر المحيط وزعم صاحب التنقيح أن منها لاجرم بعدالوصف كقوله تعالى لاجرمان لهم النار وجميع أدوات الشرط والجزاء كقوله تعالى(وان كنتمجنبا فاطهروا ) (ومن كان، نكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)وكقوله صلى الله عليه وسلم «من أحيا أرضاميتة فهي له » ومنأدواتالشرط اذا نحوقوله تعالى (وإذا قمّم الميالصلاة فاغسلوا) (١)قال القرافي فىشرح المحصول مامعناه إن افادة ادوات الشرط والجزاء للتعليل يرجع الي قاعدة تقدمت في الاستثناء والشرط وهي أن التعاليق اللغوية أسباب بخـــلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية \_ والسبب علة \* واعلم أي لم أترك ما قيل اله يدل على التعليل من الحروف والاسهاء سوى الفاء لانهاستأ في في الايماء .وسنتكام إن شاء الله تعالى على وجه الخلاف في اعتبارها من النص أو الايماء والله اعلم، (تتمة) المسكوت عنه بالعلة المنصوصة. المشهورانه قياس وحكي الزركشي فيالبحر

<sup>(</sup>١) سياني أن في مثل ماذكر ايماء أيضا بالترتبب بالفاء اهمنه

إلاعاء معناه في اللغة التنبيه والاشارة . وفي الاصطلاح عرف بتعريفين الاول لابن الحاجب وهواقتران وصف بحكم لولم يكنهو أونظيره للتعليل لكان بعيدآ (فقوله) اقتران علي تقدير مضاف أى ذواقتران لان الايما، وصف المومى والاقتران وصف المقترن وهو الوصف. وقيــل لاحاجة الى هذا التقدير لا ن هــذا معنى اصطلاحي للايماء والصواب أنهذا ضابط لما يتحقق فيه الايماءلاتمريف ولذلك صدره العضد بلفظ (كل) \* والاقتران ما يترتب على جمل الوصف مقار فاللحكم سواء كان من الشارع او من الراوى كاسيأتى . والمراد بالوصف اللفظ المقيد الخيره ولو بلفظ الشرط او الغاية أو الاستثناء كما سيأتي في الانواع · ثم الظاهر أن المرادبالحــكم،و الحكم الشرعي بدليل قوله: لولم يكن للتعليل أى لكونه علة وحينئذيكون الاقتران بين ذات الوصف ودال الحكم . وإن اردنا بالوصف المعنى يكون الاقتران بين الدالين . على أن الاقتران بين الدالين من حيث أنها دالان يلزمه الاقتران بين المداو لين من حيث إنها مداولان ، واعانسب الاقتران الى الوصف مع أن الاقتران من الجانبين لان الحبكم هو الاصل المقصود . والوصف إعاجيء به وقر نبهذا الحكم ليكون معرفا له وعلامة على مواقعه واحترز به عن اقتران غيرااوصف بالحكم كذات اقترنت بالحسكم مثل أعط زيداً ه ثم إنالمراد من الوصف والحسكم أعم من أن يكونا مذكورين أو مقدرين او احدها مذكوراً والآخر مقدراً . فمثال المذكورين اكرم العالم وقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا) وقوله صلى الله عليه وسلم «لايقضي القاضي وهوغضبان» ومثال المقدرين قوله تعالي (ولا تقريوهن حـــــى يطهرن ) أى قان طهرن فلا منع من قربانهن • ومثال مااذا كان الوصف مذكوراً والحكم مقدرا قوله صلى الله عليه وسلم « نمرة طيبة وماء طهور » أى اذن فالماء باق علي طهوريته . ومثال مااذا كان الحسكم مذكورا والوصف مقدرا

أعتق رقبة » فان التقدير واقعت فاعتق . ومثله أيضا ماسيأنى فى النوع الخامس من قوله تعالى(وذروا البيع) فان الحسكم مذكور والوصف وهو تفويت الواجب مقدر بل المراد على ماسنفصلهما يشمل مالو كان الوصف منصوصا والحسكم مستنبطاً أو العكس على الخلاف الاستي (وقوله) لولم يكن للتعليل الخ في على رفع صفة للوصف واسم يكن عائد على الوصف بقرينة قوله للتعليل لان الظاهر أن المراد من قوله للتعليــل ان يكون علة للحكم واسم كان عائد على الاقتران بقرينة الاخبار عنه بقوله بعيدا لان البعدائما يتصف به ألفعل بالمعنى المصدرى او الحاصل بالمصدر (وقوله) لكان بعيدا أى من الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه الالفاظ في مواضعها. وإنما أنى بهذا القيد ليعلم وجه دلالة الايماء على العلية كما سيأنى توضيحه فاذا ذكر الوصف افائدة خاصة لا يكون الاقتر ان المذكور اعاء للعلية (وقوله) لولم يكن هو أو نظيره للتعليل أى لو لم يكن هو لتعليل الحكم او نظيره لتعليل نظير الحكم وذلك حيث يشار بالوصف والحسكم الى نظيريهما فالاول أمثلته ظاهرة وكثيرة (وأما) الثانى وهو النظيرفمثاله حديث الصحيحين « أن أمرأة قالت يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك بؤدى عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك » أى فانه يؤدى عنها ﴾ سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الادمى عليه وقررها عليجواز قضائه عنه وهما نظيران فلو لم يكنجواز القضاء فيعما لعلية الدين له لكان بعيدا •كذا فى شرح الحلى على جمع الجوامع وقد مثلوا للنظير ايضا بحديث عررضى الله عنه في قبلة الصائم الآتي في النوع الثالث (فانقلت ) لانسلم أنه ذكر لها دين الآدمىوقورها على جواز قضائه لينبه علىأن نظيره وهودين الله علة لجواز قضائه أيضا بل أنما ذكره لينبه على أن القدر المشترك ببنها وهو مطلق الدينية هو العلة دونخصوص دين الله ودين الآدمى بلهما الاصلوالفرع ولذلك يسمون مثل هذا بالتنبيه على أصل القياس فانه مشتمل علي الاركان الاربعة \_ المقيس \_ وهودين الله والمقيس عليه وهودين الآدمى ـ والعلة الجامعة ـوهي مطلق الدينية ـوالحـكمـ وهو جواز القضاء وسيأتي تقرير مثل هذا السكلام في حديث عمر (قلت) العلة في

بادئ الرأي هو النظير وهو خصوص دين الله و بعد تنقيح المناط يعلم ان العلة هي مطلق الدينية أو يقال: أن دين الله علة لجواز القضاء من حيث أنه مطلق دين كا أن دين الآدمي كذلك فيؤل الامر إلى أن مطلق الدين هوالعلة والله أعلم ثم اعلم أن الوصف والحسكم إن كانا منصوصين فايماء باتفاق. وان كانا مستنبطين فليس إيماء باثفاق. وإذا كان الوصف منصوصا والحــكم مستنبطا أو العكسففيه خلاف على ثلاثة مذاهب قيل ليس اعاء في الصور تين لان القر أن بين الوصف و الحم إنما يتحقق بالذكر ولو تقديرا فلا يتحقق إذا كان احدهما مستنبطا وقيل ايماء فى الصورتين تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ وقيل إذا كان الوصف منصوصا والحمكم مستنبطا فايماء بخلاف العكس وهوماإذا كان الحسكم منصوصا والوصف مستنبطأ فليس بايماء . فمثال ما إذا كان الوصف منصوصا والحسكم مستنبطا قوله تعالي (وأحل الله البيع) قان الوصف وهو حل البيع منصوص . والحسكم وهو الصحة مستنبط من الحل. ووجه الاستنباط أنه لو لم يصح لم يكن مفيدًا لغايته وإذا لم يكن مفيدًا لغايته كان عبثا وهو قبيح والقبيح حرام فلم يكن حلالا فيلزم من كونه حلالا أن يكون صحيحا بالضرورة . ومثال العكس اكثر العلل المستنبطة نحو قوله صلى الله عليه وسلم « حرمت الخر» الحديث رواه ابو حنيفة وغيره كا فى شرح التحرير فالحسكم مذكور وهوالتحريم. والوصف وهو الاسكارمــتنبط منه \* ثم الفرق بين الصورتين أن الوصف يستلزم الحسكم فيظهر إعتباره مقارناله فيتحقق الايماء . بخلاف الثاني لجوازكون الوصف أعم أي لجواز كون الوصف الذي يلزمه الحسكم أعم مما عينه المستنبط وحينئذ لايكون فى الحسكم دلالة على خصوص ماعينه حتى يكون فيه إيماء اليه فاذا قيل لاتبيعــوا البر بالبر يحتمل الاقتيات او الادخار أو الطعم ولا تعين وإثبات الملزوم يستلزم اثبات اللازم بخلاف اثبات اللازمفلا يستلزم اثبات ملزوم معين اذ اللازم الاعم كايلزم هذا يلزم غيره فتامل حتى لاتتوهم التضارب في العبارة السابقة حيث اعتبرنا العموم اولا في جانب الوصف وثانيا في جانب الحكم فان الكل صيح معمر اعاة توجيه عموم الوصف الا ان الانسب التعليل بعموم الوصف لالحكم لان عدم الاقتران أعاجاء من تخلف الوصف (فان قلت) ان استلزام الوصف للحكم فرع كونه علة وهوانما يظهر بعد تحقق الايماء (قلت) متى صح استنباط الحكم من الوصف كاهو الفرض ثبت أن الوصف علة مستلزم للحكم قبل اعتبار الايماء غايته أنه بعد الاستنباط واعتبار الايماء يظهر أن للعلة طريقا آخر وهُو الايماء (فان قلت)مافائدة الخلاف في الصورة الثانية \_ وهيما إذا كان الحكم منصوصا والوصف مستنبطا حل هي ايماء اولامع ان العلة قد عرفت بعد الاستنباط فلافائدة في كونه إيماء أوغير إيماء (قلت)فيه فائدة وهي تقديم تلك العلة المومي اليها على المستنبطة بلا إيماء .كذا قالوا وفيه نظر إذ لاترجد عليهذا علة مستنبطة معالنص على الحكم إلاوفيها إيماء قال الزركشي في شرح جمع الجوامع . ادعي بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس ما يماء ومال اليه الهندي وقال: الخلاف فيه بعيد نقلاومعني لأنه يقتضي أن تكون العلة والاعاء متلازمين لا ينفك أحدها عن الآخر اه فعبارته صريحة فيما قلناه والله أعلم \* (فان قلت) هليمكنك أن تذكر عبارة صحيحة لتعريف الايماء السابق على القول بأن الصورتين إيماء (قلت)نعم بأن تقول: اقتران وصف منصوص يحكم منصوص أو مستنبط أو اقتران وصف مستنبط بحكم منصوص الخ هــذا ما يتعلق بشرح هذا التعريف (فانقلت) مقتضى جعل الاعاء من الطرق الدالة على العلية أن تكون العلية مدلولا والايماء دالا مع انهم صرحوا بأن المدلول عليه بالايما. لازم لمدلول اللفظ واله يدلءايه دلالة النزامية وان الازوم عرفى \_ ووجهه أنه لو لم يكن للنعليل لكان عبثًا \_ وأرالفرق بين النص والايماء أنالاول دال على التعليل بالوضع على مافيه بما مر والثاني بالالتزام فما التوفيق بين الكلامين (قلت) إن الجواب على هــذا السؤال محتاج إلى تمهيد وهو أمهم قرروا في مبحث الالفاظ ان في المنطوق والمفهوم مذهبين (أحدهما) مذهب ابن الحاجب وهوانهما من أوصاف الدلالة وان المنطوق عنده قسمان صريح وغير صريح وغيرااصر يحدلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة و دلالة الاعاء (ثا يهما) ماجرى عليه إن السبكي وهوأن المنطوق والمفهوم من أوصاف المدلول وانمدنول الدلالات الثلاث اتي سماها ابن الحاجب منطوقاغير صريح هوع: ده من توابع المنطوق . وقرروا ايضا ان الدلالة على المنطوق مطابقية أو تضمينة والدلالة على تابعه التزامية (وأما) الدلالة على المفهوم فدلالة انتقالية خارجة عن الدلالات الثلاث كا تقدم التنبيه على ذلك في مواضع \* هذا خلاصة ما قرروه في غير هذا الموضع فيؤخذ منه النالمدلول بدلالة الايماء مدلول للفظ دلالة التزامية وان الايماء وان كان بحسب الاصل وصف المومى إلان المراد منه هنا وصف النص أى الحكلام الصادر من الشارع . وإيماؤه دلالته على العلية وذلك إذا كان النص عالة خاصة ويؤيد ذلك ما قاله الاسمدى في الاحكام في هذا الموضوع وعبارته: النافي ما يدل على العلية بالتنبيه والايماء وذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا لا ان يكون اللفظ دالا بوضعه اه كما انه يؤيده اعتبار ابن الحاجب الايماء قسما من النص الذي هو اقعد من اعتبار غيره قسياله \* إذا علمت هذا ظهر لك ان ما صرحوا به من أن الدال على التعليل هو اللفظ وانه يدل عليه التراما صحيح بل ما صرحوا به من أن الدال على التعليل بواسطته أى بواسطة كونه على حالة خاصة على العلية لا أن اللفظ الما دل على التعليل بواسطته أى بواسطة كونه على حالة خاصة تشعر بالتعليل كا تقدم وجهه . على أنهم أطلقوا الايماء على نفس اللفظ كاسياتي في التعريف الثاني على بعض الاحتمالات فنامل والله أعلم \*

التعريف الثاني ما يدل على علية وصف بقرينة من القرائن (فقوله) ما يحتمل أن تكون واقعة على المعنى و كلاها مشكل أن تكون واقعة على المعنى و كلاها مشكل (أما) الاول فلا أن التعريف عليه يكون غير مانع لا نه يشمل يعض أفراد النص فانك قدعلمت أن من النص ماهو مشترك بين التعليل وغيره وان دلالته على التعليل المحتاج إلى قرينة أيضا (فان) أجيب بأن الاول مستعمل فى التعليل بخلاف هذا فانه لازم للمدلول ويدل عليه اللفظ من غير استعال فيه (قلنا) لادليل في هذا انتعريف على عدم الاستعال فى التعليل اللهم إلا أن يقال ان القرينة هناك لمنع إرادة غير التعليل وهنا للدلالة على نفس التعليل يشعر بهذا قولهم فى هذا التعريف ما يدل على العلية بقرينة فتأمل (وأما انثاني) وهو إيقاع ما على المعنى ففيه ان الدلالة من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى وهو إيقاع ما على المعنى ففيه ان الدلالة من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى

ثم يقال ما هوهذا المعنى(فان) أجيب بأنه الاقنران (فلنا) لاد ليلءليه ولولا ذكر التعريف الاول لما خطرعلي البال . على الك علمت أن الدال على العلية هو اللفظ فالاقرب هو احمال الاول ويكون هـذا التعريف بالنظر الى الدال على الحقيقة والتعريف الاول بالنظر إلى جهة الدلالة والله أعلم (وقوله) بقرينة احترز به عن النص فانه يدل بالوضيع أو الاستعمال والقرينة هناك في بعض المواضع لمنع ارادة غير التعليل كما سبق والمراد بالقرينة سياق التركيب حيث ذكر الوصف مع الحكم من غير أن يقصــد به فائدة خاصة فلابد أن يكون للتعليل وإلا كان عبثا كما سبق في التعريف الاول \* هذا وقد اشتهر على السنة كثير من أفاضل هذا العصر ان مواد من عرف بهذا التعريف بالقرينة أعم من أن تكون لفظية كالفاء أو معنوية كالسياق السابق وبذلك يكون التعريف الثاني أعم من الاول وفيه نظر من وجهين (الاول) آنه يلزمأن يكون التعريف الاول غيرجامع بالنسبة لمثل المصنف الذي جعل الترتيب بالفاء من قبيل الايماء فانه لا يشمله (الثاني) أن التعريف الثاني بهـذا الشمول لا يصح عند من جعل الترتيب بالفاء من النص مع أننا نرى الاصوليين يعرفون بكل منها بقطع النظر عن اعتبار الترتيب بالغاء من النص أو الايماء فصاحب مسلم الثبوت عرف بالثاني وأعتبر الغاء من النص فالتحقيق أن اعتبار الترتيب بالفاء من الايماء أو من النص انما هو لمدرك خاص سنقرره فيما بعد ولا يترتب عليه تغيير حقيقة الايماء فحقيقته واحدة والتعريفان المذكوران يتصادقان علىشىء واحد غير ان الاول لاحظ جهة الدلالة فضبط الايماء بها (والثاني) لاحظ الدال الحقيق وهو اللفظ فعرف به كا سبقت الاشارة اليه فان (قلت) قررت فيها سبقأن الايماء من اوصاف الدلالة فكيف يصح حمل اللفظ عليه (قلت) ان الحل فيه تسامح كما سبق في حمل الاقتران عليه فتدبر والله أعلم ه

هذا تمام القول في شرح حقيقة الايماء وسنشرع في بيان أنواعه فنقول \*

## -0﴿ أنواع الايماء ۿ⊸

اعلم ان الاصوليين يختلفون في عدد هذه الانواع فبعضهم يدمج نوعا في آخر وبعضهم يقتصر على بعضها والضابط الجامع فيها ان كل ما يتحقق فيه الاقتران السابق فهو من قبيل الايماء • والتنويع أعا جاء من الحالات التي يكون عليها هذا الاقتران وهو اعتبارى فبعضهم يعتبر عدة حالات متقاربة نوعا واحدا وبعضهم يعتبرها انواعا وهكذا \* ونحن نسلك مسلك صاحب المنهاج فنذكر الانواع كاذكرها تمننبه بعد ذلك على مخالفة غيره له وعلى الزيادات التي لم يذكرها فنقول(النوع الاول) ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتدخل على الثاني منهما سوا. كان هو الوصف أو الحسكم وينكون ذلك في كلام الشارع أو كلام الراوي فالاقسام أربعة والمراد بترتيب الحبكم علي الوصف مجرد ربط الحبكم بالوصف ليشمل جميع الاقسام وخلاصته أن يذكر وصف وحكم وتدخل الفاء على الثاني منها. فالأول أن تدخل على الوصف في كلام الشارع كقوله علي في المحرم الذي وقصته ناقته «لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا » رواه البخاري ومسلم فالوصف بعثه يوم القيامة ملبيا والحسكم حرمة امساسه الطيب (والثانى) أن أن تدخل على الحسكم في كلام الشارع كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالوصف السرقة والحكم وجوب القطع ومثل قوله تعالى ( إذا قمّم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وقوله عَلَيْتُ «منأحيا أرضًا ميتة فهي له» وقوله عِلَمْتُ «ملكت نفسك فاختارى» (واعلم) أن التمثيل بآية السرقة مبني على أن السارق مبتدأ وجملة فاقطعوا خبر وأناافاء للنرتيب وهوخلاف مذهب سيبويه لأنه جرى على أن السارق مبتدا وخبره محذوف على تقدير مضاف والتقدير مما يتلي عليكم حكم السارق والسارقة وقوله فاقطعوا جمسلة مستأنفة لبيان الحكم والجلة الاولى كالترجمة سيقت للتشوف الى مابعدها والذي حمل سيبويه على ذلك انه لوكان قوله فاقطعوا مرتباعلي ما قبله اترجيح نصبالسارق لان الفعل طلبي كما هو مقرر

فى علم النحو و لكنه رأى الكافة مطبقة على الرفع فحمل الآية على ما سبق ، (الثالث) أن تدخل على الحمكم في كلام الراوى مثل زنى ماعز فرجم كذا يمثل به في كتب الاصول وهو مروى بالمعنى وأصل قصة ماعز في الصحيحين والكن المقصود هذا اللفظ وهو لم يرد كما قال الزركشي وقال العراقي لا نعرف أصلا لهذا اللفظ فالاولى أن يمثل بمأ رواهالترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر ان بن حصين «انالنبي عَلِيَّةِ سها فسجد» قال البرمذي حديث غريب و صححه الحاكم علي شرطهما (وأما) الرابع وهو دخولها علىالوصف في كلام الراوي فقال الاسنوى لم يظفروا له بمثال ومقتضاه آنه يمكن-حصوله لكنه لم يحصل أولم يعرف « وفى المحلي على جمع الجوامع ما يقتضي عدم امكانه ، وعلله العلامة الشريبني بأن الراوى من حيث انهر او يريد حكاية ماوقع فلابد أن يحكيه على ترتيبه ثمالسامع ينتقلمنه الى فهم التعليل(١) وليس هو كالشارع حتى يؤخر ما كان مقدما في الوجود بناء على فهم السامع التعليل (فان قلت) حكاية مافى الخارج تحصل مع التأخير لان تقدم العلة لازم (قلت) وضع الفاء أنما هو ترتب مدخولها وهو الذي ســاق الراوي له كلامه لا التعليل اللازم له التقدم اه (ولا يقال) أنه عكن أن يقول الراوى \_ رجم لا نه زنى ــ (لا نا) نقول ان الكلام في تأخر الوصف بالفاء التي تفيد تر تبمدخولها (فان قلت) ماالفرق بین الشارع و الراوی مع أن الفاء انما هی لتر تب مدخولها فان کان مجرد ملاحظة أن العلة قد تتأخر في الخارج سوغ دخول الفاء على الوصف في كلام الشارع كما سيأنى فلم لا يسوغه فى كلام الراوى أيضًا (قلت) الفرق أن الراوى غير مشرع فليست وظيفته تشريع الحكم مع قصد بيانعلته فليس له أن

<sup>(</sup>۱) عبارة الشربيني محرفة في النسخ المطبوعة إذ لم يذكر فيها لفظ (وليس هو) وقد أصلحتها بالرأي أخذا من سياق الكلام وقد اطلعت الآن على تصحيح لعبارة الشيخ منقول عن نسخته الخطية ونصها . وليس مراده أن يعلل أي ينشي التعليل كالشارع النح و بذلك يظهر ما قلناه من الفرق بين الشارع والراوى المذكور بعد اه منه \*

يقول من نفسه ارجموا فلانا قائه زان علي أن يكون كلامه هدا هو الاول والا خرفى بيان علة هذا الحكم وإنما وظيفته حكاية الحالة الواقعة علي ما هى عليه ومنها يغهم التعليل فلو قال: رجم فزنى . لايكون الكلام صدفا مطابقا لما وقع لان مفهوم هذا الكلام ان الرجم وقع أولا ثم ترتب عليه الزنا والواقع بالعكس فتدبر فانه دقيق (فان قلت) لا نسلم عدم الامكان بل يجوز أن يصدر من الراوى على عقلا وان لم يكن مطابقا للواقع (قلت) المقصود أن يصدر ذلك من الراوى على أن يكون معتبرا معتدا به دالا على العلية وذلك مستحيل عقلا كا بيناه والله أعلم بالصواب »

ثم اعلم أنهم قالوا ان الفاء انما دخلت على الوصف تارة وعلي الحسكم تارة أخرى لان الباعث مقدم عقلامنأخر خارجا فدخلت على الوصف لنأخره خارجا وعلى الحكم لتأخره عقلا أى تصورا والعقل يعين الحكم من الوصف \* يؤدى الي الأشتباه تم فيما قاله نظر فان الباعث ليس متأخرا في الخارج دائما بل قديكون متقدما في الوجود كا هو متقدم في العقل مثل قعدت عن الحرب جبنا وقد يكون متأخرا في الوجود مثل « فانه يبعث يوم القيامة ملبيا» وعبارة العلامة الشربيني هكذا: إنما كانت في كلام الشارع داخلة على الحكم وعلى الوصف لانالفاء فيه للترتيب كاعلمت والباعث مقدم فىالعقل والوجود كما فى قعدت عن الحرب جبنا وقد يكون متأخرا فى الخارج فجوز ملاحظة الامرين دخولالفاء على كلمنهما اه (وقوله) مقدم في العقل والوجود أي مقدم في العقل دا عما وقد يكون مقدما في الوجود بدليل آخر كلامه ، و بعد فني هذا المقام بحثان (الاول) أن هذا الكلام إنما يصح على القول بان العلة باعث. وقد تقدم أن هذا القول على حقيقته لاينطبق إلا على مذهب المعتزلة (اللهم) الا أن يقال إن ذلك إنما هو بالنظر للظاهر والتخاطبنا وارتباط الاسبابوالمسببات بالنسبة الينا وإن كانعندالتحقيق ليس لله باعث على الحقيقة كما سبق تفصيله فتأمل وحرر (الثاني) اذا كانت العلة

متقدمة في التصور داعًا وقد تكون متقدمة في الوجود أيضًا فهل في هذه الحالة يجوز تاخرها ودخولالفاء عليها ? وإذا كانكذلك فيا وجهه ? (والجواب) أنالظاهرانه يجوز ذلك(١)بان يقال: اقطعوه فأنه سارقو يؤيده مامثل به ابن السبكي في موضم منقوله : أكرموا هؤلاء فانهم طوال . ولعل وجهه ملاحظة ان العلة وان تقدمت فى الوجود فلها غاية وحكمة متاخرة فى الوجود والله اعلم بالصواب \* وههنا أمور (الاول) قال ابن السبكي الوارد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقوى دلالة على العلية من الوارد فى كلام الراوى لتطرق احتمال الخطا اليه دونالله ورسوله . وجعل الآمدى الوارد في كلام الله أقوى من الوارد في كلام رسوله . والحقمساواتهما لعدم احتمال تطرق الخطأ . قاله الهندىوهو صحيح وما كانمن كلام الراوى الفقيه أقوى مما هومن كلام من ليس بفقيه اه (وقوله) والحق مساواتهما هذا مسلم أذا ثبت قطعا أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كان متواترا كالْقر، ان والا فلا لجواز الخطاعلي الراوى عنــه أو الكذب عليه (اللهم) الا أن يكون مراده بالمساواة من حيث صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن طريق اثباته فالمساواة مسلمة (وقوله) أقوى من كلام من ليس بفقيه يقتضي انه لايشترط في الراوي أن يكون فقيهـا أي مجتهدا وهو كنذلك بشرط أن يكون عربيا يفهم مدلولات الالفاظ ولا يخفى عليه أن ترتب الحسكم على الوصف يشعر بالعلية (فان قلت)كيف يعتمد قول الراوى هنا معجواز أن يكون ترتب الحسكم على الوصف لفهمه أو ظنه ما ليس بعلة علة . وقد قال الجهورلايعتمد قوله (هذا منسوخ) ولاعمله مخلاف مارواه لاحتمال ذلك ولاقوله أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عند بعض الاصوليين (قلت)قد علمت ان الراوى يشترط فيه أن يكون عربيا يفهم مدلولات الالفاظ ولا يخفي ان مثله يبعد ان يظن ماليس بعلة علة. وحينئذ يعتمد قوله فيما يرجع الى فهم مدلولات الالفاظ ولذلك اجازوا الرواية بالمعنى (واما) عدم العمل بقوله هذا منسوخ فلان فيه رفع

<sup>(</sup>١) ظاهر عبارة مسلم الثبوت السابقة انه لا بجو زوان دخولها على الوصف انما هو في المتاّخر خارجا فقط والمدار على الواقع اه منه

دليل ثابت بقول مجوز ان يقوله عن اجتهاد لانراه مخلاف مانحن فيه . ومثل ذلك يقال في الاخذ بما رآه دون مارواه (واما) قوله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فالاكثرون على اعتماده والعمل به ومن لم يعتمده مستنده احتمال أن الحسكم غير دائم وظنه دائما اومختصا بواحد وظن عدم اختصاصه لامن جهة ظنه ماليس بأمر أمرا فان ذلك بعيد من العربي \* كذا يؤخذ من ابن السبكي والله أعلم \* (الامرالثاني) قال الامام في المحصول يشبه : إن يكون تقدم العلة على الحسكم أقوى فى الاشعار بالعلية من الثاني لان اشعار العلة بالمعلول أقوى من اشعار المعاول بالعلة لان الطرد واجب في العلل دون العكس اه وقد استصعب القرافي فى شرح المحصول تقرير هذا الموضوع فقال مامعناه مع زيادات تناسبه: ان تقريره من المشكلات وذلك لان هــذه الصيغة وهي الترتيب بالفاء تدل على التعليل تقدمتالعلة نحو (والسارقوالسارقة فاقطعوا) أو تاخرت نحو «لاتقر وه طيبا فانه يبعث يوم القيمة ملبيا » على حد سواء والترجيح بينهما مشكل. نعم يمكن الترجيح ويسهل اذا نظر الى العلة مع المعلول فى ذاتهما بان يقال ذات العلة أدل علي المعلول من المعلول على العلة لأن العلة تقتضي عين المعلول بخلاف المعلول فلا يقتضي عين العلة فاللمس مثلا يقتضي عين وجوب الوضوء ووجوب الوضوء لايقتضي عين اللمس فمن هذا الوجه يحسن الترجيح . لسكن السكلام ههنا ليس في هذا وأعسا الكلام فى جملتين كل منهدا مشتملة علي العلة والمعلول مع الربط بينهما بالفاء هل بينهما تفاوت في الدلالة عليالعلة أولا ﴿ لا شُكُ انالحَكُم بالتَّفاوت عسر \* ثم أخــذرضي الله عنه يحاول في ابداء فرق بين الصورتين فقال ما خلاصة المهم منه: اذا لم ينطق بالعلة أولا كانت معدومة في أول الـكلام فيشعر السامع أنهذا المعلول الذي نطق به أولا قبل النطق بعانته انه مرتب على علة أخرى ولا يزال هذا التوهم في النفس حيى ينطق بآخر الكلام فاذا سمع العلة في آخر الكلام زال الوهم عنه (أما) اذا نطق بالعلة أولا لا يكون هذا الوهم حاصلا البتة فسلم هذا الـكلام منأوله الىآحره عن وهم يخل بالعلية \* قال القرافي ولاجلضعف الفرق قال الامام يشبه ولم يجزم وقد اعترض النقشواني على الامام بامور (الاول) ان

قوله اشعار العلة أقوى لايتانى الانى شيء عرف كو نه علة قبل الــكلام أو قبـــل الحسكم أما ما كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتاتي فيه ماذكر (الثاني) ان ترتب الحكم على الوصف عند الامام يقنضى العلية و أن لم يكن مناسبا فكيف تشعر العلة في حال عدم المناسبة بالمعلول ( لثا لث) أنه يلزم الامام أن يقول اشعار قول القائل: أما الطوال فأكرموهم بالعلة أقوى من أكرموا هؤلا. فانهم طوال مع انه ليس كذلك لامكان أن يقول القائل فىالاول لم اجعل الطول علة الا كرام دون الثاني \* ثم رأى النقشو انى أن تقدم المعاول أقوى في الاشعار بالعلية من تقدم العلة قاللانه اذا تقدم الحسكم تطلب نفس السامع العلة فاذاسمع معقبا بالفاء سكنت نفسه عندالطلب وركنت الىأن ذلك والعلة بخلافما اذا تقدم معنى لم يعلم بعد حكمه مثل السارق والسارقة فالنفس تطلب الحسكم فاذا ذكر الحكم فقد تكتفي فى العلة ان كان شديد الماسبة مثل السارق والسارقة و قد لا تكتفي بل تطلب العلة بطريق آخربان تقول : إذا قمنم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعظيما للمعبود (وأما) إذا تأخرذ كرالعلة فلايج ِزذ كرعلة أخرى \* قال ولوذ كرعلة عد متناقضا. كذا نقله ابن السبكي: قال القر افي ماخلاصته «والسرفيا قاء أن النفس أشد بحثا عن علة الحسكم من حكم العلة لان المة ولطالبة للحكم. والاحكام في ضمن العلل فلذلك أمكن العدول عن العلة السابقة ثم قال وهذا الذي قاله مشترك بين ماإذا تقدمت العلة أو تأخرت فانه يمكن أن يقال : المذكور ليس بعلة اه وانظر مع هذا وجه ماقاله النقشواني عد مناقضا . وبالجلة فهذا الموضوع لايستحق هــذه المشادة والامام كما قاله القرافي لم يجزم بما قاله وكلام القرافي السابق أولى مافيل فيــ والله أعلم بالصواب (الامر الثالث) قد علمت فيما سبق أن الترتيب قد اعتبره بعضهم من النص كابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع فانه اعتبره من النص الظاهر وبعضهم اعتبره من الايماء كالامام في المحصول وتبعه صاحب المنهاج والآمدى في الاحكام وقد قرر السعد في حواشي العضد وجه كونها من النص مع أن النص عند العضد مادل على العلية بوضعه بان الفاء بحسب الوضع أنما تدل على الترتيب

ودلالتها على العلية انما تستفاد بطريق النظر والاستدلال فيفهم منه أن هـــذا ترتب حكم علي الباعث المتقدم عليمه عقملا أر ترتب الباعث على حكمه الذى يتقدمه في الوجود فمن جهة كونها للترتيب بالوضع جعل من أقسام مايدل بوضعه ومن جهة احتياج ثبور العلة الي النظر جعل استدلالية لاوضعية صرفة اه ببعض تصرف وفيه نظرلانه صريح فى أن الفاء ليست موضوعة للنعليل ومجرد كونها موضوعة لشي يستلزم التعليل لايقتضي اعتبارها من النص على رأيه . هذا وقد وجه الآمدى دلالة الترتيب بالفاء على العلية بجميع أقسامه مع كونه اعتبره من الايماء بقوله : وذلك في جميع هذه الصوريدل على أن الرتب عليه الحريم بالفاء يكون علة للحكم لكون الفاء فى اللغة ظاهرة فى التعقيب ولهذا فانه لوقيل جاء زيدفعمرو فانذلك يدلعلي مجيء عمروعقب مجيء زيد من غير مهلة ويازم منذلك السببية لانه لامعني لكون الوصف سببا الاما ثبت الحسكم عقيبه وليس ذلك قطعا بلظاهرا لان الفاء في اللغة قد ترد بمعنى الواو في إرادة الجمع المطلق وقد ترد بمعنى ثم في إرادة التأخير مع المهلة كما سبق تعريفه غير أنها ظاهرة في التعقيب بعيدة فيما سواه اه ( الامر الرابع ) لم يذكر الامام في المحصول ولا البيضاري في المنهاج ترتيب الحكم على الوصف بغيرالفاء نوعا مستقلا وأعا فرعا على الترتيب بالفاء أن النرتيب بغيرها هل يقتضي العلمية مطلقا أو بشرط مناسبة الوصف.ثم اختارا الاطلاق • وقبل أن نذكر الحجاج في هذا الخلاف نبين وجه هذا التفريع فقد اضطرب شراح المهاج فيه فنقول: من المعلوم أن هذا الخلاف فرع كون الترتيب بغير الفاء من أنواع الاياء • فاذا جعل فرعا على الترتيب بالفاء المذكور قبله فلا يصحلانه لايفهم منه انالترتيب بغيرها يفيدالعلية بل يفهم منه انه لايفيد حيث إنه قيد بالفاء . وإن جعل تفريعاعليغيرمذ كور وهوالترتيب بغير الفاء فلايصح أيضا إذ لا يعقل فرع من غير أصل. ويمكن أن يجاب بان هـ ذا الاصل يفهم من هذا الفرع فكا نه مذكور (فان قلت) يلزم ان يكون الاصل وهو أن المرتيب بغير الفاء مفيد للعلية فرعاو الفرع المذكور أصلا (قلت) لاشي في ذلك إذكون الترتيب ( ٣٢ - ج ١ - نبراس العقول )

المذكور مفيدا للعلية أصل باعتبار الوجود فرع باعتبار العلم . والحلاف المذكور في هذا الفرع أصل باعتبار العلم فرع باعتبار الوجود فاختلفت جهة الفرعية والاصالة فيهما . وقد اختار الاسنوي أن يكون تفريعا على غير مذكور لـكنه يؤخذ من الكلام السابق وينساق الذهن اليه لاانه يفهم منالفرع نفسه وذلك أنه يقال اذا ثبت أن الترتيب الفاء يفيد العلية فهل نفس الترتيب المجرد يفيد العلية اولا ? وإذا كان يفيد فهل يفيد مطلقا أو بشرط المناسبة? النح (فانقلت) كيف يقار إن الذهن ينساق اليه من الـكلام السابق مع قولهم قبل ذلك إن الـكلام السابق يقتضي عكسه ? (قات) إن قولهم يانسياق الذهن اليه من الكلام السابق بناء علي أن مفهوم الفاء يحتمل أن يكون متعيرا وبحتمل أن لا يكون معتبراً ويحتمل أن يكون فيه تفصيل وقولهم السابق ملاحظ فيسه الاحتمال الاثول فقط وهو أن مفهومالتقييد بالفاء معتبر والله أعلم \* ولقائل أن يقول مالنا نع من أن يكون تفريعا على نفس الكلام السابق وهو الترتيب بالفاء ? ويؤيده تلاثة أمور (الاول) أن المدار في الدلالة على العلية عند الامام وصاحب المنهاج في النوع الاول على مجرد الْعُرْتَيْبِ وَلَذَلْكَ جَعَلَاهُ مِنَ الْآعِاءُ لَا مِنَ النَّصِ (الثَّانِي) أَمْهُمَا لَمْ يَذَكُوا الْمُرْتَيْب بغيرالفاء وما ذلك الالانه عين الترتيب بالفاء (الثالث) أن الامام في المحصول ذكر بعدالنوع الاول فرعين (أحدهما) ماذكرناء في الامر الاول من أن الوارد في كلام الله أقوى النح (و تابيهما) هذا الذي نتكام بصدده ولا شك أن الفرع الأول مفرع على النوع الاول فليكن ماذكر في الفرع الثاني كذلك. لكن يضعفه أنهما لو كانا واحداً لكان الخلاف الجارى في أحدها جاريا في الآخر وليس كذلك (اللهم) إلا أن يقال إن الفاء أكدبت الاول قوة فكان في عدم الخلاف فيه كالنص ( فان قلت ) لانه أن الامام والبيضاوي لم يذكر االمرتيب بغيرالفاء لأنه داخل في النوع الثالث الا تجر(قلت) نو كان الواقع كما تقول لوجب عليهما تأخير هذا الفرع عن النوع الثالث وليس لهما عذر في تقديمه عليه بل الواقع أن الترتيب بغير الفاء لم يدخل في نوع من الانواع الا تيـة بل هو نوع مستقل

وقد ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع كذلك وفرقوا بينه وبين غيره بأن فيه فقط والا فلنا أن نعتبر النوعالثالث شاملالهذا ولاكثر منه . وسيأتى لهذا زيادة توضيح عند المكلام على باقى الأنواع والله أعلم \* هذا آخر ما يمكن أن يقال فى شأن هذا التفريع وسنشرع فى ذكر الحجاج بين المتخالفين فى المسألة المذكورة فى الفرع فنقول . حكي الامام الرازى فيها قو لين فقال رحمه الله ترتب الحسكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة سواءكان الوصف منسبا لذلك الحسكم أوغير مناسب . وقال قوم لايدل على العلية الا اذا كان مناسبا ثم استدل علي مأاختاره برجهين (الاول) وعليه اقتصر البيضاوى فى المنهاج أن الرجل اذا قل أكرموا الجهال واستخفوا بالعلماء . يستقبح هذا الكلام فىالعرف . وهذا الاستقباح لا يخلو إما أن يكون لأنه فهم أنه حــ كم بكون الجاهل مستحقا للاكرام لجهله وبكون العالم مستحقا للاستخفاف لعلمه أو لانه فهم أنه جعل الجاعل أى فى ذاته مستحقا للا كراموالعالم أي لذاته مستحقا للاستخفاف لكن الثاني باطل لان الجاهل قد يستحقالا كرام لجهة أخرى كنسبه أو شجاعته فتعين أن يكون الاستقباح للفهم الاول وذلك يفيد ان ترتيب الحكم على الوصف دال علي العلية سواء تحققت المناسبة أو لم تتحقق \*

وتةريرهذاالدايل على القانون المنطق أن يقال الولم يكن ترتيب الحسكم على لوصف دالا على العلمية مطلقاسوا اكان الوصف مناسبا أم لا نما قبيح قول القائل اكرم الجاهل واستخف بالعالم لمكن التالي باطل فيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو المطلوب (أما) الملازمة فوجه باأن الاستقباح لا يخلواما أن يكون الفهمه أن الامر بالاكرام الحالة الجهل والاستخفاف بالاستخفاف لعلة العلم واما أن يكون لمجرد الامر باكرام الجاهل والاستخفاف بالعالم أى بقطع النظر عن أن علة الاكرام هى الجهل والاستخفاف هى العلم لكن باطل لان مجرد الامر بذلك بقطع النظر عن أن علة ذلك الوصف قد يحسن الثانى باطل لان مجرد الامر بذلك بقطع النظر عن أن علة ذلك الوصف قد يحسن لعلة أخرى فتعين أن يكون الاستقباح الفهم التعليل (وأما) بطلان التالي فدليله لعلة أخرى فتعين أن يكون الاستقباح الفهم التعليل (وأما) بطلان التالي فدليله

ما هو معلوم عرفا من أنه مستقبيح : وأعترض عليمه بمنع دليل الملازمة بأن يقال لانسلم أن الاستقباح عرقا منحصر في هذين الامرين فقط ما المانع من أن يكون الاستُقبأح لان الجهل مانع من الاكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما أمر بالاكرام مع قيام الجهل وبالاستخفاف مع قيام العلم فقد أثبت الحكم مع قيام المانع وخلاصته إن الاستقباح إنما جاء لوجود مانع من الحكم لا لوجود مقتض غـير مناسب له (والجواب) بعدم تسليم انالجهل مانع من الاكرام والعلمانع من الاستخفاف لما بيناه سابقًا من أن الجاهل قد يكرم لشجاعته مثلا والعالم قد يستخف به لفسقه مثلا \* (واعترض) ثانيا بانا ندلم الدليل بجميع مقدماته غيرانه لايثبت عدم اشتراط المناسبة إلافى الصورة التي ذكرها فيه ولا يلزمأن تكون جميع الصور كذلك لجواز أن يكون ذلك لخصوصية فيها وبالجملة الصورة الجزئية لاتثبت القضية الكلية (والجواب) أنه لولم تكن جميع الصور مثل هــذه الصورة دالة على العلية مع عدم المناسبة لوقع الاشــتراك في هذا النوع من التركيب بأن يكون بعضــه دالا على العلية والبعض الآخرغير دال «كذا قال الامام وتبعه غيره. واعترض عليه أولا بأنه لايلزم من عدم الدلالة على العلية الدلالة على عدمها وأجيب بأن هذا التركيب وقع علي مقتضي اللغة فلابد أن يدل على شيء فان لم يدل على العلية يدل على عدمها وهذا الكلام صحيح ولاوجه لما قاله ابن السبكي إن ذلك مجرد دعوى. (واعترض) ثانيا بأن الاشتراك فرع الوضع والترتيب المذكور نوع من التركيب والمركبات غير موضوعة عندالامام فلايلزم الاشتراك . إلا أن يقال إنه جرى فى ذلك على غير مذهبه كذا قالوا\* و بعد فني كلامهم جميعانظر واضح فانك علمت أن دلالة الايماء على العلية التزامية أى أن علية الوصف للحكم لازم لمدلول اللفظ عرفا فكيف يتصور الاشتراك حتى على القول بأن المركبات موضوعة لان هذا اللفظ المركب لا يدل على التعليل بوضعه و إنما يدل باللزوم \_ وهل يقال : ان اللفظ المركب تركيبا خاصا إذا لزم مدلوله التعايل تارة ولم يلزمه تارة أخرى يقال انه مشترك ـ لا أعلم أحداً قال ذلكِ وإنما المعروف أن المشترك اشتراكا الفظيا مااتحد لفظه وتعدد

وضعه ومعناه على أنه لا يتصور إثبات اللزوم العرفى تارة ونفيه تارة أخرى مع أتحاد جهة اللزوم لأنه ليس تابعا لجعل جاءل أو وضع واضع أىمن حيث اللزوم بلمتى وجدت جهة تحقق و إلا فلا (فالجواب) الصحيح المعقول انه متى تبت أن التعليل لازم لمدلول هــذا اللفظ المركب تركيبا خاصا ثبت قطعا لزومه فى جميع أمثاله التي فيها منشأ ذلك اللزوم والله أعلم \* (ألوجه الثاني) مما استدل به الامام أن هذا الحكم لابد له من علة ولا علة إلا هذا الوصف (أما) الاول فلا نه لو ثبت الحكم بدون العلة كان عيثًا وهو علي الله محال (وأما) الثاني فلا أن غير هذا الوصف كأن معدوما والعلم به كان معدوما فوجب ظن بقائه علي ذلك العدم وإذا بتى على العدم امتنع أن يكون علة فثبت أن غير هــذا الوصف يمتنع أن يكون علة فوجُب أن يكون هو العلة وهو المطلوب اه وهذا الوجه في غاية الضعف ولذلك لم يذكره البيضاوى فىالمنهاج وذلكلا مور (منها) أنا عنع أن الحكم لابد له من علة فان الاحكام التعبدية كثيرة وما قاله من أنه يلزم العبث فمسلم إذا قلنا انه خال عن الحكمة في الواقع لا في الظاهر (رمنها) انهذا الدليل لوصح لا ثبت علية أي وصف من غير ملاحظة الايماء والله أعلم بالصواب هذا ولم يذكر الامام ولا صاحب المنهاج ولا الشراح توجيه القول باشتراط المناسبة وقد ذكره الا مدى لاشتراط المناسبة في جميع علل الاعاء فقال : حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشارع أن يكون على وفق تصرفات العقلاء وأهل العرف ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره : أكرم الجاهل وأهن العالم. قضى كل عاقل انه لم يأمر باكرامالجاهل لجهله ولا أنه أمره باهانة العالم لعلمه . وأنذلك لا يصح للتعليل نظراً إلى أن تصرفات العقلاء لا تتعدى مسالك الحكة وقضايا العقل وأيضا فان الاتفاق من الفقها، واقع على امتناع خلو الاحكام الشرعية عن الحبكم (اما) بطريق الوجوب علي رأى المعتزلة (و اما) بحكم الاتفاق علي رأى أصحابنا . وسواء ظهرت الحكة أم لم تظهر وما يعلم قطعا اله لامناسبة فيه ولا وهم المناسبة يعلم امتناع التعليل به اه ويؤخذ من حجج الفريقين أن الجلاف في اشتراط الماسبة في نفس

الامر لا في ظهورها. وسيأتي في عبارتي ابن الحاجب و ابن السبكي حكاية الحالاف بطريقة أخرى \* ثم اعلم أن الامام في المحصول والبيضاوي في المنهاج إنما ذكرا الخلاف فى اشتراط مناسبة الوصف وعدم اشتراطها فىالترتيب بغير الفاء فقط وغيرهما كابنالسبكي فىجمعالجوامع وابن الحاجب فيمختصره حكى ذلك الخلاف في جميع أنواع الايماء (اما) ابن السبكي فقال في جمع الجوامع مانصــه مع شرحه للمحقق الحلى: ولا يشترط في الايماء مناسبة الوصف المومى اليه للحكم عند الأكثر بناء على أن العلة بمعنى المعرف وقيــل يشترط باء على انهــا بمعنى الباعث اه ومراده الباعث للشارع على شرع الحكم وبالمناسبة ظهورها وذلك ان من جرى على أن العلة بمعنى الباعث للشارع على شرع يقول : ليس المقصود مجرد التعريف بل مع بيان وجه مشروعية الحمكم إذ له دخل في العلية فلابد من معرفته ليكون الاعاء صحيحا (أما) من قال انها عمى المعرف ولوكانت باعثة للمكاف علي الامتثال فلا يشترط ظهور المناسبة لان المدار عنده على دلالة الايماء عليها إذ المقصود تعريف الحكم والحكمة الباعثة للمكلف قد تخفي ولا دخل لها في العاية . ثم من قال أنها باء نة المكاف على الامتثال كما هو رأى تقى الدين السبكي يشترط المناسبة في نفس الامر دون من يقول انها الامارة المجردة \* كذا يؤخذ مما كتبه العلامة الشربيني ونقله عن العضد وشيخ الاسلام وخلاصته أن من يقول أن العلة هي الباعث للشارع علي شرع الحكم يشــــترط ظهور المناسبة ومن يقول أنها الباعثة المكاف على الامتثال يشترط المناسبة في نفس الامر . ومن قال أنها الامارة المجردة لايشترط شيئا وفيه نظر فانهم اشــترطوا فى العلة أن تكون ضابطة لحكمة تبعث على الامتثار وذلك يقتضي مناسبتها للحكم فى نفس الامر مطلقا (اللهم) إلا أن يقال: ان هذا الشرط لمن يقول أنها الباعث المكلف على الامتثال فقط دورت من يقول أنها الامارة المحردة \* وفي الآبات البينات لابن قاسم مايقتضي اشتراط المناسبة مطلقا وقد قرر ذلك للجمع بين كلام ابن السبكي هنا وكلامه فيما سبق في اشتراط اشتمال العلة على الحسكة .ثم نبه

علي أن كلامه هذا مخالف لما قاله العضد يعني وذكرنًا مضمونه سابقًا فتدم والله أعلم \* هذا ما يتعلق بحكاية ابن السبكي في جمع الجوامع (واما) ابن الحاجب فقد حكى الخلاف على ثلاثة أقوال وعبارة العضد شارحه اختلف في مناسبة الوصف المومى اليه فى كون علل الايماء صحيحة على مذاهب أولها يشترط تانيها \_ لايشترط ـ ثالثها ـ وهو الختار إن كان التعليل فهم من المأسبة كما في مثال ـ لا يقضي القاغي وهو غضبان ــ اشترطت لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض (وأما) سواه من الاقسام فلا فان التعليل يفهم من غيرها وقد وجد وهــذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها (وأما) نفس الماسية فلابد منها في العلة الباعثة ولا تجب فى الامارة المجردة اه وقد ذكر ابن الحاجب من ضمن أنواع الايماء ذكر وصف مناسب مع الحسكم وهذا هو الذي يفهم التعليل فيه من المناسبة واختار اشتراطها فيه . وكلامه مع شارحه يقتضي ان من يقول بعدم اشتراط المناسبة مطلقا يقول بعدم اشتراطها في هــذا النوع مع كونه يعترف أن الوصف مناسب كما ذكره ابن الحاجب وهو غير معقول والله أعلم \* ثم أنهم قصروا الخلاف على الايماء فيفهم منه أن النص لا يشترط فيه مناسبة الوصف ولعله لضعف الايماء عنه . لكن قد يقال أن الوجه الذي أبداه القائل بأنها الباعث للشارع على شرع يقتضي طرد كلامه في جميع العلل (اللهم) إلا أن يقال: ان قوة النص أغنت عن اعتبار الماسبة (أما) العلل المستخرجة بالطرق الاخرى فسيأتى الكلام على ما يتعلق بها مع الكلام عليها والله أعلم " هذا ما يتعلق بالنوع الأول وسنشرع في النوع الثانى والله الموفق \*

(النوع الثانى) أن يحكم الشارع عقب علمه بصفة المحكوم عليه كقول الاعرابي واقعت أهلى فى نهار رمضان بارسول الله فقال «اعتق رقبة » كذا فى المنهاج» وهسذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه وروى بغير هذه الصيغة فى الكتب الستة (فقوله) أن يحكم أى الاقتران الحاصل فى كلامه صلى الله عليه وسلم بهدذا الحسكم وهو تقديري على ماسيأنى وانما قدرنا الاقتران ليكون نوعا مندرجا تحت

الجنس الذي هو مطلق الايما. والمراد من حكمه صلى الله عليه وسلم اظهار الحسكم الشرعى اذلاحاكم الا الله ( وقوله ) عقب المه قيد فلوحكم بعدالعلم بصفة المحكوم عليه بزمنطويل لايكون ايما. (وقوله) بصغة المحكوم عليه شرحها الأسنوي بقوله بصنة صدرت من الحمكوم عليه ومقتضاه أن الصفة لابد أن تكون فعلا صادرا منه فلو كانت قائمة به وعلمها المصطغي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بحكملايكون إيماءا . ويؤيده عبارة الأمدى في هذا النوع و نصها : القسم الثاني مالو حدثت واقعة فرفعت الي النبي صلى الله عليه وسلم فحسكم عقيبها بحكم الخ والظاهر انه إيماء كما لوقال قائل أمّا أعمي وليس لي قائد فقيل له لاتجب عليك الجعة \* والتعبير بالمحسكوم عليه اما باعتبار الماك أو بالنسبة لهذا الحسكم . وانما كان هذا من قبيل الايماء ويدل على علية الوصف للحكم لان قول الاعرابي في معني السؤال عن الحسكم الشرعي لماوقع منسه وما قاله النبى صلى الله عليه وسلم صالح لان يكون جوابًا عن هذا السؤال والصالح للجواب يغلب على الظن أن يكون هو الجواب لئلا يخلوالسؤالءن الجواب ويتأخر البيان عنوقت الحاجة وهولايقع من الشارع واذاكان جواباومن المعلوم أن السؤال معاد فيه تقديرا كان التقدير واقعت فكفر وأعا احتجنا لاعتبار تقدير السؤال مع الجواب ليتحقق الاقتران بيمهما إذ الاقتران بينها في كُلامين غير ممكن \* ثم قد ء رف من النوع الاول ان ترتيب الحسكم علي الوصف بفاء التعقيب تحقيقا يفيدعلية الوصف فكذلك اذا كان تقدير اولذلك كان هذا النوع ملحقا بالاول فهودونه فىالدلالة والظهور لكونالفاء هنا مقدرة وهناك محققة ولاحمال أن يكون الصادر من الذي صلى الله عليه وسلم ابتدا وكلام من غير أن يقصدالجوابكا يقول العبد لسيده طلعت الشمس فيقول السيد اسقني ماء فان ذلك وان كان بعيداً فليس يممتنع (فان قلت) هل يك في علم النبي صلى الله عليه و سلم بصفة المحكوم عليه أو لابدمن اعلامه بها (قات) مقتضي تعبيرهم بعلمه بصفة المحكوم عليه الاكتفاء بمجرد العلمومقتضي تقريرهم للمثال السابق من أن ماحصل من الاعرابي فى قوة حؤل مرفوع للنبى علي الله عليه وسلم عن حادثة وقعت منه أنه لابد من الاعلام

الاعلام أمااذا علم الشارع فعلا مجرداً تكلم عقبيه بحكم فلا يصح استناد التعليل اليه وقد حكي الزكشي في البحر المحيط في ذلك خلافا نقله عن الانبارى والظاهر ان المدار في ذلك على القرائن التي تدل على أن حكمه صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة المذكورة أم لغيرها والله أعلم \*

( النوع الثالث ) أن يذكر الشارع وصفا لولم يؤثر لم يكن ذكره مغيدا والمراد ذكر الوصف مع الحسكم ليحقق الاقتران. ومعنى لم يؤثر لم يكن علة لينطبق على جميع المذاهب السابقة في العلة ولو بقى على ظاهره لم ينطبق الا علىمذهب المعتزلة فيها (قان قلت) ما لفرق بين هذا النوع وبينجنسه وهو مطلقالاقتران الذي هو الاعاء ? (قلت) هذا أخص لان الاقتران أعم من أن يكون الوصف ملفوظا أو مقدراً مستنبطا أو منصوصا علي الخلاف السابق ( فان قلت ) ماوجه ذكرهم في هــذا النوع وجه دلالة الايماء على العلية وهي قوله لولم يؤثر لم يفد مع أنها ليست يخصوصه لانه لولم تذكر فيه بل اقتصر علي ذكر الوصف مع الحسكم لايظهر وجه كونه من أنواع الايماء الدالة على العلية بخلاف غيره من الانواع فان فيها خواص ومزايا يظهر منها وجه الدلالة على العلية من غيرالتصريح بهذا الوجه العام. فالنوع الاوا مثلاً وهوالترتيب بالفاء وكذا الملحق به سيكني في ظهور كونه من أنواع الايما. مجرد الاقتصار علي ذكر المرتيب بالفا. وهكذا بقية الانواع (فانقلت) ماالفرق بين هذا النوع والترتيب بغير الفاء الذي تعرض له الامام البيضاوي في المنهاج في الفرع السابق تقريره في النوع الاول وذكره غيره منفردا (قلت) الفرق بينهما أنالمرتيب المذكرر يجعلالوصف فيه عنوانامثل أكرم العالم بخلاف هذا ( فان قلت ) إن ذكر الوصف أعم من أن يكون عنوانًا أو غير عنوان فيا هنا أعم ( قلت ) ينبغي أن يلاحظ هنا مجرد ذكر الوصف من غير ترتيب بان لا يكون الوصف عنوانًا ، والحق أن كل هذا بيان لحكة ماوقع من هذا التنويع والا فقد علمت مراوا أنها أنواع اعتبارية المكل واحد أن يعتبرطائفة مها يصدقعليه ( ۲۳ - ج - ۱ - نبراس العقول )

الايما. متقاربة في خاصية نوعامستقلا وهكذاو الله أعلم \* هذا وقدعلت وجه إفادة هذا النوع التعليل بأنه لو لم يكن الوصف علة لم يكن مفيداوقد وضح ذلك الاَ مَدى في أَحَكَامه توضيحا تاما فرأيت أن أنقسل عبارته لما فيها من الغوائد الجليلة التي لاتخص هذا النوع بلهي صالحة لنوجيه الدلالة على العلية في جميع الانواع قال رحمه الله القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحسكم وصفا لولم يقدرالتعليل بهلما كان لذكره فائدة ومنصب الشارع مهاينزه عنه وذلك لان الوصف المذكور إما أن يكون مذكورا مع الحسكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله فانكان في كلام الله تعالى وقدرنا أنه لم يقدر التعليل به فذكره لا يكمون مفيدا . ولا يخفى أن ذلك غير جائز فى كلام الله تعالى اجماعا نفيا لما لايليق بكلامه عنه . وإن كان ذلك في كلام رسوله فلا يخفيأن الاصل أنماهو انتفاء العبث عن العاقل في فعسله وكلامه ونسبة مالا فائدةً فيه اليمه لسكونه عارفا بوجوه المصالح والمفاسد فلا يقدم في الغالب على مالا فائدة فيه واذا كان هو الظاهر من آحاد العقلاء فمن هوأهل المرسالة عن الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الاحكام أولى . واذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المــذكور في كـلامه مع الحسكم علةله اه ثم إنهذا النوع قد ذكره بعض الاصوليين من غير أن يقسموه الى أقسام وذكر الا مدى له اقساما ثلاثة والامام فى المحصول قـمه الي اربعة أقسام وتبعه صاحب المنهاج مع شراح كلامه ونحن نتبعهم ونذكر هذه الاقسام الاربعة فنقول ( القسم الاول ) أن يكون ذكر الوصف دافعا لسؤال من نوهم الاشتراك بين صورتين كما روى أن النبي صلي الله عليه وسلم امتنع من الدخول علي قوم عندهم كاب فقيــل له إلك تدخل علي قوم وعندهم هرة زعما منه أن الهرة كالكلب في النجاسة فقيل أنه قال صلى الله عليه وسلم دفعالز عمه إنها ليست بنجسة « أنها من الطوافين عليكم وانطوافات » فلو لم يكن طوافها علة لعدم نجاستها دفعا لموال السائل لم يكن لذكره فائدة وكانذكره عبثا لاسماوهومن الواضحات التي لاينبغي أن تذكر لتعلم في ذاتها وإنما تذكر لقصد التعليل بها \* وهذا الحديث قال ابن السبكي رواه الاربعة أحاب السنن ، وفي بعض شروح المنهاج ان هذا الحديث ذكره في المحصول وهو غير معروف هكذا . فان قصة دخوله علىقوم دون قوم رواها أحد في مسنده والذي فيه أنه صلي الله عليه وسلم أجاب بقوله ﴿ إِنَّ الْمُوهُ سَبِّعٍ ﴾ (وأما) قوله انها ليست بنجسة الى آخره فانه ورد عن اصفاء الاناء المشرب منه قال العراقي وتقدم تخريجه \* قال ويجاب عن المصنف يعني صاحب المنهاج بانه لم يذكر هذه القصة بل اقتصر علي قوله «انهامن الطوافين عليكم والطوافات» فاحتمل أن يريد به قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عقيب إصفاء الآناء لها كما هو المعروف والتمثيل به على هذا التقدير صيح وإزلم يكن أحد الاقدام الاربعة التي ذكرها في المحصول فانه ليسدافعا لمؤال من توهم الاشتراك بينصور تين اه وفى المجموع للنووى عند المكلام على هــذا الحديث مايؤيد ماقاله بعض شراح المنهاج وقد تكام على هذا الحديث بما لامزيد عليه \* وكذلك الحافظ ابن حجر فى النلخيص وقو له «والطو افات» روى ـ بالو اوو بأو ـ قال النو وى و يحتمل أن بكون للشك أو للتقسيم وهو اظهر ثم قال قال أهل اللغة الطوافون الحدم والماليك ومعلى الحديث أن الطو افين من الخدم الصغار الذين سقط في حقهم المجاب والاستنذان فى غير الاوقات الثلاث التي ذكرها الله تعالى إنما سقط فى حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الاحرار البالغين، وكذا يعنى عن الهرة للحاجة «وذكر أبوسليمان الخطابي أن هذا الحديث يتأول على وجهين (أحدهما) أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ( والثاني) شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الاجر في مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة ، وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قو له صلى الله عليه وسلم « إنها ليست بنجسة » والله أعلم اه وإذا كان الممنى على التشبيه فلا إشكال في جمعها بالواو والنون أو يقال انما جمعها بهما لان المعنى لأمها من جنس الطوافين والله أعلم مه

و انظر على ماقاله بعض شر اح المنهاج أخير آفى أى قسم من الاقسام ألا آية يدخل هذا الحديث و اعلمه فى القسم الثاني ثم انظر وجه حصر هذا النوع فى هذه الاقسام الازبعة مع آنه يجوز ان يكون هماك صورة أخرى لم تلمخل فى أي قسم من هذه

الاقسامة ولعله بالنظرلاو اقعأويقال انجميع مايفرضمن الصور داخل فى القسم الثاني والله أعلم القسم الثاني) أن يذكر الشارع وصفا في محل الحسكم لو لم يكن علة لم يحتج الى ذكره مثل ماروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صـلى الله عليه وسلم قالله ليلة الجنما في اداوتك قال نبيذ « قال غرة طيبة وماء طهور » رواه ابو داود والمرمذى وابن ماجه زاد المرمذى فتوضأ قال ولم يروه غير أبي زيدوهو مجهول ولا يعرف عنه غير هذا الحديث«وقال أبو زرعة وابن عدى هذا الحديث ليس بصحيح وقال العراقي ضعيف باتفاق المحدثين \* وكذلك قال النووى في المجموع ضعيف باجماع المحدثين . وقد ورد في صحيح مسلم ماينافي هذه الرواية فقد ورد فيه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال « لم أ كن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه وفيه حديث آخر كذلك \* ووجه كون هذا الحديث على فرض صحته من هذا القسم أنه وصف محل الحسكم وهو النبيذبطيب تمرته وطهورية مائه وذلك دلبل على بقا. ألماء على الطهورية وهذا الحسكم مقدر غير مصرح به وإنما قلنا أنوصف المحل بطيب النمرة وطهورية الماء دليل على بقاء الماء على الطهورية لأنه لو لم يكن كذلك لـكان ذكره ضائعًا من غير فائدة لانه ظاهر فى ذاته لا يحتاج الي بياز ( فان قلت ) ان أحد جزأى العلة و الحكم متحدان وهو طهورية الماء (قات) ان جزء العلة طهورية الماء اصالة والحكم بقاء الماء على الطهورية واستمراره عليها ، قال ابنالسبكي نقلا عن القرافي هذا المثال غير مطابق لانذكره صلى الله عليه وسلم طيب الثمرة ليس اشارة الى العلة و بقاء الماء على الطهورية بل اشارة الى عدم المانع والمعني لوكانت الثمرة مستقذرة أمكن أن تكون تجسة عنع من بقاء الطهورية لـكنها ليست كذلك اه وعكن أن يجاب بان عدم كون ماذكر مانعا علة في استمرار الطهورية بناء على أن العدم يعلل به وفيه نظر فان هذا الحواب لو صح لخرج المثال عما تحن بصدد التمثيل اليه والله أعلم \* (القسم الثالث) أن يسأل الرسول عن حكم شيء فيسأل صلى الله عليه وسلم عن وصف له فاذا أخبرعنه حكم بحكم كقوله صلى الله عليه وسلم جيناسئل عن جواز بيع الرطب

بالتمر متساويا أينقصالرطبإذا جف قيل نعم قال فلا اذن» رواه الاربعة وصححه التر، ذى وابن خزيمة والحاجكم \* فنبه على أن النقصان علة بحدم جواز البيع وكون التعليل مفهوماً من الترتيب بالفاء ومن إذن لاينا في ذلك إذ لو قدر انتفاؤهما بان فرض أنه على قال «لا يجوز» لبقى التعليل اذ لولم يكن للتعليل احكان السؤال عنه غير مقيد فهذا المثال فيه النص على العلة ودلالتان إيما ثية ان \_ الترتيب بالفاء وهذا النوع \* (القسم الرابع) أن يسأل الرسول علي عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين المسئول عنه فبفيد أن وجه الشبه هو العلة كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم منغير انزال «أرأيت لوعضمضت عاء ثم مجمجته أكنت شاربه» وتقدم في باب الحجية تخريجه. فنبه صلى الله عليه وسلم بهذا على أن الصوم لايفسدبالمضمضمة لمشابهتها للقبلة فىأن كلا منها وان كان مقدمة للمفسد للصوم وهو الشرب بالنسبة للمضمضة والوقاع بالنسبة للقبلة لكن لم يحصل منه المقصود من الشرب والوقاع . وقد علمت مما سبق أنه قد مثل بهــذا الحديث للنظير وأن مثل هذا يسمى عند الاصوليين بالتنبه على أصل القياس فانه مشتمل على أركان القياس الاربعة المضمضة أصل والقبلة فرعوكونكل منهامقدمة لافسادعلة وجامع وعدم افساد الصوم حكم واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بوجهين (خلاصة الاول) أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من أن القبلة مفسدة للصوم لأنهامقدمة للوقاع المفسد فنقض ذلك النبى صليالله عليه وسلم بالمضمضة فانها مقدمة للشربالمفسد للصوم وليست بمفسدة له ولا يصحأن يكون ذلك تنبيها على تعليل عدم الافساد بكون المضمصة مقدمة المفسد لان كون القبلة والمضمضة مقدمةلافساد الصوم ليسفيه مايتخيل أن يكون ما نعامن الافطار حيى يكون علة له بل غايته أن لايكون مفطرا فالاشبه أن يكون نقضا كما قررنا لا تعليلا ( وخلاصة الوجه الثاني ) أن الاصل أن يكون الجواب مطابقًا للـ وَال من غير زيادة عليه ولانقص ( أما ) الزيادة فلعدم تعليق الغرض بها ( وأما ) النقصان فلما فيـــه من الاخلال بمقصود السائل وعمر أنما سأل عن كون القبلة مفددة للصوم أم لا.

فالجواب المطابق أنما يكون عا يدل على الافساد أو عدمه . وكون القبلة علة لنهر الفساد غير مسئول عنه فيكون في الجواب زيادة عن المقصود يخلاف النقض فانه يتحقق به أن القبلة غير مفسدة فيكون الجواب مطابقا للسؤال اه بتلخيص عد وقد أجاب صاحب مسلم الثبوت عن الوجه الاول بما حاصله: ان التعليل مبني على أنافساد الصوم انما هو بوجود مفطر حقيقة فوجود المفطر علة للافساد فعدمه علة لعدمه فالمقدمة من غير أن يكون معها مفطر يوجب عدم الفساد لاشتماله على عدم المفطر فان انتفاء العلة المتحدة نوجب انتفاء المعلول . (وأما) النقض الذي فهمه الآمدى في الحديث فأنما يرد لو كان استفتاء عمر متوقفا على ان كل مقدمة للمفسد مفسد وذلك ممنوع بل الاستفتاء متوقف على أن مقدمة الشيء قد تعطى حكمه كما في الحج والاحرام وهذا القدر يكني للسؤال أهو منهذا القبيل أم لا ? وإذا ثبت أن الاستفتاء لم يتوقف على الكاية فلا شيء ينقض فثبت أنها لابانة التعليل اه ولقائل أن يقول: أن ذلك من بيان عدم المانع من بقاء الصوم. فالمقصود بيان أن القبلة ليست مانعة من الصوم كما أن المضمضة ليست مانعة له أيضا ( اللهم إلا أن يقال ان ذلك رجو عالمتعليل بعدم المفطر لعدم الافساد الذي قرره صاحب المسلم . وقد رد الهندى أيضًا على الآمدى عا خلاصته : ان القصد من قوله على « أرأيت» الخالتنبيه على الوصف المشترك وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط مناسبة الوصف المومى اليه اه ولم يتعرضوا لرد الوجه الثاني للأمدى وهو ضعيف فيذاته لا يحتاج الي رد فانه اذا عبت أن القصد التنبيه على أن الوصف المشـ تمرك علة لا يكون في العبواب زيادة عن المقصود والله أعلم م أنه على فرض عدم صحة التمثيل بهذا الحديث لحداً القسم يكون المثال الصحبح له ما روى فىالصحيحين الذى ذكرناه فيما سبق مثالا للطير . وقد تقدم هناك ما يغهم منه التوفيق للتمثيل به في الموضعين فتذكر \* (النوع الرابع) من أنواع الايماء أن يفرق التارع بينشيئين في الحكم بذكر صفة فَنْ ذَلْكَ يَشْعِرُ بَأَنْ تَلْكَ الصَّمَةُ عَلَمْ لَذَلَكَ الحَكِمُ حيت حصها بِاللَّهِ كَرِّ دُونَ غَيْرِهَا

إذ لو لم تكنعلة لكان ذلك عليخلاف ما أشعر بهاللفظ وهو تلبيس يصان.منصب الشارع عنه والمراد بالصفة اللفظ المقيد لغيره أعم من أن يكون شرطا أو استثناء وغاية ليشمل جميع الاقسام الاَّتَية وهو نوعان (الاول) أن لا يكون حكم الشيء الأَخر وهو قسيم الموصوف مذكوراً مثل قوله صلى الله عليه يسلم « القاتل لأبرث» ارواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هربرة مرفوعاً وفيه رجل متروك اسمه إسحق(١) ففي هذا الحديث الفرق بين القاتل المذكور في عدم الارثوبين غيره من الورثة بذكر القتل وليس فهذا الخطاب حكم سساثر الورثة فلو لم يكن ذلك لكون القتل علة لعدم الارث الكان ذكره بعيدا وليس عدم القتل علة للارث لان علته النسب أو غيره من أسباب الميراث المعلومة (الثاني) أن يكون حكم الامرين مذكوراً في الخطاب وهو خمسة أقسام (الاول) أن يكون التغريق بالشرط ومثاله حديث مسلم أن البي صلى الله علمه وسلم قال « الذهب بالذهب والفضة بالغضة والبربالبروالشعيربالشعير والتمربالتمر والملح بالملح مثلاعثل سواء بسواء يدآ بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » فالتغريق أى الاقتران الذي تضمنه التغريق بين عدم جواز البيع في هذه الاشياء مع التفاضل وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف الجواز البيع لكان بعيدا (وأما) المنع عند الاتحاد فليست علته الاتحاد وإنما هي الترضييق على الناس (الثاني) أن يكون التفريق بالغاية ومثاله قوله تعالى ( ولا تقريوهن حتى يطهرن) أى فاذا طهرن فلا منع من قربانهن فتفريقه بين المنع من قربانهن قبل الطهر وبين جوازه في العلهر لولم يكن لعلية الطهر لكان بعيد ا(وأما) منع قربانهن في الحيض فليست علته الحيض بل الضرر الذي يلحق الولد كخروجه مجذوما (فان قلت) ان تقدير الشرط يخرجه عن التغريق بالغامة إلى التغريق بالشرط (قلت) إن التغريق بالغاية انماهو باعتبار مفهومها إذهى نفسها لا يحصل بها تفريق فتقدير الشرط إنما هو لبيان مفهومها و ليس القصد منه أن الشرط مقدروبهذا اندفع ماقيل هلا كان التغريق بالشرط. إذا كان لا يتم الاعلى اعتبار تقديره « على انه لا يثافى محة اعتبار التفريق بالشرط

<sup>(</sup>١) في بعض شروح المهاج أن له طرقا منيعة أه منه

أيضا لكنهم سلكو االاوللا جل التمثيل بالغاية (الثالث)أن يكون التفريق بالاستثناء ومثاله قوله تعالى (فنصف ما فرختم إلا أن يعفون) أى الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لـكان بعيداً (وأماً) ثبوت النصف لهن فعلته العقـــد الله باللغو في أيمانكم و لسكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالايمان التيهي لغو وبين المؤاخذة عند تعقيدها لولم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا (وأما) علة عدم المؤاخذة باليمين اللغو فهي عدم كونه يمينا (فانقلت) ما مدخلية الاستدراك في تحقق الايماء وهل إذا حذف لايتحقق (قلت) اذا حذف الاستدراك يتحقق الايماء ولكن يكون التغريق بينهما بالصفة المقابلة للشرط و الاستثناء والغاية والاستدراك (فانقلت) انالمذكور من الشرط وما معه كم تضمنت اقتران الاوصاف بأحكامها فقد تضمنت اقتران اضداد الاوساف المذكورة باضداد الأحكام المذكورة مع أن افتران تلك الاضداد بتلك الاحكام لايفيد العلية كامر فاذن مجرد الاقتران لايفيد العلية (قلت) قد عرفت أن وجه الاستدلال أنه لولم يكن للتعايل لاخل بفصاحة الشارع وهــذا غير موجود في الاضداد \* كذا في الشربني على جمع الجوامع \* وانظر هل ينافى كلامه أن الوصف والحكم في الايماء أعم من أن يكونا مذكورين أو مقدرين كما سبق فتدبر (الخامس) أن يكون التفريق باستشاف ذكر أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته يعد ذكر الآخر بشرط أن تكون تلك الصفة صالحة للعلية ومثاله حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم «جعل للفوس سهمين وللرجل أى لصاحبها سهما» فتفريقه بين هذين الحكمين وهما جعل سهمين للفرس وجعلسهم لصاحبها بهاتين الصفتين وهما الفرسية والرجلية أى مفهومهما لو لم يكن اهلية كل منهما لكان بعيدا (فان قالت) ان كلا من هاتين الصفتين ليس علة لما ذكر بل العلة هي القتال (قلت) انأصل الاستحقاق عندنا معاشرالشافعية منوط باحد أمرين إما بالقتال وان لم يحضر بنيته واما بالحضور بنيته وان لم يقاتل (وأما) خصوص كونه للفرس سهمين وللرجل

(النوع الخامس) من انواع الايماء نهى الشارع عن فعل قد يفوت ماتقدم وجويه كقوله تعالي( فاسعوا الى ذكرالله وذروا البيسع) فالمنع منالبيع وقتنداء الجعة الذي قد يفوتهـ الولم يكن اظنة تفويتها لـكان بعيدا \* هذه هي انواع الايماء كما ذكرها الامام فىالمحصول والبيضاوي فىالمنهاج وابن السبكي فى جمالجوامع مع اختلاف بسيط بينهم وقد ذكر الزكشي في البحر المحيط انواع الايما. تسعة مع اختلاف في اعتبار الانواع أيضاً فما زاده انكاره سبحانه و تعالى على من زعمانه لم بخلق الخلق العلة ولالح حكمة بقوله تعالى (أفحسبتم اعاخلقنا كم عبثا) وقوله تعالى (أبحسب الانسان أن يتركسدي) (وما خلقنا السموات والارض وما بينها لاعبين)(ومنها)انكاره سبحانه وتعاليان يسوى بين المختلفين ويفرق بين المماثلين (فالاول) كقوله تعالى (أفنجمل المسلمين كالحرمين ما المحكيف تحكمون) وقوله تعالى (ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار) (والثابي) كقوله تعالى (ومن يطعالله ورسوله فاولئك معالذين انعمالله عليهم) اه ولا يخفي انه يمكن رجوع ماذ كره الى بعض الانواع السابقة بل يمكن اختصار الانوع إلى أقل ما ذكر وقد علمت الضابط عندالكلام على أول الانواع، (تتمة) لنص والايماء إنمايدلانعليالعلية في الجملة ولذلك احتاج الحال إلى نوع نظر بحذف مالادخلله فى العلية ويسمى ذلك تقيح المناط كاسبق التنبيه عليه والله أعلم ( ۳٤ - ج ١ - نبراس العقول )

حــذا تمام القول فى المــلك الثاني وهو الايماء وسنشرع فى المسلك الثالث وهو الاجماع »

# ﴿ الطريق الثالث من الطرق الدالة على العلية الاجماع ﴾

الاجماع نوعان إجماع على أن الحكم معلل وإجماع على ان هذا الوصف المعين هو علة هــذا الحكم وهذا هو المقصودبأن يقع اتفاق المجتهدين في أي عصر من الاعصار على كون هذا الوصف علة كاجماعهم على أن علة تقديم الاخ من الابوين على الآخ الشقيق في الارث هي المنزاج النسبين أي اختلاط نسب الأب ونسب الأم بين الاخوين فيقاس عليه تقديمه فى ولاية النكاح والصلاة عليه وغيرهما بجامع امتزاج النسببن: وكاجماعهم على أن الصغرعلة لولاية المال فيقاس عليه النكاح. و كأجماعهم على أن العلة في حديث الصحيحين «لا يحكم أحديين اثنين وهوغضبان» هى تشويش الغضب للفكر وهذه العلة عادت على أصلها بالتعميم حتى بشمل امتناع الحكم عند كل مشوش للفكر كالجوع المفرط (فان قلت) لا يتصور إجماع على علية الوصف مع وجود منكرى القياس والتعليل فلابد في تحقق الاجماع في عصر من الاعصار خلو ذلك الزمن عنهم ودون إثباته خرط القتاد (قلت) ان المنكرين للقياس والتعليل لا يعدون من علماء هذه الامة فينعقد الاجماع بدونهم كا ذكره إمام الحرمين في البرهان (فان قلت) ان الاجماع على العلة إجماع على الحكم فلا يتصور الاختلاف (قلت) لا نسلم ذلك أي عدم تصور الاختلاف لجواز أن يكون الاجماع ظنياأو يكون ثبوتُ الوصف في الاصل أو الفرع ظنيا أو يدعي الخصم الرابع وهو المناسبة وبالله التوفيق \*

# الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة

وهي من الطرق العقلية ويعبر عنها بالاخالة \_ بكسر الهمزة \_ لا نه يخال أى يظن كون الوصف علة ويعبر عنها بالمصلحة وبالاستدلال ورعاية المقاصد . ووجه تسميتها بذلك ظاهر لدى من عرف حقيقة المناسبة . وهي عمدة كتاب القياس

ومحل غموضه ووضوحه ولها مباحث ( الاول ) في تجقيق معنى المناسب ومنه تعرف المناسبة ( الثانب) في تقسيمات المناسب باعتبارات مختلفة ( الثالث ) في وجه كون المناسبة طريقا للعلمية .

# الاول في تحقيق معنى المناسب

المناسب معناه لغة الملائم . واصطلاحا يطلق بمعنى عام وبمعنى خاص (أما) الاول نقد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة والمشهور منها خمسة أقوال فنكتغى بايرادها مع بسط القول في شرحها ( الاول ) لابي زيد الدبوسي ولم يذكره الامام في المحصول ولا البيضاوى في المنهاج ولا الاسمنوى في شرحه « المناسب مالو عرض على العقول لتلقتة بالقبول » واعترض عليه الآمدى بعــد أن اعترف بأنه موافق للوضع اللغوى حيث يقال : هذا الشيء مناسب لهذا الشيء أى ملائم له . بما حاصله إن المناسب بهذا المعنى وان أمكن أن يكون حجة للناظر مع نفسه لان العاقل لا يكابر نفسه فيما يقضى به عقله لا يمكن أن يكون حجة المناظر على خصمه لجوازأن يقول له الخصم هذا: ممالم يتلقه عقلى بالقبول و تلقى عقلات له بالقبول ليس اولى فىالاحتجاج منعدم التي عقلىله بذلك . ولهذه الملاحظة جرى أبو زيدصاحب هذا التعريف على أنه حجة للناظرمع نفسه فقط. الأأن بعض من اعتنى بكالرمأبي زيدكالمحقق المحلي أمعن النظر فيهذا التعريف معرضا عنمذهب صاحبه فصحح انالمناسب بهذا المعنى حجة للمناظر على خصمه أيضا . وأجاب عن الاشكال السابق في شرحه لجمع الجوامع بما وضحه العلامة الشربيني من أن المراد تلقى العقول السليمة من حيث هي لاءقل المناظر ومنى كان ظاهر الماسبة كفي في تلقى العقول له بالةبولاذ المدارعلي الظن· فانكار الخصم حينتذ عناد » وقد وجه ابن قاسم فى آياته هــذا الجواب ووضحه بتوضيح آخر بعد أن بين أن المحقق المحلى مخالف في ذلك لابن السبكي والعضد وغيرهما فقال ما نصه: لأن ما كان بحيث لوعرض على العقول لتلقته بالقبول أن لم يكن من الضروريات فهو في حكمها أو قريب منها وانكار الضروريات ومافى حكما غير قادح اه \* ثم أيد المحتق المحلى

بما نقله عن الاصفهاني من قوله في شرح المحصول : والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد وذلك بأن يبين معنى المناسبة علي وجه ملخص مضبوط فاذا أبداه المعلل وانكره الخصم كان معاندا ولايلتفت اليه لحجده الامور الجلية الواضحة اه ومانقله عن الأصفهاني هوللغزالي ذكره في شفاء الغليل : ثم ( أقول ) لعل السرفي أن أباأزيد صاحب هذا التعريف لم يعتبر المناسب بهذا المعنى حجة على المناظر أنه من أعة الحنفية الذين لايقولون بالاخالة أى التمسك بطريق الماسبة في مقام المناظرة بل اشترطوا ضم العدالة البها باقامة الدليل على كون الوصف مؤثرا والدليل على ماقلناه أن الحنفية يرون انالاخالة لاتنفك عن المعارضة اذيقال لم يقبله عقلي وسيأتى تحرير النزاع فى هــذا بين الشافعية والحنفية انشأء الله تعالي والله أعلم بالصواب \* بتي أن يقال إن هــذا التعريف يرد عليه ماأورده الاسنوى علي تعريني الامام الآتيين من أن السرقة والزنا وصفان مناسبان كل منهما علة لوجوب حده .والقتل العمد العدوان وصف مناسب وقع علة لوجوب القصاص . وغير ذلك من الأوصاف المناسبة وليست يما لوعرض على العقول لتلقته بالقبول فلا يكون التعريف جامعا (والجواب) ماأشـار له المحقق المحلى حيث زاد على التعريف قوله ( من حيت التعليل به ) وتوضيحه أن يقال: ليس المراد مالو عرض على العقول لتلقيم بالقبول منحيث ذاته بل من حيث التعليل به وترتب الحكم عليه . ولاشك أن ماذكر في السؤال تتلقاه العقول بالقبول من تلك الحيثية فيكون حاصل شرح التعريف بعد الجواب عن هذين الاعتراضين المناسب هو:الوصف الذي لوعرض ربط الحـكم به وترتبه عليه على العقول السليمة فى ذاتها بقطع النظر عما يشوبها من العنادو المسكابرة لتلقته بالقبول واعتبرته موافقا وملائما لمقتضاها ليس متنافرا ولا متدافعا كالسرقة فانه وصف قدربط به الحــكموهو وجوب الحد بالقطع ولو نظرت اليهالعقول السليمة لاعتبرته ملائما وموافقاً لما يترتب عليه من المصالح ودفع المفاسد \*

(التعريف الثاني) للآمدى فاله لما استشكل التعريف الاول بما سبق ولم يجب عنه عرف المناسب بتعريف آخر فقال: الماسب عبارة عن وصف ظاهر من شرتيب الحسكم على وقفه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من

شرع الحسكم سواءكان الحسكم اتباتا أو نفيا وسواء كانالمقصود جلب منفعة أو دفع مضرة ( فقوله ) وصف جنس في التعريف يشمل سائر الاوصاف ( وقوله ) ظاهر قيد أول خرج به الحنى كالعمدية في قولناالقتلالعمد العدوان علة لوجوب القصاص لان القصد وعدمه أمر نفسي لايدرك منه شيء \* وبهذا تعلم أن تمثيل الشارح الاسنوى بهذا المثال للوصف الظاهر اللنضيط غير صحيح (وقوله) المنضيط قيد ثان خرج بهالمضطرب كالمشقة فانها ذات مراتب مختلفة باختلاف الاشخاص والازمان (وقوله) يلزم الخ قيد ثالث خرج بهالشبه الآني بيانه «كذا فيالسعد على العضد. وهذا ظاهر بالنسبة لعبارة ابن الحاجب مع تفسير العضد في هــذا التعريف فان عبارته على ماسياتى بيانها هكذا ، يلزم من ترتيب الحسكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً العقلاء فالوصف الشبهي لا يلزم من مرتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء \* لانه غير مناسب للحكم بحسب ما يظهر لنا وأنما التفت اليه الشارع في بعض المواضع فدل ذلك على انه مناسب في الواقع يترتب على ربط الحكم به مصلحة لاندركها . (أما) على عبارة الا مدى التي نحن بصدد شرحها فخروج الشبه بهذا القيد أنما هو بالنظر لما يظهر لنا والا فالواقع أنه لابد في ترتب الحكم على الوصف الشبهى من حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم وان لم يظهر لما كا ظهر في الوصف الماسب (وأما) الوصف الطردى فخارج على كلحال. والمنفعة هي اللذة وما كان وسيلة اليهاو المضرة هي الالم وماكانوسيلة اليه \* قال الامام في المحصول قيل في حدها: اللذة ادراك الملائم وفي حد الالم ادراك المنافي ثم قال :والصواب عندي أنه لايجوز تحديدها لانهمامنأظهر مايجده الحيمن نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بينكل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما ومآكان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه اه ويتلخص كلامه رضى الله عنه في أنهما من الامور الوجدانية التي لا تحد ، وفي شرح القرافي المحصول ما خلاصته : أن تعريف اللذة والالم بالادراك تعريف للشيء بما يلازمه فانهما من أعراض النفس غير العلوم ، وقال الاصفهاني ان ادراك الملائم سبب اللذة \* ثم نقل القرافي عن بعضهم ان من الماس من يقول: ان اللذة عدمية وهي عدم

المنافى فلذة الجماع هيعدم مزاحمة المنىفىأوعيته ولذة الاكل زوال الجوع وهكذا جميع صور اللذة هثم نقل اعتر اضا على ذلك حاصله :أنَّا نجد أنفسنا نلتذ بالنظر الى وجه جميل لم يكن قط في بالناولا نحن مشتاقون اليه حتى يقال ذهب برؤيته ألم الشوق، فيؤخذ من ذاك أن اللذة غير دفع الالم . ثم أجاب عنه بأن كل نفس فاضلة ما ثلة الى رؤية الجالمن حيث الجلة فاذا رأت هذه الصور اندفع عنها ألم هذا الشوق الغريزى . واو في قوله سواء كان المقصود جلب منفعة أو دَّفع مضرة لمنع الخلوفتجوزالجمع مثال مااذا كان المقصو دجلب منفعة بقاء الحياة المترتب على القصاص ومثال دفع الضرر منع التعدى فانمنعلم بوجوب القصاصامتنع منالتعدى بالقتلو بذلك ظهر وجه الجمع بينها . ثم إن جاب المفعة أو دفع المضرة أعايكون با لنسبة الى العبد لتعالي الرب جلجلاله عنالضرر والانتفاع وكون ذلك مقصو دامن شرع الحكم تفضل واحسان من الله تعالى على عباده ليسواجبا عليه خلافا للمعتزلة كا تقدم \* وسيأتى له مزيد تحقيق \* هذا تمام شرح هذا التعريف. تم ابن الحاجب تبع الألمدة ف مختصره فعرف المناسب بهذا التعريف غيرانه اقتصر على (قوله مقصودا) ولم يزدقوله من شرح الحكم. وفسر المقصودشارحه المحقق العضديما يكون مقصودا للعقلاء والسرفى ذلك كاقاله السعد أنه يلزم علي عبارة الآمدي اشتمال التعريف على الدور لان المقصود من شرع الحسكم إنما يعرف بكونه مناسبا. ولوءرف كونه مناسبا بذلك كان دورا\* والعلامة ابن السبكي مع كونه متا خرا عنهما اختار عبارة الاسمدى ولعله لم يسلم الدور المذكور كما قاله ابن قاسم في آياته من غير بيان وجهه . وأنت إذا تاملت حق التامل وجدت أن تعريف الآمدى سالم من الدور لان تصورمفهوم المقصود من شرع الحكم لايتوقف على تصورالمناسب والمتوقف أنما هو معرفة كون هذا الشي المعين مقصودا من شرع حكم معين على المناسب له مخصوصه فتدبر \* والاسنوى ذكر هذا التعريف بعبارة ابن الحاجب ونسبه اليه وقال ان الاتمدى ذكر نحوه منغير أن يشير إلى شيء مما سبق غير أنه استشكل التعريف من جهة أخرى فقالماخلاصة : ان الاصولبين قالوا إن المناسب قد يكون ظاهر آ منضبطا وقد لايكون بليكوزخفيا أومضطربا . والتعريف لاينطبق الاعليالاول فيكون

غير جامع . وأجاب عنه ابنقاسم بان هذا تعريف للمناسب الذي يصلح للتعليل بنفسه وتوضيحه . أن المناسب إذا كان ظاهراً منضبطا كان هوالعلة بنفسه كوصف السرقة والزنا بوجوب الحد . وان كان خفيا أو مضطربا اعتبر للعلية وصفآخر ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف ملازمة عقلية أو عادية او عرفية بمعنى أن ذلك الوصف يوجد بوجود الوصف الظاهر المنضبط ولاحاجة الي العدم بعدمه كما فى السعد على العضد . ويعبر عن هذا الوصف الملازم بالمظنة . والسر في ذلك أن العلة معرف للحكم والذي يصلح أن يكون معرفا لابد أن يكون ظاهر المنضبطا . (مثال) المناسب الخغي القتل العمد العدوان فآنه مناسب لشرع القصاص تحصيلا للمقصود الذي هوحفظ النفوس لكن وصف العمدية خني لان القصد أو عدمه أمر نفسي لايدرك منه شيء فنيط القصاص بافعال مخصوصة كاستعال الجارح في القتل يلزمها عرفاأن تكون صادرة عن عمد ( ومثال ) المناسب المضطرب المشقة فانها مناسبة لترتيب البرخص علمها تحصيلا لمقصود التخفيف الا أنه لا يمكنه اعتبارها علة بنفسها لاضطرابهاوعدم انضباطها لانهاذات مراتب تختلف باختلاف الاشخاص و الازمان وليسكل قدر منها يوجب المرخص والاسقطت العبادات. وتعين القدر منها الذي يوجبه متعذر فنيط المرخص بوصف ظاهر منضبط يلازمها وهوالسفر» وهذا الجواب مبنى على تسليم أن المناسب ينقسم الىالقــمين المذكورين والذى يؤخذ منشرح المحقق المحلي كا وضحه العلامة الشربيني أن المقسم اليهما هو مطلق الوصف (أما) المناسب فلا يكون الاظاهرا منضبطا. فعلى ذلك يكون الوصف المناسب في القسم الثاني هو الوصف الملازم المعـبر عنه بالمظنة كالسفر في المثال انثانى دون المشقة وإن كانت مناسبته باعتبار مايظن فيه من المشقة فلا يرد هــذا الاشكال من أصله \* بقي إشكالان على هذا التعريف ذكرهما الزركشي في البحر المحيط نقلا عن الهندي من غير أن يجيب عنها . وحاصل الاول أنه اعتبر في ماهية المناسب اقتران الحسكم بالوصف وهو خارج عنها بدليل أنه يقال: المناسبة دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا اه و اهله أخذ ذلك من قوله يلزم من ترتيب النع \* (والجواب) أن الاقتران المعتبر دليلا كما سبق في الايماء هو اقتران وصف ملفوظ أو مقدر مع الحكم والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم والمرتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم ولو عمنا في الوصف المقترن في الايماء بان جعلناه شاملا للمستنبط لزم أن يكون الايماء في كل صور العلة سواء كان طريق استخر اجها المناسبة أو الدوران أو غيرهما كا سبق تحقيقه في الايماء . وحاصل الاعتراض الثاني : أن هذ التعريف غيرجامع لانه لايشمل الحكمة الظاهرة المنضبطة فانه مجوز التعليل مها كما اختاره صاحب هذا الحدوهي مناسب. والوصفية غير متحققة فيها \* والجواب أن الحكمة تطلق باطلاقين تطلق أولا على ما كانت واسطة في ترتب الحكم على الوصف كالمشقة و تطلق ثانيا على المقصود للشارع من شرع الحكم كالتخفيف . والظهر أن مرادهم بالحكمة التعريف فانه يقال لها وصف ظاهر النح كا يؤخذ من السعد على العصد والله أعلم "التعريف فانه يقال لها وصف ظاهر النح كا يؤخذ من السعد على العضد والله أعلم "

(التعريف الثالث والرابع) نقله الاسنوى عن الامام وعبارته قال الامام من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول المناسب هو الملازم لافعال العقلاء فى العادات . ومن يعللها يقول انه الوصف المفضي الى ما يجلب للانسان نفعا أو يدفع عنه ضرراً اه واعترض عليهما بما خلاصته أن القتل العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص مع أنه لا يصدق عليه أنه ملائم ولا جالب للنفع ولا دافع للضرر فلا يكونان جامعين وأجاب ابن قاسم فى آياته بان المراد ملائم وجالب أودافع من حيث ترتب الحكم عليه اه . وفى هذا الاشكال بالنسبة إلى التعريف الثانى نظر فانه لم يتضمن ان المناسب جالب للنفع أودافع للضرر بل الذى تضمنه أن المناسب مفض الى العجالب أو الدافع فلا يرد عليه هذا الاشكال حتى يحتاج الى المناسب مفض الى العجالب أو الدافع فلا يرد عليه هذا الاشكال حتى يحتاج الى المجواب ، نعم يرد على تعريف البيضاوي الا تنى وجوابه ماقاله ابن قاسم \* ثم ان المجواب عن الاعتراض السابق أن المناسب حاصل شرح التعريف الاول بعد الجواب عن الاعتراض السابق أن المناسب

هو الوصف الملائم ضم الحسكم اليه لافعال العقلاء فى العادات. أى لما يحصل منهم فى مطرد العادة من ضعهم الشىء الى عايوافقه كضعهم اللؤاؤة الى عايوافقها فى الصغر والكبر: وملائمة ضم الحسكم الى الوصف لافعال العقلاء لما يترتب على مشروعية هسذا الحسكم لذلك الوصف من المصلحة أو دفع المفسدة \* ثم إنك اذا تأملت وجدت أن هسذا التعريف مع مااحتاج اليسه من التسكف هو تعريف باللازم فان موافقة الضم للضم ليس هو معنى مناسبة المضمومين بل ناشسة عنها والله أعلم \* وحاصل شرح التعريف الثاتي أن المناسب هو الوصف المفضى الى ما يجلب الخ أى الموصل الى حكم يترتب على مشروعيته لاجل ذلك الوصف نفع او دفع ضرر \* واسناد جلب النفع ودفع الضرر إلى الحسكم من الاسناد الى السبب كا هو واضح \* (فان قلت) هل اسكل ممن لا يعلل احكام الله ومن يعلل أن يعرف المناسب بتعريف الفريق الا تخر (قلت) لامانع من ذلك فن لا يعلل اذا عرف المناسب بالوصف المفضى الخ يويد بالنفع ودفع الضرر الحسكم والغايات المترتبة على الاحكام من غير أن تكون باعثة ، ولا يحذور فى تعريف من يعلل المناسب بالملائم لافعال العقلاء والله أعلم \*

(التعريف الحامس) ما ذكره البيضاوى فى المنهاج من أن المناسب هو ما بجلب للانسان نفعا أو يدفع عنه ضرراً اه وقد اعترض عليه الاسنوى بأنه جعل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة قال وهذا على خلاف اختيار الامام وهو فاسمه الا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كا بيناه وليست هى الوصف المناسب لان المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل فى مثالنا لا المشروعية لانهامعلولة لاعلة وكذا الردة وغيرها مما قلناه اه وفيه نظر واضح قانه إن أراد بالمقاصد هى المعلومة في هذا المقام المترتبة على مشروعية الاحكام من جلب المصالح ودفع المفاسسد فلا نسلم أن هذا التعريف يقتضي ذلك لان المقاصد بهذا المعني عجلوبة لا جالبة . وإن أراد بالمقاصد الاحكام كا هو مقتضي قوله ألا ترى أن مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فحسلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فحسلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فحسلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فحسلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام مشروعية القصاص جالبة أو دافعة فحسلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام المقول )

فانه لم يعرف في همذا المقام . هذا كله إذا جعلنا هذا الاعتراض من الشارح الاسنوى على تعريف صاحب المنهاج كما هو ظاهر عبارته فان جعلناه اعتراضا على تقسيم المناسب إلى دنيوى وأخروى الخ المذكور بعده بقطع النظر عن ظاهر عبارته فالأعتراض في ذاته معقول لكن بغير هذا التقرير الذي قرره بأن يقال تقسيم المناسب إلى دنيوى وأخروى وإلي ضرورى ومصلحي الخ غير صحيح لان هذه أقسام المقصود المرتب على الحكم المشروع لا للوصف المناسب \* والجواب أنه تقسيم للمناسب لامن حيث ذاته بل من حيث المقصود المرتب عليه فهو في الحقيقة تقسيم للمقصود ، هذا وقد علمت أن هذا التعريف يرد عليه الاعتراض الذي أورده الاسنوى علي التعريف الثاني من تعريني الامام وعدت أن جوابه ما ذكره ابن قاسم . ولنا أن نقرر هـذا الاعتراض بتوسع فنقول ان كانت (ما) من قوله ما يجلب واقعة على الحسكم صح نسبة الجلب اليه لسكن فيه جعل المناسب هوالحكم معانه الوصف المرتب عليه الحكم ، وإن كانت واقعة على الوصف لم يصح نسبة الجلب اليه لا أن الجالب هو المشروعية لا الاوصاف المناسبة كالسرقة والقتل كما سبق. وحاصل جواب ابن قاسم انا نختار ان (ما) وقعه علي الوصف ونسبة الجلب اليه لا من حيث ذاته بل من حيث ترتب الحكم عليه فينحل التعريف الى أن المناسب هو الوصف الذي يجلب من حيث ترتب الحكم عليه نفما أو يدفع ضرراً . ولنا أن نختار في غير هذا المقام إيقاع ما على الحكم فان المناسبة من الامور الاضافية التي تطلق على الحبكم كما تطلق على الوصف لكن لا يناسب ما نحن فيه لانا بصدد بيان مناسبة الوصف الدالة على كو نه علة للحكم والله أعلم \*

واعلم انه قد وقع اضطراب فى النقل عن الامام فى التعريف الثانى من تعريفيه السابقين فالاستوى تسب اليه العبارة التي نقلناها عنه سابقا . والمحقق المحلى فى شرح جمع الجوامع نسب اليه التعريف الخامس الذى ذكره صاحب المنهاج . ونحن نذكر لك عبارة الامام بنصها من كتاب المحصول ثم ننظر هل تنطبق على

ماذكره الاسنوى أو علي ما ذكره المحلى قال الامام رضى الله عنه : المناسب هو ما يفضى إلى ما وافق الانسان تحصيلاً أو إيقاء ويعبر عن التحصيل بجاب المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة اه فاذا جعلنا قوله تحصيلا أو إبقاء تمييزاً وهو في الحقيقة مبين لما يوافق كان المعنى المناسب هو ما يفضى إلى ما يوافق الانسان من جلب منفعة او دفع مضرة وكان مؤداه ما ذكره البيضاوى والمحلى . وإن جعلنا قوله تحصيلا أو ابقاء حالامؤولا باسم الفاعل منضمير يوافق كان المعنى المناسب هو مايفضي إلي مايوافق الانسان حال كون الموافق جالبا للمنفعة او دافعا للمضرة وكان مؤداه ماذكره الاسنوى ونسبه إلى الامام · هذا إذا اعتبرنا ان هناك فرقا بين هذين الاحمالين في عبارة الامام وكذلك بين العبارة التي نقلها الاسنوى عنه وبین تعریف البیضاوی کما هو ظاهر کلام الاسـنوی حیث جعل تعریف البيضاوى غير تعريف الامام الثاني \* والتحقيق كاعلمت من شرح هذه التعاريف انه لافرق في المعنى بين أحمالي عبارة الامام ولا بين العبارة التي نقلها عنه الاسنوى وبين تعريف البيضاوى وذلك لان الوصف الجالب من حيث ترتب الحكم عليه هو بعينه الوصف المفضى إلى الجالب فكلام البيضاوي موافق لكلام الامام (أما) الشارح الاسنوى فلا يخلو كلامه منموضع اشكال لا نا ان جعلنا عبارته فى تعريف الامام غير تعريف البيضاوى فلاحق له فى اعتراضه على تعريف الامام وإنما يرد اعتراضه على تعريف البيضاوي كما سبق تقريره عليه . وأن جعلنا عبارات هذا التعريف متفقة فلاحق له في اعتباره تعريف البيضاوي تعريفا مغايراً لتعريف الامام تم الاعتراض عليه وقد تقدم جميع ذلك \*

بقيأن يقال: يفهم من شرح المحقق المحلىأن جميع هذه التعاريف متقاربة فى المعنى. و لعل المراد ان ماصدقها واحد فان ما يصدق عليه الملائم لافعال العقلاء الخ يصدق عليه مالو عرض على العقول الح وكذلك بقية التعاريف لكن هذا بقطع النظر عن قيدى الظهور والانضباط فى تعريف الأمدى « إلا أن يقال: إن هذين القيدين عند التحقيق مرني شروط ما يصح أن يكون علا فى ذاته كا يعلم

مما سبق \* هذا ما يتعلق بتعريف المناسب بالمعنى العام ولا يخنى أن معني المناسبة ظاهر من بيان معني المناسب فانك إذا علمت أن المناسب وصف ظاهر منضبط الخ علمت أن المناسبة هي كون الوصف ظاهراً النح وهكذا بقية التعاريف ، ويطلق المناسب علي معنى أخص وهو الوصف المعين للعلية بمجرد إبداء المناسبة أي اللغوية وهي الملائمة بينــه وبين الحــكم من غيرنص ولا إجماع فهذا اخص من الاول لان المناسب بالمعني الاول يشـمل مالو كان الوصف المناسب منصوصًا على علته أو مجمعًا عليها نخلاف هذا . ويسمى استخراج هذا الوصف المناسب تخريج المناط لانه ابداء مانيط به الحسكم وحاصله تعين العلة بمجرد ابداء المناسبة اللغوية أي الملائمة من ذات الوصف لابنص ولا اجماع مع السلامة من القوادح . وقد سوى ابن الحاجب بين المناسبة والتخريج . وماذكر ناه كماصنع ابن السبكي في جمع الجوامع وقرره شارحه المحقق المحلي أقعــد لأن المناسبة من أفراد المناسبة اللغوية وهي دليل للعلية ثابت في نفسه شأن باقي الادلة بخلاف التخريج فانه فعل المجتهد . (فان قلت) قد سبق في عبارة الغزالي أن تخريج المناط هو استنباط العلة بعد النص علي الحكم وظاهره أن الاستنباط أعم منأن يكون بدليل المناسبة أو بغيره من الادلة كالسبر والتقسيم والدوران .

وما هذا يقتضى أن التخريد قاصر على استنباط العلة بدليسل المناسبة (قلت) سيأتى أن باقى الادلة لاتستقل بالدلالة عند بعضهم بل لابد أن ينضم اليهاالمناسبة أو يقال إن هذا التخصيص اصطلاح آخر أو لان أهم الادلة هى المناسبة و وبعد كتابة ماتقدم رأيت فى المتحرير أن تخريج المناط أعم من الادخاله لانه يصدق على مايثبت بالسبر ثم قال وفى كلام ابن الحاجب مايفيدالتساوى بينها اه والله أعلم بالصواب واليه المرجم والماكب \*

#### والبحث في تقسيات المناسب

ينقسم المناسب باعتبارات مختلفة . ينقسم أولا باعتبار ذات المناسبة (وثانيا) باعتبار المقصود الحاصل من ترتب الحسكم عليه (وثالثا) باعتبار إفضائه الى المقصود (ورابعا) باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتباره \*

# حجير التقسيم الاول اليس

ينقسم المناسب باعتبار المناسبة الىحقيقى واقناعي فالحقيقى هو التي لاتزول مناسبته بالتأمل فيه وأمثلته كثيرة سيأتى منها فى التقسيم الآتي. والاقناعي هوالذى تظن مناسبته فى بادىء الرأي و اذا بحث عنه وضبح أنه غير مناسب. (مثاله) وصف النجاسة الذي علل به أصحابنا تحريم بيع المينة والحمر والعذرة وقاسوا السكلب والسرجين عليها ووجه كون هذا الوصف مناسبا إقناعيا أن كون هذه الاشسياء نجسة يناسب اذلالها ومقابلتها بالمال يناسب اعزازها والجمع بينها متناقض فهذا وان ظهر فى بادىء الرأى انه مناسب فبعــد التأمل يظهر انه ليسكذلك. لان المعنى بكونه نجسا منعالصلاة معه ولامناسبة بين بيعه واستصحابه فيالصلاة «هذا خلاصة ما في الحصول واعترض عليه ابن السبكي في شرح المنهاج بانا لانسلمأن المعني بكونه نجسا منع الصلاة معـ به بل ذلك من جمــلة احكام النجس وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الاذلال ايس باقناعي اه وتوضيح كلامه انه اذا كان منع الصلاة معه من جملة احكام النجس وليس هوالمقصود به فقط كان احتقار الاشياء النجسة واذلالها المنافي لمقابلتها بالمال منجملة احكامه ايضاوحينئذ كان التعليل بوصف النجاسة لعدم صحة بيعها تعليلا بوصف حقيقي لا اقناعي منم إن ابن السبكي بعد اعتراضه على هذا المثال أنى عثال آخر للاقناعي وهو ماعلل به الحنفية لصحة بيع عبد من عبدين أو الاثة من قولهم \_ غرر قليل تدعو الحاجة اليه ـ فاشبه خيار الثلاث فان الرؤساء لايحضرون السوق لاختيار المبيع فيشترى الوكيل واحددًا من ثلاثة ومختار الموكل مايريد فهذا وان تخيلت مناسبته اولا فعند التأمل يظهر أنه غيرمناسب . لانا نقول لاحاجة الى ذلك لانه عكنه ان يشترى ثلاثة فى ثلاثة عقود بشرط الخيار فيختار منهاماير بداه (وقوله) غرر قليل الح أى لجهل المبيع لأنه واحد من ا: ين او الائة (وقوله) فان الرؤساء النح سيان وجه المناسبة في بادى. الرأي ببيان وجه الحاجمة ( وقوله ) لأمه بمكنه الخ بيان لعدم

المنــاسبة عند التأمل لعدم الحاجة الى ذلك لامكان شراء ثلاثة فى ثلاثة عقــود فيحصل المقصود »

(فانقلت) ماالفرق بين المناسب الاقناس والشبه الآتى على التعريف الصحيح له قلت المناسب الاقناعي مناسبته في الظاهر فقط ثم بعد التأمل يتضح أنه غير مناسب وأما الشبه فليس مناسبا في الظاهر وإنما التفت اليه الشارع فقط فعلمنا من ذلك أنه مناسب في الواقع و نفس الامر والله تعالى أعلم \*

# ﴿ التقسيم الثاني للمناسب باعتبار المقصود ﴾

ينقسم المناسب الحقيقي باعتبار المقصود الى دنيوي وأخروى والدنيوى الى ضرودى ومصلحى ونحسيى وذلك لان المقاصد الى تفضل الله شبحانه وتعالى فشرع الاحكام لاجلها وهي جلب المنافع العباد و دفع المفاسد عنهم اماأن تكون حاصلة فى الدنيا أو حاصلة فى الاتخرة فان كانت فى الدنيا فالدنيا وي وإن كانت فى الاتخرة فالاخروى م ان الدنيوى إماأن تكون الحاجة اليه بالغة حدائضر ورة (١) فهوالضر ورى وإما أن يكون محتاجا اليه لم تصل الى حد الضرورة فهو المصلحى ويمبر عنه بالحاجى وإما أن لا يكون عتاجا اليه بل يكون مستحسنا فى العادات فهو التحسيني والمضروري اما أن يكون ضروريا فى أصله اومكملا للضروري فالاول متحسيني والضروري اما أن يكون ضروريا فى أصله اومكملا للضروري فالأول متحسيني والمسبوالمال فان متحص فى المقاصد الحسة من الضروريات وهي أعلا مراتب المناسبات والحصر منحفظ هذه الامور الحسة من الضروريات وهي أعلا مراتب المناسبات والحصر من عنها استقرائي نظراً الى الواقع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها ولم تخل من دعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع لكونها من المهمات اتني بها يرتبط من دعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع لكونها من المهمات اتني بها يرتبط نظام العالم ولا يبقى نوع الانسان مستقيم الاحوال بدون رعايتها كذا قيل فى كثير نظام العالم ولايبقى نوع الانسان مستقيم الاحوال بدون رعايتها كذا قيل فى كثير

<sup>(</sup>١) حد الضرورة من اضافة الاعم للاخص والمراد حدها الاول لاغايتها ولا نهايتها بدليل تفاوت الاقسام المذكورة مع اشتراكها فى البلوغ الى حد الضرورة فلو كان المراد نهاية الضرورة لم يصدق بغير اعلاها كذا في العطار اه منه

من كتب الاصول وفيه نظر من وجوه (الاول) ان هذا مبني على أنه ماخلا شرع من استصلاح وفيه خلاف مقرر في محله كذا في البحر الحيط (والجواب) أن هذا الحلاف وان لم أطلع عليه الآن فهو بالنظر الى الجواز العقلى لا بالنظر الى الخالف وان لم أطلع عليه الآن فهو بالنظر الى الجواز العقلى لا بالنظر الى الواقع وإلا فالشرائع السابقة كا ظهر لنا مجملها من نصوص الكتاب المبين قد روعيت فيها مصالح العباد بالنظر لذلك الزمان قال الله تعالى (وكتبنا عليهم فيها انالنفس بالمفس) الآية (الثاني) مقتضى ماذكروه أن الحر وغيرها من المسكرات كانت عرمة في الشرائع السابقة كاز ناوالقتل مع أنها ليست كذلك فان المعروف انها كانت مباحة في صدر الاسلام محرمت في السنة الثالثة بعدغزوة أحد. وأماما نقله الغزالي في شفاء الغليل وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي من أن الذي كان مباحا هو شرب القايل الذي لا يسكر لا ما ينتهى الى السكر المزيل المقل النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن المسكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له اه

(فان قلت) أن معنى قولهم لم تخل من رعايتها ملة من الملل أن جميع المال والشرائع حافظت على الامور الجسة التي منها العقل وذلك لايلزمه أن تكون الجر محرمة فى جميع الشرائع (قلت) لانسلم ذلك لان شرب الجنر أن كان مؤديا لفساد العقل يلزم من ذلك أن يكون الجر محرما فى كل شريعة تحافظ على العقل وأن لم يكن مؤديا لفساد العقل فلا يكون تحريمه لقصد المحافظة عليه (الثالث) قال في البحر المحيط زاد بعض المتأخرين سادسا وهو حفظ الاعراض فأن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دورت أعراضهم وما فدى بالضرورى أولى أن يكون ضروريا قال وهو أحق بالحفظ من غيره فأن الانسان قد يتجاوز عن جني يكون ضروريا قال وهو أحق بالحفظ من غيره فأن الانسان قد يتجاوز عن جني الجاهلية يتوقعون الجرب العوان المبيدة للفرسان لاجل كلة. فهؤلاء عبس وذبيان المجاهلية يتوقعون الجرب العوان المبيدة للفرسان لاجل كلة. فهؤلاء عبس وذبيان استمرت الحرب بينهم اربعين سنة من أجل سبق فرس فرسا وهما قبيلنا داحس

والغبراء واليهما يضاف هــذه الحرب وذلك لان المسبوق وهو حذيف بن بدر اعتقد أن مسبوقيته لعمار فضح عرضه اه

فعلى ماقاله بعض المتأخرين تكونالمقاصد ستة وعلىذلك جرى ابن السبكى في جم الجوامع وهي حفظ الدين . والنفس. والعقل. والنسب. والمال. والعرض (أما) الدين فمحفوظ بشرع الزواجر عن الردة وعقوبة الداعي اليي البدع وقيل هذا من مَكُلُ الضَّرُورَى كَمَّا سِيأَ فِي وَالْمَهَا نَلْهُ مِعْ أَهُلُ الْحُرِبُ وَقَدْ نَبِهُ اللهُ عَلَيْهُ بَقُولُهُ تَعَالَى (قَاتُلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) (وأما) النفس فمحفوظة بشرع القصاص وقد نبه الله عليه بقوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة ) وقد تضافر عليه مع الكتاب السنة والاجماع فانه لولا ذلك أنهارج الخلق واختل نظام المصالح (وأما) العقل فمحفوظ بشرع الحد على المسكر وتحريم تعاطيه فان العقل هو قوام كلفعل يتعلقبه مصلحته فاختلاله يؤدى الى مفسدة عظمي وقدنبه الله تعالى عليه بقوله (ليوقع بينكم العداوة والبغضاء) (وأما) النسب فمحفوظ بتحريم الزنا الثابت بالكتاب والسنة والاجماع وبشرع الزواجر عنه من وجوب حده الذى هو الجلد الشابت بما تقدم أيضا وحده الذي هو الرجم الثابت بالسنة والاجماع فان المزاحمة علي الابضاع تفضي الى اختلاط الانساب المفضى الى اختلاط التعهد عن الاولاد المفضى الى انقطاع النسل وارتفع النوع الانسانى من الوجود وفيه التوثب علي الفروج بالتعدى وانتغلب وهو مجلبة الفساد والتقاتل \* (وأما) المال الذي به معاش الخلق فهو محفوظ بشرعالضمانات والحدود على قطاع الطرق والغصاب والسراق والمختلسين وهو ثابت بالكتاب والمنة والاجماع في الجلة \* (وأما) العرض فمحفوظ بشرع الحد على القذف او التعزير فانه الواجب في قذف غير المحصن والايذاء في العرض بغيرقذف \* والمسكل للضرورى كالمقصود منشرع عقوبة الداعي الياابدع بناء على أنه ليس ضروريا أصليا لان الدعوة الى البـدع تدعو الى الـكفر المفوت لحفظ الدين كالمبأ الغة في حفظ العقل بتحريم شرب القليل من المسكر ووجوب الحد فيه وان لم يكن مسكراً فان أصل المقصود من حفظ العقل حاصــل بتحريم شرب المسكر والحد عليه لا بتحريم قليله لسكن لماكان يدعو الى كثيره بما يورث النفس

من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه الى أن يسكر حرم للتتميم والتكميل. قان من حام حول الحي يوشــك أن يقع فيه . والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر والمس في ترتيب التعزير على ذلك فائ أصل المقصود من حفظ النسب حاصل بتحريم الزنا ووجوب الحد عليه لـكن لما كان ماذكر من ااس والنظر قد يؤدى الى الزنا حرم تسكيلا كاسبق (فانقات) مقتضي هذا تحريم كل داعية الى معرم مع أن الجماع في الصوم محرم ومفطر ولم تحرم دواعيه من القبلة والمباشرة فقه ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه و سلم «كان يقبل ويباشر وهو صائم » غايته أنه مكروه إذا لم يأمن على نفسه (قلت) ان مثل هذه ألدواعي قد ضعفت بسبب الصوم فالشأن فيها أن لا تؤدى إلى ما هى داعية اليه . على أن الكلام الآن منظور فيه الى مقتضى الدليل العام وإلى الكليات لا الي تفاصيل الجزئيات فقد تخص بعض الجزئيات بأحكام على خلاف مقتضي الدايل العام المج تخصها والله أعلم الصواب، (تنبيه) لا يخفي عليك فى قسم الضرورى ومكله الوصف المناسب والحكم الشرعى المترتب عليه والمقصود من ذلك الحريج \* ولزيادة التوضيح نذكرها في جميع ماسبق فالردة وصف مناسب ووجوب الحد عليها حكم شرعىوالمحافظة علىالدينهو المقصود . والقتل العدوان وصف مناسب ووجوب القصاص حكم شرعي والمحافظة على النفس هو المقصود والاسكار وصف مناسب وحرمة تعاطي المسكر ووجوب الحد عليه حكم شرعى والمحافظة على العقل هو المقصود . والزنا وصف مناسب وحرمته ووجوب الحسد عليه هو الحُكم الشرعي والمحافظة على الانساب هو المقصود . والسرقة والغصب وصف مناسب والتحريم ووجوب الحدوالفهان حكم شرعي والمعافظة على الاموال هو المقصود .والقذف وصفمناسبوحرمته ووجوبالحد عليه حكم شرعى والمحافظة علي العرض هو المقصود \* هذا في الضروريات الاصلية (وأما) المكلات فكونه يدعواليالبدع وصف مناسب وعقوبته هوالحكم والمحافظة على الدين هوالمقصود. والنظر أو المس وصف مناسب والحسكم هو الحرمة والمبالغة فى حفظ النسب هو المقصود . وكون قليل المسكرمؤديا الى كثيره وصف مناسب وحرمته هو الحكم ( ٣٦ - ج - ١ - نبراس العقول )

والمبالغة في حفظ العقل هو المقصود . (القسم الثاني)المصلحي وقد سبق أنه هو ما تدعو حاجة الناس اليه من غير أن يصل الى حد الضرورة وينقسم الى قسمين كالضرورى أحدها أصلى والآخر مكل له (فالاول) كالمقصود من تسليط الولى على تزويج الصغيرة فان مصالح النكاح غير ضرورية فى الحال الا أن الحاجة اليه حاصلة وهو تحصيل الكف الذى قديفوثلا الي بدل فالوصف المناسب الصغرو الحكم تسليط الولي على تزويجهاوالمقصود الذى شرع التسليط لحصوله هو تحصيل الكف الذى قد يغوت لا الى بدل . يعنى ان الصغيرة لومنع تزويجها لعدم حاجتها الى النكاح حال الصغرقد لايوجدالكفء لها الذي تيسر لها حال الصغر وهي كبيرة فتغوت مصلحة من مصالح النكاح وهي الكفاءة التي يترتب عليها دوام الأ لفة وانتظام المعيشة بين الزوجين وكالمقصود من البيع و الاجارة والمساقاة والقراض فان المعاوضة وان ظنت أنها ضرورية فكل واحد منهذه العقودليس بحيث لولم يشرع لاندىإلى فوات شيء من الضروريات الحنس . وجرى امام الحرمين كما سيأتى في عبارته أن المقصود منالبيع منقسم الضروري لا منقسم الحاجي. وفي حواشي جمع الجوامع ان الوصف المناسب في البيع هو الحاجة والحسكم هو نفس البيع والمقصود التمكن من الملك . ولو قلنا أن الوصف المعتبر علة اصطلاحا هوالصيغة الّي هي مظنة الرضا الذي هو مظنة الحاجة والمقصود هو الملك لـكان أقرب الى امثاله والله أعلم \* (والثاني) وهو المكل للحاجي كالمقصود من شرع خيار البيع وهو التروى فانه مكل للمقصود منالبيع وهو الملك لانما ملك بعد التروى والنظر في أحواله يكون ملكه أثم واقوى مما هو بدون ذلك لسلامته من الغبن \* وكالمقصود من وجوب رعاية الـكفاءة ومهر المثل فى تزويج الولي للصغيرة فان أصل المقصود من النكاح حاصل بدونها لكنه أشد افضاء الى دوام النكاح فهو من مكملات

(القسم الثالث) التحسيني وهو مالا تدعو الحاجة اليه لكن فيه تحسين وتزيين وتقرير للناس على مكارم الاخلاق . ومحاسن الشيم وهو على نوعين مالا يقع علي

معارضة قاعدة شرعية كالمقصود من تحريم القاذورات فان نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها حثا للناس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم قال تعالى (ويحرم عليهم الخباثث) وحمله الشافعي رضي الله عنه على المستخبث عادة على تفصيل في ذلك وقال صلي الله عليه وسلم « بعثت لا تمم كارم الاخلاق»رواه البيه قي ف سننه \* وكازالة النجاسة فأنها مستقدرة في الجبلات واجتنابها من المعمات في بابالمكارم والمروءات ولهذا يحرم التضمخ بهاعلى الصحيح من غير حاجة . قال الامام في البرهان: والشافعي نصعلى هذا فىالكبير ثم انه فىالنهاية فىالكلام على وط. الامة فى دبرها قاللا يحرم \* وكا يجاب الوضوء لما فيه من افادة النظافة وسيأتي له تفصيل و اف عن امام الحرمين \* وكسلب العبد أهلية الشهادة لان العبد نازل المقدار والمنزلة لكونه مسخرأ للمالكمشغولا بخدمته فلايليق به منصب الشهادة لشرفها وعظم خطرها جرياً للناس علي ما ألفوه من محاسن العادات وان كان لا تتعلق به حاجة ضرورية ولا مصلحية ولا هو من قبيل التكلة لا حدهما وليس هذا من قبيل سلب ولايته على الطفل فان ساب ولايته عنه من قبيل الحاجيات لأن الولاية على الطفل تستدعى الخلو والفراغ والنظر في أحواله . واستغراق العبد فيما هو الواجب عليه من خدمة مالكه مانع من ذلك وليس الامركذلك في الشهادة لاتفاقها في بعض الاحيان، فكون العبد نازل المقدار ناقصا وصف مناسب وسلب العبد أهلية الشهادة هو الحسكم والمقصود الجرى على محاسن العادات ، قال الزركشي في البحر استشكل ابن دقيق العيد هذا لان الحسكم بالحق بعد ظهور الشاهد وإيصاله الى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان العبد فى الرتبة والمنصب من مراتب التحسين وترك مرتبة الضرورة ورعاية مرتبة التحسين بعيد جدا . نعم لو وجد لفظ يستند اليه فى رد شهادته ويعلل بهذا التعليل لـكانله وجه (فاما) مع الاستقلال بهذا التعليل فغيه هـ ذا الاشكال. وقد تنبه بعض أصحاب الشافعي لاشكال المسألة فذكر انه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو وجها اه ، (النوع البَّانِي ) ما يقع علي معارضة قاعدة معتبرة كالسَّكتابة فانها وإن كانت مستبحسنة في

العادات الا انها فى الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وذلك غير ممقول وهذا على خلاف مذهبالما اكية من أن العبديملك \* هذاما يتعلق بالمقصود الدنيوى (وأما) المقصود الذى يحصل فى الآخرة فلا يخرج عنجلب الثواب ودفع العقاب فالاول كالمقصود من إيجاب الطاعات وأفعال العبادات فانها تفضي الى نيل الثواب ورفع الدرجات (والثاني) كالمقصود من تحريم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عليها فان ذلك يفضى إلى دفع العقاب المرتب علي تلك الافعال وقال الاسنوى (وأما) الاخروى فهو المعالي المذكورة فيعلم الحكمة في باب تزكية النغس وهي تهذيب الاخلاق ورياضة النغوس المقتضية لشرعية العبادات فان الصالاة مثلا شرعت للخضوع والتذلل والصوم لانكسار النفس بحسب القوىالشهوانية والغضبية فاذا كانتالنفس زكية تؤدى المأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها السعادة الاخروية (وقوله) المعالى فى النديخ باللام أى الامور العالية ويجوز أن يكون بالنون جمع معنى أى الحسكم ويؤيده عبارة المحصول ونصها وهي الحسكم المذكورة فى رياضة النفس وتهذيب الاخلاق فان منفعتها في سعادة الا تخرة اه \* (فان قلت) أن تهذيب الاخلاق وتزكية النفسانكانت هىالمقصود باعتبار ذاتها فهيحاصلة فىالدنيا لا فىالآخرة وان كانت مقصودة باعتبار ما يترتب عليها من السمادة الاخروية بنيل الثواب ورفع الدرجاتودفع العقابكان المقصود في الحقيقة هو السعادة الاخروية فالواجب الاقتصار في البيان عليها كما سبق (قلت) لاشك أن المقصود الاخروى هو السعادة بنيل الثواب ودفع العقاب لكنه ذكر تزكية النغس لانمها منشأ تلك السعادة ويتضح بها عاما استحقاق الثو ابوعدم العقاب ويؤيد ذلك عبارة المحصول السابقة. (فانقلت) إن مقتضي هذا أن شرع العبادات و افعال الطاعات لمقصود أخروى فقط مع أن الصوم شرع لحسكم ومقاصد غير ماذكر (منها) كسر النفس و ذوتها ألم الجوع لتتربي فيها داعية العطف علىالفقراء والمحتاجين. والزكاة أيضا شرعت لدفع حاجة الفقير . والحج شرع لحسكم كثيرة (منها) دنيوية أيضا كالتعارف بين المسلمين وأشعارهم بالوحدة الاسلامية وتمثيل حالة الموقف العظيم (قلت) ماذكرته مسلم

والكنجيعه من باب الوسائل والمقصد الاصلي حصول السعادة الاخروية الناشئة من تعظيم الله بعبادته وامتثال أمره . ( فانقلت ) هل فى استطاعتك أن توضح لى الوصف الماسب فى العبادات مع الحم الشرعى المرتب عليها والمقصود الناشى، عنذلك (قات) نعم ومحتاج ذلك الى تمهيد فنقول: من المعلوم أن الحكمة تطلق باطلاقين (الاول) ماكان واسطة في ترتيب الحم على العلة كالمشقة فأنها واسطة في ترتب الترخص على السفر ( والثانى ) المقصود كالتخفيف المرتب على مشروعية القصر . فان كانت الحكمة الاولى منضبطة جازالتعليل بها على الصحيح و إلا فلا عضصوصة ولاشمالها على تعظيم المعبود شرعت ويترتب على مشروعيتها حصول عضوصة ولاشمالها على تعظيم المعبود هو الحكمة بالمفى الاول وحصول الثواب ودفع العقاب هو الحكمة أي المقصود بالمعني الثانى فاذا كان تعظيم المعبود منضبطا كان هو الوصف المناسب والا فكونها أفعالا مخصوصة فى أوقات مخصوصة هو الوصف المناسب وهومشتمل على تعظيم المعبود الذى هو الواسطة فى ترتب الحكم عليها والله أعلم بالصواب واليه المرجع والماس»

# حَمْلُ تَتُمَةً فِي أَمُورُ تَتَعَلَقَ بَهِذَا التَّقَسِيمِ ﴾

( الاول ) قال ابن السبكي ومثله الزركشي فى البحر المحيط: بتي قسم المات وهو ما يتعلق بمصالح الدارين كامجاب السكفارات اذ محصل بها الزجر عن تعاطى الافعال الموجبة لها ومحصل تلافى التقصير وتسكفير الذنب السكبير \*

(الثانى) هـنه الاقسام مرتبه كا ذكرناها فأعلاها الضرورى ثم الحاجي ثم التحسيني وقدا جمعت هذه الاقسام انثلاثة في النفقة فنفقة النفس ضرورية والزوجية حاجية والافارب تحسينية . ثم ان مكل الضروري أعلا من مكل الحاجي. وهل هو أعلا من نفس الحاجي? . الحقيقة انها في محل المعارضة ولهذا اشتركا في جواز اختلاف الشرائع فيها وكما أن هذه الاقسام مرتبة مع بعضها كما سبق ف كل قسم ذو مراتب متفاوتة . فالقسم الإول وهوالضروري ليس في مرتبة واحدة بل متفاوت

قاء لاه حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب تم حفظ المال وحفظ العرض « كذا يؤخذ من جمع الجوامع ومقتضاه ان المحافظة على العرض فى رتبة المحافظة على المال «قال الزركشي في شرح جمع الجوامع والظاهر ان الاعراض تتفاوت (فتها) ماهو من السكليات وهى الانساب وهي أرفع من الاموال فان حفظها تارة بتحريم الزنا و تارة بتحريم القذف المغضى إلى الشك فى الانساب. وتحريم الانساب مقدم على الاموال (ومنها) ماهو دونها وهو ماعدا الانساب اه

(والقسم) الثانى وهو الحاجي ليس فى مرتبة واحدة أيضا فان الحاجة تشتد وتضعف كالحاجة الى البيع بناء على انه حاجى فأنها أشد من الحاجة الى الاجارة وقد تشتد الحاجة إلى أن تصل الي حد الضرورة كالاجارة الى تربية الطفل الذى لا أمله ترضعه . وكسراء الملبوس والمطعوم له فأنه ضرورى من قبيل حفظ النفس ولهذا لم تخل عنه شريعة واطلاق الحاجى عليه باعتبار أصله لان الضرورة فيه عارضة فلا يرد على حصر الضروريات السابقة » ثم إن فائدة الترتيب تقديم ماهو أعلا على غيره عند التعارض والله اعلم \*

(الثااث) قال الامام في المحصول: ان كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذاك القسم وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه بل مختلف ذلك محسب اختلاف الظنون وقد استقصى امام الحرمين رحه الله أمثلة هذه الاقسام ونحن نكتنى منها بواحد قال: قد ذكرنا ان حفظ النفس بشرع القصاص من باب المناسب الضرورى فما يعلم قطعاً أنه من هذا الباب شرع القصاص فى المثقل قانا نعلم أنه لولا شرع القصاص فى الجلة لوقع الهرج والمرج وتأدى الامر الى ان كل من يريد قتل انسان قانه يعدل عن المحدد الى المثقل دفعا للقصاص عن نفره إذ ليس في المثقل انسان قانه يعدل عن المحدد بن كان المثقل أسهل من المحدد وعند هذا قال لا يحوز في كل شرع يراعى فيه مصالح الحلق عدم وجوب القصاص بالمثقل قال قاما ايجاب قطع الايدى باليد الواحدة قانه يحتمل أن يكون من هذا الباب و يحتمل ان لا يكون رأما) الأول فلانا لو لم توجب قطع الايدى باليد لواحدة لتأدى لا مر إلى أن

كل من أراد قطع يد انسان يستعين بشريك ليدفع القصاص عنه فتيطل الحكة المرعية في شرعية القصاص (واماً) الثاني فلانه يحتاج الي المساعدة بالغير وقد لايساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة الى القصاص ههنا مثل وجه الحاجة إلي شرعه فى المنفرد اه \* وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان أقسام المناسب وأجاد وأفاد لكنه أطال فيها جدا وقد لخصها القرافى فى المحصول واعظم أهميتها رأيت أن أقتطف من الاصل والملخص مالا يطول به هذا المكتاب عن حد الاعتدال قال رحمه الله ماملخصه : قال الخائضون في هذا الفن رب اصل يتطرق التعليل اليه من وجوه ويتقاعد عنه من وجه (من) ذلك أختصاص القطع بالنفيس وهذا على الجلة معلل بامر ظاهر وهو ان ارباب العقول لاسمجمون علىالتغرير بالارواح والمخاطرة بالمهيج بسبب التافه الوتح (١) وأنغرر مغرر فأنما يربط قصد، بمال نفيس قالوا فهذا معلوم على الجملة ويشهد له القواعد الزجرية فاما التي تستحث الطبائع على الهجوم على الفواحش فيها فانتصبت الحدود مزحزحة عنها . والمحرمات التي لاصغو ولا ميل للطبائع اليها لم يرد الشرع في المنع عنها بحدود بل وقع الاكتفاء بما في جبلة النفوس من الارعواء عنها مع الوعيد بالعذاب الشديد والتعرض للأئمة والخروج عن سمة العدالة في الحالة الراهنة هتم قال هؤلاء القياس و ان اقتضى الفصل في الجملة بين التافه والنفيس لاسيما وهو يختلف بهمم النفوس فليس فيه التنصيص على النفيس ومبلغه فكان ذلك موكولا الى الشرع ونصاب السرقة منصوص عليه (ومن) ذلك النصب في اموال الزكاة فكونه مالا يحصل به الارفاق يعلل. ومن حيث خصوص القدر لايعلل \* تم الماسب خمسة أقسام ( القسم الاول ) في محل الضرورة كالقصاص وكذلك البيع فانانتقال الاملاك ضرورى للناس وإذا تقرد في الشريعة أصل ضروري فلا يطلب تحقيقه في آحاد النوع كما تمهد ذلك في الشريعة ثم إن هذا الضرب ينقسم في نظر القائس الي قدمين ( أحدهما ) اعتبار أجزاء

<sup>(</sup>١) الويح هو القليل اه منه

الاصل مضها ببعض (والثاني) اعتبار غير ذلك الاصل بذلك الاصل اذا اتسق له الجامع ( فاما ) اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس اشر الط الصحة فهو يقم في الطبقة العليا من أقيسة المعانى . ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئي فيه وان كان جليا اذا صادم القاعدة الكاية ترك القياس الجلى القاعدة السكلية . وبيان ذلك بالمثال أن القصاص معدود من حقوق الا دميين وقياسها رعاية البماثل عند التقابل على حسب مايليق بمقصود الباب وهذا القياس يقتضى أزلاتقتل الجماعة بالواحد ولكن في طرده والمصيراليه هدمالقاعدة الكاية ومناقضة الضرورة فان أستعانة الظلمة في القتل ليس عسيرا . وفي در. القصاص عندفرض الاجتماع خرم أصل الباب · وحاصل القول في ذلك يؤول إلى أن مقابلة الشيء باكثر منه ليس يخرم أمرا ضروريا . فهذا معني تسميتنا لهذا جزئيا وإلا فالتماثل في الحقوق المعزية الي الا دميين من الامور الكلية في الشريعة غير أن القاعدة الَّى سميناها كلية في هذا الضرب مستندها امر ضروري والتماثل في التقابل أمر مصلحي والمصلحة اذا لم تــكن ضرورة جزء بالاضافة الي الضرورة \* تم قال بعد كلام طويل فهذا اعتبار الجزء بالجزء في الضرب الاعليمن القياسولو أراد القائس أن يعتــبر قاعدة اخرى بقاعدة والضرورة تجمعهما فهــذا متقبل معمول به أيضا فاذا اعتبر القائس حدا واجبا يقصاص أو قصاصا بحــد فذلك حسن بالغ وكذلك إذا اعتبرمعتبر عقدا تمس الضرورة اليه بالبيم كان حسنا على شرط السلامة . ثم قال الدّمام في موضع آخر من البرهان إن الضرورات على ثلاثة أقسام (قسم) يتناهى قبحه في موارد الشرع ومع ذاك لا تبيحه الضرورة بل يوجبالشرع الأنقياد للتهلكة والانكفاف عنه كالقتل والزنا في حق المكره عليهما. وقسم قد تبيحه الضرورة والكنلايثبت حكمها كليا في الجنس بل يعتبر تحققها فىكل شخص كاكل الميتة وطعام الغير (والقسم الثالث) ماتر تبط الضرورة باصله من غير نظر إلى الآحاد كالبيع وما في معناه ( قلت ) وتوضيحه أن البيع من حيث هو اذا نظر اليه منــوبا الى الجنس يكون ضروريا اذ لولم يشرع أصلا لوقع

لوقع الحرج اذ ليس عندكلواحدجميم مايحتاحاليه فيمعيشته الضرورية . واذا نظر اليه بالنسبة الى كل فرد فرد لا يكون ضروريا أذ ليس كل فرد مضطرا الى البيع أوالشراء . (والقسم الثاني)مايبني علي الماجة كالاجارة وهذا الضرب لاخلاف في جريان قياس الجزء منه علي الجزء (قاما) اعتبار غير ذلك الاصل بذلك الاصل مع جامع الحاجة فهذا امتنعمنه معظم القياسيين \* ثم قال رضى الله عنه ان الاجارة خارجة عنالاقيسة التى سميناها جزئية في القسم الاول فان مقابلة العوض الموجود بالمعدوم خارج عن القياس الشرعى في المعاوضات فان قياسها أن لايتقابل الا موجودان ولسكن احتمل ذاك فيالاجارة لمكان الحاجة وقد ذكرنا أنالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في آحاد الاشخاص . والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة مسيس الحاجة الي تناولالعروض. والعروض لاتعنى لاعيانها و إنما تراد لمنافعها . ومتعلق تصرفات الحالق في الاعيان مجال منافعهم منها واذا أطاق الفقيه ملك العين اراد به الاستمكان من انتصرف الشرعي علي حسب الارادة ما بقيت العين. ثم المنافع أذا قدرت نوعا من العروض وظهر مسيس الحاجة في المساكنوالمراكب التحق هذا النوع بالاصولالكلية . واشترط مقابلة الموجود بالموجود من باب الاستصلاح والحل على الارشد رالاصلح ولا يظهر تعلق هذا الفن بالحاجة . ولهذا يسمى الجزئي وايس المراد بكونه جزئياً جريانه في شخص أو جزء و لـكن الاصل الذي لابد من رعايته الضرورة ثم الحاجة. والاستصلاح فى حكم الوجوه الحاصة فى حكم الجزء عندالنظر فى الضو ابط الـكلية. فاذن القياس على الاجارة اذا استجمع الشرائط لايدرأه الا الاستصلاح الجزئى فى مقابلة الموجود بالموجود وهذا كقياسك النكاح فىوجه الحاجة اليه على الاجارة أى وهذا قديمنع كاقاله القرافى تم قال ومن قال إن الاجارة خارجة عن القياس فليس على بصيرة في قوله فانهاان خرجت بخروجهاءن الاستصلاح فهي جارية على مقتضى الحاجة والحاجة هي الاصل والاستصلاح بالاضاءة اليه فرع وقد أطال رضى الله عنه فيهذا الموضوع من هذا القبيل . (القسم الثالث) نذكر فيه عبارة القرافي في تلخيصه لان عبارة ( ۳۷ ـ ج ـ ١ نبراس العقول )

الامام طويلة قال رحمه الله : هذا القسم هو الذي ينسب اليمكارم الاخلاق فلا يقاس غبره عليه لأنه وضع للاستصلاح وتعميمه على الخلق في جميع الاوقات يعسر الوفاء به . والذي يحصل به الاستصلاح لاينضبط في النظر ولذلك اثبت الشارع فيه وظائف تحصل المقصود كما علمه الله تعالى وهذا كالوضوء فيه نظافة ومكرمة فاوجبسه الشرع في أوقات وعلم أن أرباب العقول لإينقلون إلى أعضائهم الاوساخ في خلال تلك الاوقات مع عدم التضييق و ازالة النجاسة أولى في المكارم من الطهارة لما في النجاسة من الاستقذار ومنافاة المروءة ولذلك قال طوائف من الغقهاء يحرم ملابسة النجاسة من غيرحاجة ماسة . وتردد الشافعي في لبس جلود الميتة والـكلاب والحنازير \* ولما كان هذا الباب مكرمة معقول المعنى من وجه وموكولاً في أوقات شرعية الىعلم الله من وجه اشترطت النية في الطهارة لمـا فيها من التعبد وانفراد الشارع بالغيب فيه فهو منضبط فيعلم الله دون علمنا بل ظننأ فيتعذر علينا القياس (والقسم الرابع) هو الكتابة وقد أطال فيه الامام ولم أر حاجة لذكر شيء منه (والقسم الخامس) متضمنه العبادات الدينية التي لا يلوح فيها معني مخصوص لامن ما خذ الضرورات ولا من مسالك الحاجات ولا من مدارك المحاسن ولكن يتخيل فيها أموركلية تحمل عليها وهي المثابرة علي وظا فم الخيرات ومجاذبة القلوب بذكر الله تعالى والغض من العلو في مطالب الدنيا والاستئناس بالاستعداد للعقبي . فهذه أمور كلية لاتنكر على الجلة أنها غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنية وقد أشعر بذلك نصوص من القرآن العظيم في مثل قوله تعالي (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولا يمتنع أيضا أن يتُخيل فيها أمر آخر وهو أن الانسان يبعد منه الركون الى السكون فالقوى المحركة تحركه لا محالة فان تركت نحركت في جهات الشهو اتواذا استحثت بالرغبة والرهبة على العبادات انصرفت حركاتها الي هذه الجهات وهذا فن لايضبضه القياس ولايحيط به نظر المستنبط والأثمر محال على أسرار الغيوب والله تعالى هو المستأثر به الخ ماقال \* هذا ماأردنا تلخيصه من عبارة امام الحرمين في البرهان ومعظمه قد راعينا فيـــه

نص العبارة وقد تركنا منه شيئا كثيرا واكتفينا بهذا الا تموذجلانا لم نعهد مثله فى كتب الاصول والله الموفق \*

(الامر الرابع) قد علمت أنالطهارة من الاحداث وإزالة النجاسة من أقام المناسبات التحسينية وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان مسألة نتعلق بهاتين الطهارتين اشتملت على نفائس ومباحث حلتني على أن أذكرها بنصها. قال رحمه الله: ماصار اليه جماهير العلماء مع التزام القياس والعمل به أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنى . وذهب أبو حنيفة ومتبعوه الى أن إزالة النجاسة معقولة المعني وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث اذ تعين الماء لها و بين إزالة النجاسة فانالغرض منها رفع عينها واستئصال أثرها ومهما حصل ذلك بمائع رافع قالع فقد حصل المعنى المعقول . واضطرب متبعوا الشافعي فذهب بعض المتأخرين إلى أن طهارة الحدث معقولة المعني والغرض منها التنقى عن الادران والنظافة من الاوسـاخ وأوضحوا ذلك بتخيل يتبدره من يكتني بظواهر الامورفقالوا: الاعضاء الظاهرة فى المهن والتصرف هي الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان وأطراف من الساق. والانسان فىتصرفاته وتلفتاته يصادم الغبرات وغيرها فورد الشرع بغسل هذه الاعضاء فيمظان مخصوصة ومواقيت معلومة ومحاسن الشريعة تؤول في نهاياتها الى أمثال ذلك والرأس مستور بالعامة غالبا وأنما تبدوا الناصية والمقادم من المستروح الى تنحية عمامته اليهامته . فلما كان ذلك أبعداكتني فيه بالمسح . وعضد هؤلا. ماذكروه بقوله تعالى في سياق آية الوضوء (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج و لكن يريد ليطهركم ) ولا مسلك في المظنو نات الى اثبات العلل أوقع وأنجع من اعاء الشارع الى التعليل وقوله تعالى (ليطهركم) ظاهر في التعليل بالتعبد بالتنقى والتوقى من القاذور ات والغبرات . ثم وجه هؤلاء على أنفسهم أسئلة و تكلفو ا أجوبة عنها ونحن نستاقها على وجهها فانهما وإنلم تفض إلى حق نرضاه فغي التنبيه على أمثالها معرفة التدرب في أساليب الظنون ومسالك الفكر (منها) ان قائار لو قال: انِاستقام ماذ كرِتموه فىالوضو- فما وجهه فىالتيمموهو تغبير الوچه وذلكِ يناقض

ما استروحتم اليه . فيقال : أن خرج التيمم عن كو نه معقول المعني لم يلزم من خروجه خروج الوضوء ومن يبدى فى الوضوء معنى لا يلزم طرده فىالتيمم فهذا وجه . والوجه الاتخر أنالتيمم أقيم بدلاغير مقصودفى نفسه ومن أمعن النظر ووقاه حقه يتبين أن الفرض من التيمم ادامة الدربة واقامة وظيفة الطهارة فان الاسفار كثيرة الوقوع فىأطوار الناس . وإعواز الماء فيها ليس نادرا فلو أقام الرجل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها لتمرنت نفسه علي إقامة الصلاة من غير طهارة (والنفس ماءودتها تتعود) وقد يفضي ذلك الى ركونالنفس إلي هواها وانصر افها عن مراسم التكليف فهذا سؤال والجواب عنه (قلت وقد سبق في تقرير شبهة النظام بعض حكم لكون التراب بدلا عن الماء عند فقده فتذكر ) فان قال قائل لو توضأ المر، وأسبغ وضوءه ثم عمد إلى تراب فتعفر به أو تطلي بالطين وصــلي صحت صلاته فلو كان الوضوء متعينا للتنتي لوجب أن ينتقض بما وصفناه لانهاذا وجب الوضوء بتوقع الغبار فبتحققه أولى. وهذا واقع على هذه الطائفة وقد تكانفوا جوابا عنه فقالوا الاصول اذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على حكم العرف المطرد فيها فلا التفات الى ما يشـــذ ويندر وضر بوا لذلك أمثلة مبنية على مغمضات من قضايا الاصول (منها) أن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيرهمن المقاصد والحرة محتاجة الي التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل ثم حق عليها أن بجيب زوجها مهما رام منها استمتاعا ولا يجبعلى الرجل إجابتها وغرض الشارع فيحصينها عليقضية واحده ولكن لماخص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها اختص بالاستحقاق ومنه الاستيلاء والملك فاكتنى الشارع فىجانبها باقتضاء جبلة الرجل الاقدام علي الاستماع والامر مبني على أحوال الملتزمين للشريعة والمعظمين لها ومن أنحصر مطلبه فىالحلال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فانه سيعتاض عنها قضاء اربه ومستمتعه وكذلك يقل في الناس من يطلي ويتضمخ بالقاذورات فكان ذلك موكولا إلى ما عليـــه الجبلات وانما الذي قد يتسيامح فيه أهل المروءاتِ اقامة الطهارات من غير مصادفة الغهرات

تخفيفا فخصص الشمارغ الامر بالتنقي بالاحوال التي لايظهر استحثاث الطبع فيها. ومن الاصول الشاهدة في ذلك أن البيم أنما جوزه الشرع لمسيس الحاجات الى التبادل في الاعواض تم لم ينظر الشارع الحالتفاصيل بعد تمييد الاصول فلو باع الرجل ما يحتاج اليه واستبدل عنه ما لا يحتاج اليه فالبيع مجرى على صحته فان هذا لايعم وقوعه وما في النفوس من الدوافع والصوارف وازع كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع. فان قال قائل ما بال الوضوء يختص وجوبه بو قوع الحدث وأجمع علماء الشرعءلىأن الاحداث موجبة لاوضوء وليست ملطخة أعضاء الوضوء والذى ثبت موجبا وفاقا غير ملطخ ولم يحوج إلى غسل الاعضاء والذى يلطخ الاعضاء لايوجب الوضوء ? فقالوا مجيبن: غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعني وهذا لا ينافى كون أصله معقرلا (وأما) ما أدرجوه فيأثناء الكلام من أن تلطيخ الاعضاء لا يوجب تنقيتها وغسلها فهذا هو الـؤال الذي انتجز الجواب عنه الآن وقد تكلف بعض النظار في ذلك كلاما وقال : لاتدخل الاحداث تحت الحجز واعتمادها من غير ارب يناقض دأب أهل المروءة فجمع الشارع بين الامر بالوضوء للغرض المكلي في التنتي و بين تأقيته عن الاحــداث من غير إرهاق مسيس حاجة . تم هذا النظر يتضمن منعا من غير تحريم وإذا استمر المكلف على هذه المراسم انتظم له محاسن الشيم في كل معنى فهذا لباب ما جاء به الفريقان اعتراضا وجوابًا في هذا الطرف أما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في أن إزالة النجاسة معقولة المعنى فيتوجه عليهم فيهذا الشق سؤال لا ينقدح لهم عنه جواب فانه يقال لهم إزالة النجاسة لانجب لغير الصلاة فما علة وجوبها للصلاة وهلا صحت الصلاة معها ? وإن تكلفوا في تعايل وجوب الازالة كلاما فغايتهم أنيقولوا اناللصلي مأمور أنيأخذ للصلاة أنتي زى وأحسن هيئة والامر بالتطهير مندرج تحت هذه الجلة فهذا غير مستقيم دليلا على الحقيقة (١) إعادته المذهب والدؤال قائم فلم يجب التنقى وهلا احتمل ذلك كا احتمل في غير الصلاة

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة البرهان التي بايدينا اه منه

وهذا ينعكس بستر العورة ثم ما بالها لم تؤثر في سائر العبادات فلا يكادون برجعون المي حاصل وهو أجلى بما ادعاه الذين علاوا وجوب الوضوء بما ذكرناه فاذا لم ينتظم في وجوب رفع العين ولم يظهر في وجوب إمساس أعضاء الوضوء بمائع معنى فهلا قام في الوضوء كل ما ثع مقام الماء كما قام مقامه في الازالة ? فان قالوا لا إزالة متحققة حسا بالحل قلنا فاستيعاب الوجه وغيره من أعضاء الوضوء على حكم الوضاءة حاصل بماء الورد حسا وهذا يؤل الي تدقيق وهو ان فرض الماء أرق الما ثعات وأدقها فقد يعتقد مع ذلك انه لا يقوم غيره مقامه في حقيقة الرفع فاما حيث وأدقها فقد يعتقد مع ذلك انه لا يقوم غيره مقامه في حقيقة الرفع فاما حيث لامرفوع وإنما الغرض امساس أعضاء وهذا المعنى محصل بكل مائع (١) اه ثم قال ولم نذكر هذه الطريقة لنعتقدها و لكن أحببنا أن نصير هذه المسالة وما بعدها أمثالا اه هذا ما أردنا ذكره في هذا التقسيم وقد أطلنا فيه الكلام مع أننا تركنا كثيراً من مباحثه ولا غرو في ذلك فانه يتعلق بمقاصد الشريعة وحكما وهو يستحق أن يكون فنا مدونا قائما بنفسه وفي المو افقات الشاطبي كثير من مباحثه و والثة أعلى الصواب هذا مدونا قائما بنفسه وفي المو افقات الشاطبي كثير من مباحثه و والثة أعلى الصواب ها فنا مدونا قائما بنفسه وفي المو افقات الشاطبي كثير من مباحثه و والثة أعلى الصواب ها

حر التقسيم الثالث باعتبار إفضائه إلى المقصود ا

اعلم أن شرع الحسكم إما أن يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء مثل أو دواما أو إلى تكميله (فالاول) وهو المفضى الى أصل المقصود فى الابتداء مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الاهل فى المحل تحصيلا لاصل المقصود المتعلق به من الملك والمنفعة كافى البيع والاجارة ونحوها (والثاني) وهو المفضي إلى دوام المقصود مثل القضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتل عدا عدوانا لافضائه إلى دوام المصلحة المتعلقة بالنفس الانسانية المعصومة (والثالث) وهو المفضى إلى تسكيل المقصود مثل الحسكم باشتراط الشهادة ومهر المثل فى النكاح المفضى إلى تسكيل المقصود مثل الحسكم باشتراط الشهادة ومهر المثل فى النكاح فانه مكل لمصلحة النكاح وليس محصلا لاصلها لحصوله بن شرع الحسكم المرتب على أن المقصود إما أن يكون حصوله من شرع الحسكم المرتب على

<sup>(</sup>١) كذا في نسيخة البرهان التي بين أيدينا غرر اه منه

الوصف المناسب قطعياً وإما أن يكون راجحا وأما ان يكون مرجوحا وإما أن يتساوي الحصول وعدمه فالاقسام من حيث الحصولأربعة وإما أنينتني حصوله في آحاد الصورقطعا فجملة الصورالعقلية خمسة (فالاول) كاثبات الملك فان الحسكم بصحة التصرف في البيع يفضي اليه قطعاً (والثاني) كالآنزجار عن القتل فان شرعية القصاص تفضي اليه ظنا أذ الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه أذا قتل قتل أنه لا يقدم على القتل فتبقى نفس المجنى عليه و ليس ذلك مقطوعا به لتحقق الاقدام على القتل مع شرع القصاص كثيرا وإن كان الممتنعين اكثر. وهذان القسمان متفق عند القائلين بالمناسبة على التعليل بالمناسب المفضى اليعما (فان قلت) قد سبق أن المقصود منشرع القصاص هو حفظ النفوس لا الانزجار (قلت) ان المقصود بالذات هو حفظ النفوس فانه الحسكمة الباعثة للمسكلف على الامتثال ولما كان الأنزجار وسيلة اليه اعتبر مقصودا بالتبع \* (وأما الثالث) فقال الأَ مَدى قلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقريب وذلك كحفظ العـقل المرتب على شرع الحد على شرب الحر فان افضاء شرع الحد الي ذلك متردد فانا نجد كثرة الممتنعين عنه لخوف العقاب مقاومة اكثرة المقدمين عليه لاستدعاء الطباع شربها لا على وجه الترجيح والغلبة لاحد الفريقين على الآخر في العادة (فان قلت) إنما جاء التساوى فىالثالث لعدم اقامة حد شارب الحمر ولو أقيم لكان الممتنعون أكثركالقتلواعتبار الافضاء اليالمقصود منظور فيه إلي مراعاة المشروع لا مجرد المشروعيــة (قلت ) لو فرضنا رعاية المشروع لـكان استيفاء حد الحنر أقل منعا للشمار بين من استيفاء القصاص للقاتلين والسر في ذلك أن الحوف من أزهاق النفوس أعظم من الخوف من تمانين جلدة ( وأما الرابع ) فكالتوالد والتناسل المفضي اليه الحسكم بصحة نكاح الآيسة فانه وان كان ممكنا عقلا غير انه بعيد عادة فكان الافضاء اليه مرجوحاء قال الآمدي فهذه الاقسام الاربعة وانكانت مناسبة نظرا إلى أنها موافقة للنفس غير أن أعلاها القسم الاول لتيقنه ويليه الثاني الحونه مظنونا راجحا ويليه الشالث لتردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا أه

ثم إن الاصوليون اختلفوا في حكاية حكم هذين القسمين الاخيرين من حيث جواز التعليل بالمناسب المفضي اليها وعدم جوازه فقال الآمدى ان الاتفاق واقع علي صحة التعليل بهما أى بالمناسب المفضى اليهما أذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور الجنس وإلا فلا وذلك كما ذكر في صحة نكاح الآيسة لمقصود التوالد والتناسل لانه وان كان غير ظاهر بالنسبة الي الآيسة فهو ظاهر بالنسبة لما عداها ، وقال العضد في شرح المختصر \* وهذان قد أنكرا والختار الجواز . لنا أنالبيع مظنة الحاجة الى التعاوض وقداعتبر وان انتفىالظن فى بعضالصور بل شك فيها أو ظنعدمالحاجة فان بيم الشيء مع عدم ظن الحاجة الي عوضه لايوجب بطلانه اجماعا وكذلك السفر مظنة للمشقة وقد اعتبر وإن ظن عدم المشقة كما فى الملك المترفه الذى يسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه نصب ولا ظأ ولا مخصة اه \* ففي هذين الامرين أعنى البيع والسفر حصول المقصود ونفيه متساويان فى بعض الاوقات ونغي الحصول أرجح في البعض الآخر ومع ذلك نقد اعتبرت المظنة فعـلم من ذلك أنه لاعبرة بالحصول في كل جزئي وأنما أعتبر الحصول في جنس الوصف. كذا يؤخذ من حواشي السعد وفيه نظر من وجهين (الاول) أنه لوكان المراد الحصول فى جنس الوصف دون كل جزئي للزم القائل باعتبار هــذين النوعين أن يقول باعتبار النوع الخامس الآتي (الثاني) انالكلام فيحصولالمقصود والحاجة الي إلى العوض في المثال الاول و المشقة في المثال الثاني ليسا بمقصودين و انما المقصود في الاول الملك وفي الثاني التخفيف؟ سبق و يمكن أن يجاب عن الاول بالفرق بين ماهنا ومايأتي في النوع الخامس بان الفائت هنا في بعض آحاد صور الجنس هو حكمة المظنة وهي المشقة وأما الحكمة بمعني المقصود وهي التخفيف فليست بغائتة بخلافه فى النوع الحامس فان الفائت هناك هو المقصود. ومن ذلك تعلم الجواب عن اعتراض الحنفية على عدم اعتبار الجهور للنوع الخامس الا تي عسالة الملك المرفه \* وعنالثاني بان ماذكر هنا نظير و ليس من قبيل مانحن فيه فتأمل فازللنظر فى ذلك مجالا والله أعلم \*

وصاحب جمع الجوامع حكى قولين فيحما وقال الاصح جواز التعمليل وعلله شارحه بقوله نظر الحصولها في الجملة كا أنه علل القول المرجوح وهو القول بعدم جواز التعليل بهما بأن الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه (وأماً) الخامس وهو ماإذا انتنى حصوله قطعا فكا لمقصود من نكاح مشرقى بمغربية مع القطع عادة بعدمالتلاقى. فالجمهور على أنه لا يعتبر إذ لاعبرة بمظنة المقصود معالقطع بانتفائه والحنفية علىاعتباره نظراً لظاهرالعلة ووجودالمظنة فانهم قالوا منتزوج بالمشرق امر أة بالمغرب فاتت بولدقانه يلحقه . مع أن المقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعاً في هذه الصورة للقطع عادة بعسدم تلاقى الزوجين لكنهم اعتبروه فيها لوجود مظنته وهي التمزوج فاثبتوا اللحوق. قال ابن السبكي ماخلاصته: سنواء في الاعتبار وعدمه في هذا القسم ما إذا كان الحسكم لاتعبد فيه كالمثال السابق أو مافيه تعسبد كوجوب استبراء جارية اشترا هابائعها لرجل منمه في مجلس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة من رجل وهومعرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فاثت قطعاً في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعاً وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتي يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء تعبداكا في المشتراة من امرأة فالحسكم في هذه الصورة لاخلاف فيه وإنما الحلاف في كونه تعبديا أولا \* هذا وفي التحرير أن بناء المثال الثاني عند الحنفية على هذا الطريق لاشك فيسه (أما) المثال الاول فلا بل لتعذر القطع بعدم الملاقاة بينها فان ثبوتها جائز لجواز أن يكون صاحب كرامة أو صاحب جني اه بالمعني وفيه نظر فان القطع العادى بعدم التلاقى فى كثير من الاحوال ما لاشك فيه ومجرد تجويز أن يكون ذا كرامة أو جني لايدفعه فالظاهر مانسبه بعض شراح البديع إلى الحنفية من ابتناء المثالين على هذا الطريق \* (تنبيه) قد اعترض صاحب مسلم الثبوت على الجمهور لعدم اعتبارهم المظنة مع انتغاء المثنة في النوع الخامس بان ذلك منقوض بســ فر الملك المرفه إذا قطع بعدم المشقة وقد علمت الجواب عن ذلك فيما سبق. وخلاصة الفرق بين ماذكره وما هنا أن الفائت هنا هو نفس المقصدود بخلافه فى مساألة الملك فان الفائت ( ۳۸ – ج – ۱ نبراس العقول )

حَكَمَةَ المُظنَةُ وهَى المُشقَةُ (أما) الحَـكَمَةُ بِمِعْنَى المقصود وهي التخفيف فحاصلة قطعاً والله أعلم بالصوابواليه المرجع والماكب ه

﴿ التقسيم الرابع المناسب باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتباره ﴾ اعلم أن هذا التقسيم من أهم مباحث المناسبة والمقصود منه بيان ماهو مقبول من الاوصاف الماسبة إجماعا وما هو مردود إجماعا وما هو مختلف فيه إذ ليس كل وصف مناسب يصح أن يكون علة اللابد أن يكون معتبراً لدى الشارع كما يتضح وقد اضطرب فى حكاية هــذا التقسيم الاصوليون لا فرق بين شافعية وحنفية وغيرهم فكل واحد يحكيه بطريقة يخالف غيره فيها ونحن إن شاء الله لا بألوا جهداً في ضبطه مع الاشارة إلى التوفيق بين ما ذكروه بقدر الاستطاعة فنبدأ أولا ببيان التقسيم في ذاته بمقتضي القسمة العقلية ثم نذكر ما في البكتب المشهورة و نعرضه على هذا التقسيم فنقول : المناسب اما أن يكون معتبراً من الشارع أولا وإذا كانمعتبرأ فاما أن يكون اعتباره بنصأو إجماعأو يكون بايراد الاحكام على وفقه والمراد من اعتباره بالنص أو الاجماع أن ينص الشارع او يحصل الاجماع على انه علة والمراد بايراد الاحكام على وفقه ثبوت الحسكم معه فى المحل اما اجماعا أو عند المعلل \* ثم لا يخلوا اما أن يكون اعتبار الشارع له باعتبار عينه في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه فى جنس الحكم أو عينه . واو ما نعة خلو فتجوز اجمّاع الاربعة أو ثلاثة منها أو اثمين فاجتماعها صورة وأحسدة واجتماع ثلاثة منها أربع صور واجتماع اثنين منها ست صور وانفرادها أربع صورفالمجموع خمس عشرة صورة فاذا ضربت فى صورتى الاعتبار بالصأو الاجماع وترتيب الحكم على وفقه حصل ثلاثون صورة لما اذا كان معتبراً واذا نظرنًا الى أن الجاس في الوصف والحسكم يكون قريبا وبعيدا ومتوسطا كثرت الصور واستقصاؤها قد يكون متعـــذرآ فيجب الا°فتصار علىأقل ممكن وهو ما ســبق . وانكانغير معتبر فاما أن يلغيه الشارع بأن يترتب الحمكم على عكمه أولا يعلم اعتباره ولا الغاؤه فالمجموع اثدان و ثلاثون صورة \* هذا حاصل التقسيم بحسب القسمة العقلية وسنذكر ما في أش

كتب الاصول ونبدأ بماقاله ابن الحاجب \* قال رحمه الله مع زيادة توضيح من العضد والسعد المناسب أربعة أقسام: مؤثر \_ وملائم \_ وغريب \_ ومرسل \_ وذلك لأنه اما معتبر شرعا او لا (اما) المعتبر فاما ان يثبت اعتباره أي اعتبار عينه في عين الحسكم بنص او اجماع اولا بل بترتيب الحسكم على وفقه وهو ثبوت الحسكم معه في المحُل فان ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه في عين الحسكم فهو المؤثر كالصغر لولاية المال فانعليته ثابتة بالاجماع \* وانلم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص او اجماع بل ثبت بترتيب الحسكم على وفقه فلا يخلوا اما ان يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنس الحكم او عينه أولا فان ثبت فهو الملائم وان لم يثبت فهو الغريب وان لم يعتبر لا بنص ولا اجماع ولا بترتيب الحكم علي وفقه فهو المرسل. وينقسم الى ماعلم الغاؤه والي مالم يعلم الغاؤه والثانى ينقسم الى ملائم قدعلم اعتبار عينه فى جنس الحسكم او جنسه فجنس الحكم او جنسه في عين الحكم اي بنص او اجماع وان لم يصرح بذلك العضد ولا السعد و لكن يؤخذ ذلك من التحرير وشرحه و اليما لم يعلم منه ذلك وهو الغريبفان كانغريبا او علم الغاؤه فمردود اتفاقا وان كانملاعا فقد صرح الامام والغزالى بقوله وقد ذكروأ انه مروى عنالشافعي ومالك والمختار انهمردود وقد شرط الغزالي فىقبوله ثلاثة شروط ـ ان تكون المصلحة ضرورية لا حاجة قطعية لاظنية -كلية لا جزئية - اه وخلاصتهان المؤثر ما اعتبرعينه في عين الحكم بنصاو اجماع على انه علة · والملائم ما اعتبرعينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه ومع ذلك اعتبرعينه فىجنس الحكم او جنسه فىجنسه او عينه بنص او اجماع فالملائم ثلاثة أقسام .والغريب ما اعتبر عينه في عين الحكم بالنرتيب فقط اى منغير ان يعتبر في الجنس الى آخر ماسبق في الملائم . والمرسل هو الذي لم يعتبر عينه في عين الحسكم لا بالنص او الاجماع ولا بالترتيب وينقسم الى قسمين ما علم الغاؤه والى ما لم يعلم الغاؤه ولا اعتباره (والقسم الثاني) ينقسم الي ملائم وغريب فالملائم هو الذي لم يعتبر عينه في عين الحـكم لا بالنص أو الاجماع ولا بالترتيب ولكن اعتبر عينه في جنس الحكماو جنسه فيجنسه او عينه بنص

او اجماع فأقــام الملائم ثلاثة والغريب هو الذى لم يعتبر أصــلا فأقسام المرسل خمسة \_ معلوم الالفاء والغريب وهمامر دودان \_ والملائم وتحته ثلا ثة وفيه الخلاف \* فعند ابن الحاجب الملائم نوعان ملائم المناسب وملأئم المرسل والفرق بينها ان الاول قد اعتبر عينه في عين الحسكم بالترتيب والثأنى لم يعتبر ذلك والغريب ايضا نوعان غريب المناسب وغريب المرسل والفرق بينها كالفرق بين الملائمين . و لنشرع في الامثلة (أما) المؤثر فقد تقدم مثاله (وأما) اقسام الملائم الثلاثة فمثال الاولمنها \_وهو تأثير عين الحمكم في جنسه \_ ما يقال: يثبت للأبولاية النكاح علي الصغيرة كما يثبت عليها ولاية المال بجامع الصغر فالوصف الصغر وهو امر واحــد والحكم الولاية وهو جنس بجمع ولاية النكاح وولاية المالوهما نوعان منالتصرف وعين الصغر معتبر فيجنس الولاية بالاجماع لا ن الاجماع على اعتباره في ولاية المال اجماع على اعتباره فى جنس الولاية بخلاف اعتباره فى عين ولاية النكاح فانه انما يثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث تثبت الولاية معه فى الجلة و أن وقع الاختلاف في انه للصغر أوللبكارة او لهما جميما (ومثال) الثاني ـ وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم - أن يقال الجمع جائز فى الحضر مع المطرقياسا على السفر بجامع الحرج فالحمكم رخصة الجعوهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر وهوخوف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذى به وهما نوعان مختلفان وقد اعتبر جنس الحرج فى عين رخصة الجمع بالنص والاجماع على اعتبار حرج السفر ولو فى الحج (وآما) اعتبار عين الحرج فليس إلا بمجرد ترتيب الحكم على وفقه إذ لانص ولا اجماع على علية نفس حرج السفر: (ومثال الثالث) \_ وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحسكم \_ أن يقال: يجب القصاص فى القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جنأية عمد عدوان فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص فى النفس والقصاص في الاطراف وغيرها من القوى. والوصف جناية العمد والعدوان وأنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الاطراف وفي المال . وقد اعتبر جنس الجناية فيجنس القصاص بالنص والاجماع (وأما) اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين القصاص في النفس فبالنرتيب لا بالنصأو الاجماع ووجهه أنه لانص ولا

اجماع على أن العلة ذلك وحده أومع قيد كونه بالمحدد» (ومثال) المناسب الغريب أن ايقال في البات في المرض وهو من يطلق امرأته طلاقا باثما في مرض موته يئلا تر ته : يعارض بنقيض مقصوده فيحكم بارتها قياسا على القاتل حيث عورض لنقيض مقصوده وهو أن يرث فحسكم بعدم ارثه والجامع بينهما كونهما فعلا محرما غرض قاسد « هذا ماجرى عليه العضد خلافا اشراح المختصر فانهم اعتبرو اهذا المثال للغريب المرسل ووجهه أى العضد بانه ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بالترتيب علي وفقه فيالجلةو لكنلم يعلم بنصاواجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم أوجنسه في جنسه أوعينه . وهذاللثال تحقيق وذكر ابن الحاجب مثالا آخروهو السكر مع الحرمة و لكنه تقديرى لانعلةالسكر مومى اليها فى حديث «كلمسكر حرام » رواه ابوداود اوالترمذي وحسنه فهو من المؤثر (ومثال) ماعلم الغاؤه ايجاب صيام شهرين متتأبعين ابتدا. قبل العجز عن الاعتاق في كفارة الظهار ابتداء بالنسبة الى من يسهل عليه لاعتاق دون الصيام فانه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا مجوز كذا في العضد، قال السعد وانما خص كفارة الظهار بالذكر مع أن كفارة الصوم كذلك لان ثبوت الالغاء في الظهار أظهر لأن الصوم قبل العجز عن الاعتاق ليس بمشروع في حقه أصلا لـكونها مترتبة بالنص القاطع و الاجماع بخلاف كغارة الصوم فانها علي التخيبر عند مالك وبالجملة فايجاب الصوم أبتداء على التعيين مناسب احكن لم يثبت اعتباره بنص ولا باجماع ولا ترتيب الحم على وفقه فهو مرسل ومع ذلك فقد علم أن الشارع لم يعتبره أصلا ولم يوجبالصوم على التعيين فيحق احد اه \* وفي كتب الاصول أن العلماء أنكروا على يحيي بن يحيى تلميذ الامام مالك افتاءه بعض ملوك المغاربة بوجوب صيام شهرين متتابعينوكان قد جامع في نهار رمضانوهو يقدرعلى الاعتاق معللا ذلك بالمشقة الزاجرة له عن العودة . (فان قلت) أنما أفتاه بذلك لان كفارة الصيام عندهم علىالتخيير فلاوجه للانكار (قلت) محط الانكار افتاؤه بتعيبن الصيام مع أنه غير متعين بالاجماع. قال في التحرير وشرحه: وهذا بخلاف افتاء بعض علماء الحنفية عيسي بن ماهان والي خراسان في كفارة يمين بالصوم معللا تعينانصوم عليه بفقر، لأن ماعليه من

التبعات فوق ماله من الاموال \* تم نقل عن بعض الما لكية وهو ابن عرفة ان تعليل الحنفي هذا ثَانى تعليلي يحيى بن يحيى وياعتباره لايكون من معلوم الالغاء فليكن المعول عليه والاول علاوة فلايضر بطلانه \* ومثال ملائم المرسل أن يتترس الكفار الصائلون بأسارى المسلمين اذا علم انهم ان لم يرموهم استأصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم وان رموا اندفعوا قطعاً وهذا مقبول عند الغزالي فان المصلحة فيه كاية ضرورية قطعية بخلاف أهل قلعة تترسوا بالمسلمين فان فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة لنجاة بعض فان المصلحة ضرورية جزئيـة وكذا اذا خيف الاستئصال توهمالا يقينا فالمصلحة ليست قطعية . ولم يذكرو امثالا لغريب المرسل إلا على رأى بعض شراح المختصر من اعتبارهم مثال البات في المرض من قبيل غريبه و الله أعلم \* وابن السبكي فيجمع الجوامع ذكر هذا التقسيم كابن الحاجب الا انه خالفه في أمرين ( احدهما ) انه لم يذكر غريب المناسب ( والثأني)انه اخرج الملغي من المرسل وقصر المرسل على مالم يعتبر ولم يدل الدليل على الغائه ولم يقسمه الى ملائم وغيره واعتبر الخلاف جاريا فيه على الاطلاق مع ان ابن الحاجب حكى الاتفاق على ان غريب المرسل مردود كالملغي . ويؤخذ من شرح المحلي عليه ان اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وفقه إنمايعد اعتباراً للشارع إذا اعتبر عين الوصف في جنس الحـكم او جنسه في جنسه اوعينه بنص او اجماع وهو خلاف تقسيم ابن الحاجب والمضد السابق، ثم يرد عليه انغريب المناسب فيه اعتبار العين في العين با أثر تيب وقط وقد جعلوه مما اعتبره الشارع (اللهم) إلا أن يكون صاحب جمع الجوامع بني كلامه في الملا م علي اعتبار الجنس و لو بعيد ا فيكون القسم المسمى بغريب المناسب داخلا في ملائمه كما أنغريب المرسل داخلا في ملاثمه أيضاً وعلى ذلك لايكون في المناسب غريب البتة اذ مامن وصف يفرض الاواعتبرجنسه البعيد فيجنس الحكم بالنص اوالاجماع. ولذلك قصر المحلى اعتبار العين في العين بالترتيب على ماذكره (وأما) ابن الحاجب فكلامه مبنى على اعتبار الجنس القريب فى الملائم و بذلك يخرج عنه الغريب فلم يبق بينها مخالفة الاحكاية الاتفاق على رد غريبالمرسل والاختلاف فيه كملائمه. وقد اعترض على هذا النوع من انتفسيم بعدة اعتراضات(أحدها)انالمناسب أخوذ منالمناسبة بالمعنى الاخص لانهما المعتبرة طريقا

للملية وهي ملائمة الوصف للحكم بحيث يتر تب على ربط الحكم به حصول مصلحة او دفع مفسدة من غير نصأو اجماع على علية ذلك الوصف وهذا التقسيم يشمل مالو كان الوصف المناسب منصوصا على عليته (وأجيب) بان هذا التقسيم للمناسب بالمعيى الاعم أى ســواء كان منصوصا على أنه علة أم لا ولا ينافى اعتبار الشــارع له بالنص والاجماع أن تكون مناسبته طريقا دالة على العملية لان اعتبار النص والاجماع يجعله مؤتراً واجبا العمل به علي الخلاف بين الشافعية والحنفية في الاخالة • قال السعد في التلويح المذكور في كلام فخر الاسلام ومن تبعسه: أن جمهورالعلماء على أن الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد بل لابد لذلك من معني يعقل بان يكون صالحا للحكم تم يكون معدلا عنزلة الشاهد لابد مناعتبار صلاحيته للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والاسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن محظورات الدين فكذأ لابد لجعــل الوصف علة من صلاحيته للحكم بوجود الملاءمة ومن عدالته بوجود التأثير فالتعليل لايقبل مالم يقم الدليل على كون الوصف ملائما وبعد الملاءمة لايجب العمل به إلا بعد كونه مؤثرا ومخيلا أى موقعا خيال الصحة في القلب عنمد أصحاب الشافعي رحمه الله فالملاءمة شرط لجواز المعمل بالعلل والتأثير و الاخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز \* حتى لوعمل بها قبل ظهور التأثير نفد ولم ينفسخ واستشكل الكال ابن الهمام في يحريره الامثلة التي ذكروها للملائم فقال ما خلاصته معزيادة منشرحه (أما) المثال الاولوهو الصغر الذي اعتبرفي جنس الولاية بالاجماع فلاينطبق عليه تعريف الملائم لانه لم يعتـ بر فيه عين الوصف في عين الحمكم بالترتيب بلجعل ابتداء عين الوصف فى جنس الحمكم فسقط الاصل منه فهومن قبيل المؤثر لاالملائم اه ملخصا. وتوضيحه أنظاهر قولهم في التمثيل: تثبت ولاية النكاح على الصغيرة كما ثبتت عليها ولاية المال بجامع الصغر . أن الصغيرة بالنسبة لولايةالمال مقيس عليه والصغيرة بالنسبة لولاية النكاحهي المقيس والعلة هي الصغر وقد اعتبرها الشارع في جنس الولاية بالاجماع لاجماعهم عليهابالنسبة اليالاصل فانهم أجمعوا على علة الولاية في مال الصغيرة هي الصغر . وحيننذ تـكون العلة في الاصل المقيس عليه مجمعا عليها وهذا هو المناسب الوُّسر (أما) الملائم فلا يتحقق

الا بثلاثة محلات (الاول) ما نص او اجمع على علة الوصف للحكم فيـــه (الثاني) ماوقع فيه ايراد الحسكم علي وفقه من غير نص او إجماع (الثالث) المقيس ولذلك قال الكال ابن الهام صواب المثال (وهو للحنفية) قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بجامع الصغر فان هذا الوصف اعتسبر عينه في عين الحسكم بالترتيب في البكرالصغيرة فانالولاية ثبتت معه في المحلواعتبر عين هذا الوصف في جنس الحسكم باعتباره في ولا ية المال بالاجماع فان الاجماع على النوع إجماع على الجنس (وألجواب) أن هذا الاشكال انما يرد اذا كان تصوير المثال كما سبق تقريره وليس كنذاك بل محط التمثيل الصغر بالنسبة لولاية النكاح. وتوضيحه إن الشارع أثبت بالنص ان البكر الصغيرة ثابت عليها ولاية النكاح من غيران ينص علي علة هذا الحسكم فاالصغر ثبت معه حكم ولاية النكاح منغير نص ولا إجماع على عليت له لكن حصل الاجماع على اعتباره في ولاية المال . وحينئذ يقال إن تعليل ولاية النكاح على البكر الصغيرة بالصغر تعليل بوصف ملائم لان الحسكم ثبت معه في المحل ومع ذاك قد اعتبر عين هذا الوصف في جنس هذا الحكم بالاجماع للاجماع على اعتباره في ولاية المال فليس محط التمثيل تعليل ولاية المال بالصغر لانه من قبيل المؤتر بل هو تعليل ولاية المنكاح المنصوص عليها بالنسبة للبكر بالصغر وقد تنبه لهذه الدقائق المحقق المحلى فانه قال : مثال الاول تعليل ولاية النكل بالصغر حيث ثبتت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أولها وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالاجماع اه وقد استشكل الكال باقى الامشلة بمثل هذاوماذ كرناه في هذا المثال توضيحا وجوابا يغنى عن ذكر الباقى وان كان فيها اشكالات من جهة أخرى فان مجموع الكلام السابق برشد الى دفعها و الله أعلم بالصواب \* هذا ما يتعلق يطريقة ابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع في هذا التقسيم \* وللآمدى طريقــة أخرى فيــه وخلاصــتهاكما فىالســعد على العــضد أن المناسب ان كان معتبرا بنصأو اجماع فهو المؤثر والا فان كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه فتسعة أقدام لانه اما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه اوخصوصه وعمومه معا في عين الحكم أوفي جنسه او في عينه وجنسه جميعا وان لم يكن معتبرا فاما

أن يظهر القاؤه اولا فهذه جملة الاقسام الا ان ااواقع في الشرع منها لايزيد على خمسة (الاول) ما اعتبر خصوص الوصف فيخصوصه وعمومه في محل آخر ويسمى هذا الملاثم مثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان وقد ظهر تأثير عينه في عين الحسكم زهو وجوب القتل بالمحدد وتأثير جنه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الايدى (الثاني) مااعتبر الخصوص في الخصوص فقط لمكن لابنص ولااجماع ويدحى بالمناسب الغريب كاعتبار الاسكار في تحريم الخرعلي تقدير عدم الصولم يظهر اعتبار عينه فيجنس الحسكم ولاجنسه فيعينه ولاجنسه فيجنسه ( الثالث ) مااعتبر جنسه في جنسه ولا نص ولا اجماع وهــذا أيضا من جنس المناسب الغريب الا أنه دون ذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة واسقاط الركمتين فقط (الرابع) مالم يثبت اعتباره ولا الغاؤه ويسمى الماسب الرسل كافي تترس الكفار بالممين (الخامس) المناسب الذي ثبت الغرَّه كما في ايجاب صوم شهرين متتابعين على اللَّكُ فِي كَفَارَةُ الصُّومُ الْمُ مَلَّحُصًّا \* هذه طريقة الآمدي في هذا التَّقسيم وسيأتي مايتعاق بها \* والامام الرازى له طريقة أخرى تقرب من طريقة الا مدى وعبارته فى المحصول الوصف الماسب اما ان يعلم انااشارع اعتبرهأو يعلم انهاالغاه اولا يعلم واحد منها(اما) ا قسم الاول فهو على اقسام اربعة لانه إما ان يكون نوعه معتبرًا في نوع ذلك الحكم او في جنسه او يكونجنسه معتبرًا في نوع ذلك الحكم او فيجنسه (أما) تأثير النوع فيالنوع أنه إذا ثبت انحقيقة السكر اقتضتحقيقة التحريم كان النبيذ ملحقا بالحمر لانه لاتفاوت بين العلتين ولا بين الحكين الا اختلاف المحاين واختلاف المحلين لايقتضى ظاهرا اختلاف الحالين ومثال تأثير الوع في الجنس الاخوة من الاب والام تقتضي التقدم في الميراث فيقاس عليه التقدم في النكاح والاخوة من الاب والام نوع واحد في الموضعين الا أن ولاية النكاح لير .ت مثل ولاية الارث لسكن بينهما مجانسة في الحقيقة ولا شك ان هذا القسم دون القسم الاول في الظهور لان المفارقة بين المثاين بحسب اختلاف المحلين ( ۲۹ - ج - ۱ - نبراس العقول )

أقل منالمفارقة بين نوعين مختلفين ﴿ ومثال تاثير الجنس فىالنوع اسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالمشقة فانه ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة في السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين، ومثال تاثير الجنسف الجنس تعليل الاحكام بالحكم التي لايشهد لها اصول معينة مثل أنعليا رضى الله عنه أقام الشرب مقام القذف إقامة لمظنة الشيء مقامه قياسا على إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطنها فى الحرمة ، ثم اعلم أن للجنسية مر انب أعم أوصاف الأحكام كونها حكاتم ينقسم الحكمالي تحريم وابجاب ندب وكراهة والواجب ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة تنقسم الى صلاة وغيرها والصلاة تنقسم الي فرض ونفل فما ظهر تأثيره فى الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص م اظهر تأثيره في العبادة . فكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفا تناط به الأحكام حتى تدخلفيه الاوصافاللناسبة وغيرها وأخصمنه الماسبواخصمنه المناسب الضرورى وأخص منه ماهو كذلك في حفظ النفوس . وبالجلة فالاوصاف أنما يلتغت البها أذا ظن التفات الشرع اليها مكل ما كان التفات الشرع اليه أكثر كان ظن كونه معتبرا اقوى وكل ماكان الوصف والحسكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم آكد فيكون لامحالة مقدما على مایکون ایم منه 🖈

والمناسب الذي علم أن الشرع الغاه فهو غير معتبر أصلا (وأما) المناسب الذي لايعلم ان الشرع الغاه أو اعتبره فذلك الذي يكون وصفا أخص من كونه وصفا مصلحيا وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة » ثم قال واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام مع كثرة مراتب العموم والحصوص قد يقع كل واحد من الاقسام الحسسة المذكورة في التقسيم الاول ويحصل هناك اقدام كثيرة جدا ويقع فيا بينها المعارضات والترجيحات ولا يمكن ضبط القول فيها لكثرتها والله سبحانه وتعالي العالم بحقائقها . ثم قال الوصف باعتبار الملاعة وشهادة الاصل على أربعة أقسام (احدها) ملائم شهد له اصل معين وهو الذي أثر نوعه في نوع الحديم وأثر: جنسه في جنسه فهذا متفق علي قبوله بين القائسين كقياس المثقل علي الجارح

(و ثانيها) مناسب لا يلائم ولا يشهدله أصل فهذامر دو دبالا جماع ومثاله حرمان القاتل عن المراث معارضة له ينقيض قصده لوقدرنا أنه لم يرد فيه نص (وثالمها) مناسب ملائم لايشهد له أصل معين بالاعتبار وهو الذي اعتبر جنسه في جتسه ولم يوجدله اصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذاهو المصالح المرسلة (ورابعها) مناسب شهد له اصل مغين وللكنه غيرملائم اى شهدنوعه لنوعه لكن لم يشهدجنسه لجنسه كعني الاسكار فانه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد شمهد لهذا المعني الحر بالاعتبار ا ـ كن لم يشهد له سائر الاصول وهذا هو المسمى بالماسب الغريب \* ثم قال في آخر الباب: المؤتر هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم في الاصول دون وصف آخر فيكون اولى بان يكون علة من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحسكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يؤثر فيرفع الحجر عن المال فيؤثرفي رفع الحجر عنالبكارة دونالثيوبة لانها لاتؤثر في جنس هذه الحسكم وهورفع الحجرالخ ـ اه هذه هي عبارة الامام في المحصول بالحرف ولما كانت عبارات شراح المهاج لاتخرج عنها غالبا رأينا أن نتعرض لشرح الغامض منها ولتوضيح الاقســـام والامثلة التي ذكرها فانه يعتبر توضيحا لشراح المنهاج. فقوله رحمه الله إما أن يكون نوعه معتبرا الخ يعـبر بمض الاصوليين عن اعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم باعتبار النوع في النوع وبعضهم يعبر عنه باعتبارالعين في العين والتعبير الاولأولى لان الثاني يوهم اعتبار الوصف مضافا الىالمحل فاذا قيل مثلا اعتبار عين السكر في الحرمة توهم ان يكون المراد خصوص سكر الحزر » تم المراد بالاعتبارعلي مافى شراح المنهاج ايراد الحكم علىوفق الوصف وسيأني لذلك مزيد توضيح ( وقوله ) اذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت النخ هذا المثال تقديرى كما علمت مما سبق في عبارة ابن الحاجب فان علية الاسكار للحرمة مومي اليها في حديث« كلمسكر حرام» وقد سبق. نعم لم يحصل الاجماع على ذلك فان أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان بتحريم الحمر لعينها . والمثال التحقيقي تعليل حرمة بيـم كل من الأشياء المنصوص عليها بجنسه مع التفاضل بالطعم فان الطعم نوع واحــد

وكذلك الحرمة (فان قلت) أي مناسبة بين الطعم والحرمة فهذا الوصف ليس مناسباً بل هو إما شبهي أو طردي (قلت) لاندلم انه غير مناسب لانكون هذه الأشياء من المطعومات يقتضى أن تكون من ضروريات المعيشة لبقاء النوع الانساني وكونها كذلك بستتبع عدم التضييق على الاوراد فى اقتنائها ولاشك أن التبادل مع التفاضل فيه تضبيق علي الناس فحرم ذلك (فان قلت) إن هذه العلة تقتضى تحريم البيع معالتفاضل حتى مع اختلاف الجنس مع أنه ليس بحرام (قلت) إن التغاضل مع اختلاف الجنس عندالتحقيق ليس بتغاضل لان الزيادة فى المقدار يقابلها النقص في الجنس وبالعكس ( فان قلت ) قد يكون النقص في الجنس والمقدار في جانب واحــد ( قلت ) هذا نادر ومع ذلك فالمنع منه موكول الى الطبائع ( وقوله ) الاخوة لاب وأم الخ هو الذي عبر عنه شراح المنهاج بامتزاج النسبين (وقوله) فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح زاد شراح المنهاج وفي الصلاة عليه وتحمل الدية ثم ان هذه العارة ومثلها عار اتشر احالمنهاج تقتضي ان التقديم في ولاية النكاح مقيس والتقديم في الارث مقيس عليه مع ان التقديم هو الحكم وامتزاج النسببن هو الوصف والمقيس عليه الاخ الشقيق في حالة الميراث والمقيس نفس الاخ الشقيق في حالة ولاية النكاح أو الصلاة أو تحمل الدية (والجواب) أنمثل هذا التعبير قد كثر من الاصوايين كقولهم قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ولا يخلو من التساهل. والسرفي ارتـكابه وضوح المراد أو انهم أرادوا بالقياس مطلق الأخذوالله أعلم ٥ ووجه كون التقديم جنسا تحته أنواع وليس بنوع أن التقديم في الارث عبارة عن الحكم بكون الأخ الشقيق يرث دون الاخ لاب والتقديم في الصلاة عبارة عن الحكم أن يصلي على أخيه الميت دون الأخ لاب وهكذا .ولا شكأن هذه حقائق مختلفة يجمعها جنس واحدوهو التقديم، تم إن هذا المثال بناء على أن المراد بالاعتبار هو الاعتبار بالترتيب تقديري لأن المنزاج السبين مجمع على أنه علة في التقديم في الميراث كا سبق في مسلك الاجماع ولذاك اعتبر الآمدي هذه الصورة غير واقعة في الشرع (وقوله) ومثال تاثير الجنس

في النوعالن الوصف هوالمشقة وهوجنس تحته المتقة الحاصلة في السفر من الانقطاع عن الرفقة وخوف الضلال وغير ذاك والمشقة الحاصلة من تكرار الصلاة والحكم هوإسقاط القضاء وهونوع واحدوإن كانااساقط قصاؤه عن المسافرر كعتين والساقط قضاؤه عن الحائض جميع الصلاة وذلك لايقتضى اختلاف الحكم «هذا وقدعامت أن الآمدى اعتبر هذا المثال من اعتبار الجنس في الجنس وجعل الحكم هو التخفيف ولذلك اعتبر هذه الصورة غير واقعة فىالشرع كالتي قبلها ( فازقلت ) إن المشقة غير منضبطة كماسبق فليست وصفامناسبا يصح التعايل به (قالت) التعليل في الحقيقة في المسافر بالسفر وفى الحائض بالحيض وهذان الوصفان إنما كاما مناسبين لتضمنهما للمشقة فالمناسب عند التحقيق هو المشقة ( وقوله ) ومثال تأثيرااجنس في الجنس تعليل الأحكام بالحركم التي لايشهد لها أصول معينة مثل إن علياالخ هذا القسم مشكل ومثاله أيضا متكل (أما) الاشكال الوارد عليه نفسه فتقريره أن يقال: إن كان الجنس، وثرا في الجنس فقط أي من غير اعتبار النوع في النوع يكون هذا القسم من المرسل وإن كان مع اعتبار النوع في النوع يكون عين ماسموه ملائما وقرروا أنه متفق على قبوله . (وأما ) الاشكل الوارد علي المثال فظاهر عبارتهم في ذكره أن المقيس إقامة الشرب مقام القذف والمقيس عليه إقامة الحلوة مقام الوط، والجامع أن في كل منها إقامة لمظنة الشيء مقام الشيء فيثبت حــد القذف للشرب كما ثبتت الحرمة للخلوة فالحكم الذي اريد اثباته للمقيس غير الحسكم الثابت للمقيس عليــ ولا نعرف قياسا مئل هذا فانك علمت أن القياس أثبات مثل حكم معلوم في معلوم الخ ويمكن أن يجاب عن الاشكال الاول باختيار الشقالثاني لان تأثير الجنس في الجنس اعا كان باعتبار تحقق كل من الجنسين في نوع وحينتذ يكون الوع معتبرا في النوع اي ان الحسكم ورد على وفقه المكن لامن حيث خصوصه ل من حيث عمومه ويوضيح ذلك بالمثال السا بقان يقال: ورد عن الشارع حرمة الحلوة بالاجببية ومن المعلوم أن الحلوة م تحرم الا لكومها مظة الوطء فكون الحلوة مظنة هو الوصف المناسبوقد

ثبت الحكم وهوالحرمة معه في الحل ولكن الشارع لميرتب هذا الحكم الخصوص وهو الحرمة على مظنة الوطء من حيث خصوصها بل من حيث عمومها اى أن إعتباره لمظنة الوطء من حيث هي مطلق مظنة لشيء في الحرمة من حيث هي مطلق حكم فظهر أنه ليس من المرسل حتم الفرق بينه و بين ماسموه ملاتما وهو مااعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم وجنسه في جنســه أن هذا الثاني قد لو حظ فيه اعتبار الخصوص في الخصوص من حيث الخصوص واعتبر فيه أيضا العموم في العموم لافى ضمن هذا النوع بل فى نوع آخر وتوضيح ذلك بمثاله الآتي ان يقال القتل: بالمثقل مقيس على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع أن كلا قتل عمد عدوان فكونه قتلا عدا عدوانا اعتبر منحيث خصوصه في خصوص هذا الحكم وهو القصاص ومع ذلك اعتبر جنسه وهو الجناية المطلقة المتحققة في الجناية على الاطراف والقوى في جنس هذا الحمكم وهوالعقوبة المطلقة المتحققة في غيرالقصاص\* وعكن ان يجاب عن الاشكال الثاني بان يقال إن في عبارة الامام اشارة الى قياسين (الاول) من قوله انعليا اقام الشرب مقام القذف قان المعنى أنه الحقه به بجامع الافتراء في كل وأن كان في القذف تحقيقيا وفي الشرب تنزيليا وبعسبارة أخري الافتراء في القذف بالفعــل وفي الشرب بالقوة فاثبت له حكمه وهو وجوب حده ولما كان هذا الالحاق قد اقتضي اعـطا. حكم المظنون للمظنة كان الاقدام عليه موقوفاعلى وجود نظيرله في الشرع وذلك النظيرموجود وهوالحلوة فانها أعطيت حكم مظنونها الذي هو الوطء وذلك الحسكم هو الحرمة فاحتاج الحال الي قياس آخر اشار له الامام بقوله قياسا الخوحاصله أنهقاس نسبة الشرب الى القذف على ندية الخلوة إلى الوطء بجامع أن المنسوب في كلمنها مظنة المنسوب اليه والحمكم هو كون حكم المنسوب اليه ثابتا للمنسوب فيؤخذ من ذلك أن كون الخلوة مظنة القذف قد أثرت في الحرمة لامن حيث الخصوص بل من حيث العموم وهو المقصود بالتمثيل يدل لما قررناه في هذا الجواب ماقاله العلامة السعد في حواشي العضد في ميحث اثبات الحدود بالقياس وعبارته قاس السكر على القذف في ترتيب عمانين جلدة

عليه بجامع كونه مظنة الاقتراء وقاس نسبة السكر إلي القذف علي نسسبة اللمس والتقبيل أي ومثلهما الخلوة الى الزنا فى ترتيب حكم المنسوب اليه على المنسوب بجامع كون المنسوب، فانة المنسوب اليه \* ثم قال وكلام الشارحين انه قاس الشارب على القاذف بجامع الافتراء ولا خفاء في ان الافتراء ليس يمتحقق في الشارب وإنما هو مظنة له اه لكن في عبارته نظر لان القذف نفسالافترا. لامظنته فمكما انه لايصح قول الشارحين بجامع الافتراء لانه غير متحقق في الشارب لايصح قوله بجامع كُونَه مظنة الافتراء لما قلناه من أن القذف نفس الافتراء لامظنته فالظاهر أن الجامع هو نفس الافتراء وإنكان في الشارب بالقوة وفي القاذف بالفعل كاقررنا سابقًا والله أعلم \* ( فان قلت ) اذاً مظنة بالوطء وهي الخلوة أقيمت مقام الوطء فحرمت الم لم يجب بهاحد الزنا كا وجب بالوطء (قلت) ان الحدود تدر أبالشبهات فلم تقو المظنة على التا ثير في الحد (فان قات) لم أثرت مظنة القذف في حده (قلت) ان مظنة القذف لم تؤثر في ايجاب أصل الحد وأنما أثرت في مقداره على أن حد الزنا قد اشترط في وجوبه شروط وقيد بقيود لايمكن أن تتحقق في مثل الخلوة والله أعلم \* (وقوله) تم اعلم أن للجنسية مراتب النح لا يخفي مافي ترتيب أجناس الحسكم من التساهل. فإن العبادة وما تحتها ليست من أنواع الحكم وإن قدرنا مضافا أى ايجاب عبادة فلا يصح قوله بعد ذلك والصلاة تنقسم الىفرض ونفل وتحقيق هذا النرتيب أن جنس الأجناس للحكم الشرعى هومطلق حكم وتحته أقسأمه الخسة الايجاب والتحريم والنسدب والسكراهة والاباحة وكل واحد من هذه الحسة تحته مراتب فالابجاب تحته ايجاب العبادة وإيجاب غبرهاوتحت ايجاب العبادة ايجاب الصلاة وأيجاب الصوم كما أن الندب تحته ندب العبادة وغيرها وتحت ندب العبادة ندب الصلاة وهكذا . ( وقوله ) فما ظهر تأثيره في الفرض الخ يعني أن العلة التي اقتضت ايجاب الصلاة اخص من العلة التي اقتضت مطلق صلاة وجاء هــذا منأن الحكم في الثاني أعم من الحكم في الاول والذي يؤثر في الاعم لا يؤثر في الاخص وكأن الاولى أن يؤخر هذه العبارة علي ذكره ترتيب

الاوصاف ﴿ وعبارة الآمدي في الاحكام بعد أن ذكر ترتيب الاحكام و الاوصاف على نحو ما ذكره الامام (فالظن في هذا القسم مما يزيد وينقص بسبب النفاوت فيما به الاشتراك من الجنس العالي والساءل والمتوسط فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أغلب على الظن وما كان الاشتراك فيه بالاعم فهو أبعد وما كان يالمتوسط فمتوسط على المرتيب في الصعود والنزول) اه (وقوله ) يحصل منها أقسام كثيرة النخ قد أشرنا إلى ذلك في القدمة العقلية وقد ذكر السعد في التلوييح كثيراً من هــنــه الاقـــام بامثلتها وتبعه صاحب التحرير وقد كنا استقصينا ماذكر في هذا المقام فرأينا الكلام يطول جداً عن حد الاعتدال فاعرضنا عنه ثانيا بعد كتابته ( وقوله) شهد له أصل معين لابد أن يكون هذا الاصل المعين غير محل النزاع وإلا كان من المصالح المرسلة ولا يتصور فيه قياس كما هو واضح، وفى التحرير أن بعض الشافعية يرى أنه يشترط في العمل بالملائم شهادة الاصول ويريدون بها بعد أن يقابل الوصف بقوانين الشرع فيطابقها سلامته من ابطاله بنص أوإجماع أو تخلب للحكم عنه أو وجود وصف يقتضي ضد موجب كلا زكاة في ذكور الحيل فلا زكة في إنائها بشهادة الاصول بالتسوية بين الذكور والأَنَاثُ في " أثر السوائم في الزكة وجوبا وسقوطاً لان الاصولشهداء الله على أحكامه وهل يشترط المرض علي كل الأصول أو يكمفي الاقتصار على أصاين وأبطل شارح التحرير الاول واستظهر تعيين الثاني والله أعلم \* ولماسبة الكلام على عبارة المحصول الذي اعتبرناه شرحا لـكلام شراح المنهاج يجمل بنا أن ننبه على مافى عبارتين للاسنوى من مواضع النظر (الاولى) قوله واعلم أن المصنف فى التقسيم قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل تم جعله هنا نفسالسكر وهذا الثانى لايوافق تفسيره للمناسب لان نفسال كرلايصدق عليه انه جالب نفعاولا دافع ضرراً اه مفي هذه العبارة نظرمن وجهين (الاول)قوله ان المصنف قدجعل في التقسيم الخ لالك علمت فيماسبق أن التقسيم الموصف المناسب الذي هو مثل السكر لكن باعتبار المقصود لا باعتبار ذاته فلم يجعل في التقسيم الوصف

الوصف المناسب هو حفظ العقل ( الثاني ) قوله وهذا لا يوافق النح لانك علمت مما سبق في شرح التعريف ان السكر يصدق عليه انه جالب باعتبار ترتب الحكم عليه لابالنظر لذاته فتذكر ماقيل في شرح التعاريف يتضح لك ماقلناه عاما . (العبارة الثانية) قوله في تقرير مذهب ابن الحاجب في الملائم (نظر إن اعتبرعينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنسه فهو الملائم) فان هذه العبارة ينقصهاان يقول بالنص او الاجماع في الاقسام الثلاثة كاعلمت مما سبق في تقرير مذهب

ابن الحاجب والله اعلم \*

هذاماقاله الامام ألرازى في المحصول في هذا التقسيم وما يحتاج اليه من الشرح وقدتبه البيضاوى في المنهاج فذكر الاقسام الاربعة كما ذكرها الامام ووضح شراحه امثلتهاكا وضحهاالامام تقريبا وذكرنا سابقا مايتعلق بهاوقرروا أن المراد بالاعتبار ايراد الحسكم على وفق الوصف وليس المراد به أن ينص على العلية أو يومي اليها أى أو يحصل الاجماع عليها وإلا لم تكن مستفادة بطريق المناسبة بل بالنص أو الاجماع \* ثم ذكر البيضاوي القابها فوافق الامام في الغريب والملائم وخالفه في المؤثر فجعله هو ماأثر جنسه في نوع الحسكم كالمشقة مع سقوط الصلة مع أن الامام كما سبقجمله هو ما أثر نوعه في جنس الحكم كامتزاج النسبين في التقديم. وكالبلوغ في رفع الحجر وقال الاسنوى أنه خالف صاحب الحاصل ايضا فان المؤثر عنده هو ماأثر جنسه في جنس الحكم . (وأما) المرسل فلم يخالفه فيه فان مرادالامام بالجنس في قوله ماأثر جنسه في جنسه ولم يؤثر نوعه في نوعه هو الجنس البعيد كما يعلم من قوله (وذلك إنما يكون وصفا أخص من أوصاف) الخ به والخلاف في هذه الألقاب لا يترتب عليه فائدة فانها أمور اصطلاحية كما قاله ابن السبكي \* هذا مايتملق بحكاية هؤلا. الائمة لهذا التقسيم وهيكا ترى طرق مختلفة وبحسب الظاهرمتضاربة فنحتاج الي التوفيق بينها . وبيان وجهة النظر في كل طريق منها وتحرير مواضع الوفاق في الاوصاف المناسبة ومواضع الخلاف فيها خصوصا مايتعلق بالخلاف في الاخالة بين الشافعية والحنفية وتحتاج الى زيادة توضيح ولذلك وجبعلينا أن نبين هذه المطالب التي أجملناها في أمور (الاول) ( ٤٠ - ج - ١ نبراس العقول )

الحاجب ومن تبعه كابن السبكي في جمع الجوامع ( والثانية ) طريقة الامام الرازي ومن تبعه كالبيضاوي \_وطريقة الا مدىقريبة منطريقة الامام بل هيءينها كما سيتضح \_ ( أما ) طريقة ابن الحاجب ومن تبعه فجهة النظر فيها قصد استيفاء اقسام الوصف المناسب لافرق بينأن تكون عليته مستفادة بطريق المناسبة فقطأو مع النُّص أو الاجماع كما سبق التنبيه عليه غير أنَّه لم يتعرض لاعتبار النوع في الجنس أو الجنس في الجنس أو في النوع بالترتيب لابالنص والاجماع (اللهم) إلا ان يقال: إن هذه الصور ان كانت مع اعتبارالنو ع فىالنوع بالترتيب فهى داخلة فى غريب المناسب عنده وان كانت من غير اعتباره فداخلة فى غريب المرسل. على أن اعتبار الجنس في النوع والعكس بالترتيب لم يقع كل منها في الشرع كما قاله الآمدى وسيأني التنبيه على ذلك (وأما) طريقة الامام ومن تبعه كالبيضاوى في المهاج فتحتمل وجهين ( الاول ) وهو خلاف الظاهر من كلامهم وكملام الشراحأن يكون المراد بالاعتبار إيراد الحسكم على وفق الوصف في اعتبار العين في العين فقط ( وأما ) اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو ألجنس في الجنس فبالنصاو الاجماع أىمم اعتبار العين في العين بالترتيب في الصور الثلاثة وعلى ذلك يكون تقسيمهم مشتملا علىغريب المناسب واقسام الملائم الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب نترجه طريقتهم الى طريقته لانهم لم يتركوا بما ذكره سوى المؤثر عنده. وتكون طريقة الآمدى مخالفة لما ذكروه كما أنها مخالفة لما ذكره ابن الحاجب. أَكُن في تطبيق بعض أمثلتهم على ذلك نظر ( الوجه الثاني ) وهو الظاهر ان يكون المراد بالاعتبار في الصور الاربعة إيراد الاحكام علي وفق الوصف لاالنص أو الايماء أو الاجماع على العلية وعلى ذلك يكون كلامهم بقطع النظر عن ذكر المرسل قاصراً علي الغريب مما ذكره ابن الحاجب وعلى مافي حكمه الذي تركه ونبهناك عليه قريباولم يكن كلامهم شاملالا للمؤثر عندابن الحاجب ولاللملائم وتكون وجهة نظرهم فيهذا التقسيم(أولا) الاقتصارعلىالمناسبالذي تبكون مناسبته طريقا

دالة على العلية وحدها من غير نص ولا إجماع وهو الذي يحتاج لاقامة الادلة الآتية على وجه كون مناسبته مفيدة للعلية . وبعبارة أخري الاقتصار على موضع الخلاف بين الشافعية والحنفية لان ماعدا ماذ كر متفق عليه كما سيتضح (وثانيا) ملاحظة أن اعتبارالشارع للوصف المناسب بايراد الحكم على وفقه إما أن يكون باعتبار خصوصه في خصوص الحكم أو في عمومه أو عمومه في خصوصه أو عمومه . و بذلك تتحققالاقــامالار بعة » تم ان طريقتهم علي الوجه الثانى تـكون موافقة لطريقة الآمدىغير أن تقسيمهم هذا قد زادوا فيه علي ما ذكره الآمدى من الصور الواقعة في الشرع صورتين وهما اعتبار الخصوص في العموم والعكس ونقصوافيه عنه صورة واحدة \_ وان ذكروها في موضع آخر \_ وهي اعتبار الخصوص في الخصوص والعموم في العموم معا \* ولا يرد علي الآمدي حيث اعتبر هاتين الصورتين اللتين زادهما الامام واتباعه غير واقعتين في الشرع ـ ما ذكروه من التمثيل للاولى بامتزاج النسبين في التقدم وللثانية بالمشقة في إسقاط قضاء الصلاة لا أن المثال الاول تقديري لما علمت من الاجماع على علية المتزاج النسبين للتقديم فى الميرات والمثال الثانى قد جعله الا مدى من اعتبار العموم فى العموم كماسبق فى عبارته وبقي الكلام علي الصورة التي ذكرها الآمدى وهي اعتبار الخصوص في الخصوص والعموم فالعموم معاولم يذكرها الامام واتباعه فى هذا التقسيم ولكن ذكروها بعد ذلك ومثلوا لها جميعا بالقتل بالمثقل قياسا عليالقتل بالمحدد وسموا هذه الصورة بالملائم وقرروا جميما انه متفق علي قبوله بينالقائسين. فان هذه الصورة مشكلة لا ن ابن الحاجب أورد هــذا المئال لاحد أقسام الملائم على مذهبه وهو ما اعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب واعتبر جنسه في جنسه بالنص فان أراد الامام والآمدى وأتباعها باعتبار الجنس في الجنس في هذه الصورة الاعتبار بالترتيب لا بالنص يكون الملائم عندهم مخالفا للملائم عند ابن الحاجب من كل وجه ويبكون الاتفاق في التمثيل بالمثال السابق ناشئا من اختلاف النظر فيه وعلى ذلك يرد على حكيتهم الاتهاقي على قبوله بين القائلين ماسيأني عن أبي زيد

واتباعه من أنه لا يقبل الوصف المناسب من غير اعتبار الشارع له بالنص أو الاجماع ولو اعتبر جنسه فى جنس الحكم . وإن أرادوا باعتبار الجنس فى الجنس فى هذه الصورة الاعتبار بالنص يكون الملائم عندهم أخص من الملائم عند ابن الحاجب ويرد عليهم أنه لا وجه للاقتصار على هذه الصورة وترك الصورتين الباقيتين مما ذكره ابن الحاجب . فإن أجابوا بأن هاتين الصورتين لم تقعا فى الشرع وردت عليهم الامثلة التي ذكرها ابن الحاجب وغيره . (اللهم) إلا أن يقال أنها ترجع الى المؤثر كما قاله الكال والله أعلم هـ

(الامرالثاني) يتلخص مما ذكرناه أن الوصف المناسب قسمان لا نه إما معتبر أو غير معتبر فالمعتبر تحته أقسام ( الاول) ما اعتبر الشارع عينه في عين الحكم بالنص أو الاجماع وهو المسمى بالمؤثر عند ابن الحاجب والآمدى. وهذا مقبولُ عند الجميع حتى لو كان الوصف غير مناسب فأنه متى نص الشارع أو وقع الاجماع على أنوصفا من الاوصاف علة لهذا الحسكم كان علة من غير نزاع (الثاني) أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بالترتيب و للكن مع النص أو الاجماع على اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنسه أو عينه وهو المسمى بالملائم عند ابن الحاجب وهو أيضا مقبول عند الجميع وما اشتهر عن أبي زيد من الحنفية من قبوله المؤتر فقط لا يخالف ما قلناه من الاتفاق لأن مراده بالمؤثرما يشمل الملائم كما يؤخذ من الراده أمثلة للوثر من أمثلة الملائم. بل في التحرير ان أبا زيد يلزمه أن يقول بملائم المرسل وهو ما لم يعتبر عينه في عين الحكم بالنرتيب ولكن اعتبر عينه في جنس الحمكم أو جنسه في جنسه أو عينه بالنص أو الاجماع ( والثالث ) ان يعتبر بالترتيب فقط من غيران يعتبر عينه فيجنس الحكم اوجنسه فيجنسه او عينه بالنص او الاجماع وهو أقسام فتارة يعتبر خصوصه في خصوص الحكم وتارة يعتبر خصوصه فى عموم الحكم وتارة بالعكس وتارة يعتبر عمومه فى عمومه وتارة يعتبر الخصوص في الخصوص والعموم في العموممعا \* فالاول هو الغريب والثاني والثالث لم يقعا في الشرع عند الآمدي و الرابع من جنس المناسب الغريب والخامس نص الامام والآمدي علي أنه الملائم وعلى أنه متفق علي قبوله بين

القائسين وقد تقدم ما فيه . فالغريب وما في حكه موضع نزاع فهن اكتفي بالإخالة اعتبره ومن لم يكتف بها لم يعتبره . قال الآمدى وقد أنكره بعضهم وانكاره غير متجهلانه يفيد الظن بالتعليل ولهذا إذا رأينا شخصا قابل الاحسان بالاحسان والاساءة بالاساءة مع أنه لم يعهد قبل ذلك شيء فيا يرجع الي المكافأة وعدمها غلب على الظن ما رتب الحكم عليه . والذي يؤيد ذلك آنه لا يخلوا إما أن يكون الحكم قد ثبت لعلة أو لا لعلة . فانكان لا لعلة فهو بعيد لماسبق تقريره من امتناع خلو الاحكام عن العلل . وانكان لا لعلة فاها أن يكون لما لم يظهر أو لما يظهر . (الاول) يلزم منه التعبد وهو بعيد علي ماءرف (والثاني) هوالمطلوب اه بالحرف من العدل المستشكل الآمدى ذلك بالفرق بين ما نحن فيه و بين ماذكره من صورة الاستشهاد وان هذه الصورة من قبيل الملائم أي ما اعتبر جنسه في جنس الحكم لانا أالهذا من تصرفات العقلاء مقابلة الاحسان بالاحسان والاساءة بالاساءة . أي فيكون الجنس معتبرا في الجنس» ثم أجاب بأن فرض الكلام انما هو في شخص لم يعهد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة ولا مخالفة اه ملخصا ه

هذا وقد علمت مما نقله السعد عن فخر الاسسلام ان الحنفية انما يشترطون التأثير بالنص او الاجماع في وجوب العمل بالمناسب لافي جوازه . قال الزركشي في البحر ومنع السهروردي في التنقيحات وجود المناسب الغريب ورد امثلته الى الملائم واليه اشار الغزالي في شفاء الغليل قانه قال : قلما يوجد في الشرع اعتبار مصاحة خاصة الاوللشرع التفات إلي جنسها وعلى الاصولى التقسيم وعلى الامثلة الا مثلة اله ه هذا ما يتعلق بلوصف المناسب المعتبر (وأما) غير المعتبر فسماه ابن الحاجب بالمرسل وقسمه إلى ثلاثة أقسام معلوم الالفاء وهو مردود بالاتفاق وغريب المناسب وهو الذي لم يعتبر عينه في جنسه او عينه بالنص أو الاجماع وهومردود بالاتفاق أيضا \_ وملائم المرسل وهو ما اعتبر وملغي عينه بالنص أو الاجماع وهومردود بالاتفاق أيضا \_ وملائم المرسل ومتبر وملغي فيه فيه ذلك وفيه الخلاف \_ وغير ابن الحاجب جعل القسمة ثملاثية \_ معتبر \_ وملغي وغير معلوم الالغاء والاعتبار \_ وهذا الاخبرهو المسمى بالمرسل وبالمصالح المرسلة

وبالاستصلاح وهو الذي فيه الخلاف وحاصل هذا الخلاف ان مالـكارضي الله عنه يقول بحجية المصالح المرسلة وفي العضد أنه مروي عن الشافعي أيضا وفي جمع الجوامع أن أمام الحرمين كاد يوافق الامام مالكا أي لانه قال بالمصالح المرسلة بشرط أن تكون المصلحة شـبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى احكام ثابتة الاصول فىالشريعة . وبعبارة أخرى بشرط أن يكونله نظير علل به مع أنه في موضع آخر رد على الامام مالك وقال إنه مخالف للاولين\* ونقلوا عن الامام الغزالي أنه يقول بحجية المصالح المرسلة بشرط ان تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية كما سبق في مثال تترس الكفار بأسرى المسلمين لكن في جع الجوامع أن مثل ذلك ليس من المرسل لانه معتبر بالنص والاجماع. وعبارة الغزالي في المستصفى تقتضي ذلك ولولا أنها طويلة لسقتها بالحرف فان فيها فوائد وكذلك عبارته في المخولكما نقلها العطار الكن نقل عنه عبارة أخرى ينسكر فيها تصور المرسل من غير ان يعزوها إلى كتاب له وقد بحثت عنها في المستصفى فلم أجدها ونصها: إذا وجباتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص وتغير الاوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذا يفضي إلى تغيير الشرع. تمقال والصحيح ان الاستدلال بالمرسل في الشرع لايتصور حيى يشكلم فيه بنغي أو اثبات اذا الوقائع لاحصر لها وكذا المصالح. وما من مسألة تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد فالانعتقد خلو واقعة عن حكم لله تعالى فان الدين قد كمل وقد اشتأثر الله برسوله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كال الدين قال الله تعالى (اليوم أكلت لكم دينكم) والذي يدل على عدم تصوره ان احكام الشرع تنقسم إليمواقع التعبدات والمتبع فيها النصوصوما في معناهاومالم ترشد النصوص اليه فلا تعبد فيه وإلى ماليس من التعـبدات وهو ينقسم إلى مايتعلق بالالفاظ كالايمان والمعاملات والطلاق وقد احالنا الشارع في موجباتهاالي قضايا العرف فيها بنفي أو اثبات الامااستثناه الشارع عليه الصلاة والسلام كالاكتفاء بالعثكال الذي عليه ما ثة شمر اخ اذا حلف أن يضرب ما ثة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام ولم ينسخ في شرعنا . والى ما يتعلق بغير الالفاظ وهو منقسم الى

ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والمحظورات وطرق نقل الماك فهذه الاقسام منضبطة ومستنداتها معلومة والى مالا ينضيط الا بضبط مقابله كالاشياء الطاهرة والافعال المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر وكذا الاعلاك منتشرة تنضبط بضبط طرقالنقل والايذاء محرم على الاسترسال من غير ضبط وينضبط بضبط ما استشى الشرع في مقابلته فالوقائم ان وقعت في جانب الضبط الحقت به وان وقعت في الجانب الاخر الحقت به وان ترددت بينهما وتجاذبها الطرفان الحقت باقر بعما ولابد أن يلوح الترجيح لامحالة فخر جمنه ان كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محبوسة بالاصول المتعارضة لابد أن تشهد الاصول بردها أو قبولها اهمه ويرد عليه ماذكروه من الصور التي قال بها مالك والتي لا يمكن ردها الى المصالح تلثيها والقتل في الشرع كضرب المتهم في السرقة ليقر وقتل ثلث الامتحالات تلثيها والقتل في التعزير ومصادرة الاغنياء وقطع اللسان في الهذر عند المصلحة ه

ثم ان من رد المصالح المرسلة استدل بعدم الدليل على اعتبار الشرع إياها ، ومن قبلها احتجبانه لولم يحتج بها لخلت وقائع عن الحسكم الشرعي، ورد بمنع الملازمة لكمفاية العمومات والاقيسة فى شمول جميع الوقائع وعلى تسليم عدم كفايتها يغنى عن الاحتجاج بالمرسل الاباحة الاصلية . واعلم أن المرسل لا يتصور معه قياس لفقدان الاصل المقيس عليه . فهن احتج به اعتبره دليلا شرعيا مستقلا ولذلك يذكر في الادلة الشرعية المتنازع فيها وفيه كلام كثير ومحله عند ذكر باقى الادلة والله أعلم \*

﴿ خَاتُمَةً لَمُذَا التَّقَدِيمِ ﴾

قد رأينا ان نختم هذا التقسيم بمسألة شهيرة في كتب الاصول والنزاع فيها في بعض السكتب طويل الذيل ثم ينتهي المطاف الى ان الخلاف لفظى ليس له فائدة أو له فائدة جدلية فقط \* وهذه المسألة هي ان المناسبة هل تبطل بالمعارضة أو لا وبعبارة أخرى هل تنخرم المناسبة بمفسدة تلزم الحسكم راجحة علي مصلحته أو مساوية لها ? وحاصل النزاع فيها أن الوصف اذا كان مشتملا على مصلحة تقتضى مشروعية الحسكم و تجعمله مناسبا وعلى مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة عليها

- تقتضى عدم مشروعيته وتجعله غيرمناسب فهل يكون تضمنه للمفسدة موجبا لبطلان مناسبته للحكم او لافيه مذهبان حكاهم الامدى فى الاحكام مع اقامة الحجج لحكل منها والبحث فيها ولم يظهر منجملة كلامه اختياره لواحد منهما \* والامام الرازى في المحصول والبيضاوى فى المنهاج اختارا عدم البطلان و إين الحاجب و إين السبكي فى جمع الجوامع اختارا البطلان وقد مشاوا لها بما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فانه لايقصر في الاظهر لان المناسب وهو السغر البعيد عورض بمفسدة وهى العدول عن القريب لا لغرض غير القصر حتى كانه حصر قصده في تُركُ رَكُعتين من الرباعية \* والحاصل ان المشقة في السفر المناسب للقصر ترتب عليها مصلحة التخفيف بالقصر فاذا عدل عن طريق قصيرة الى طويلة كان ذلك مفسدة لدخوله على اسقاط شطر الصلاة بدون عذر . فقد عارضت ف ذه المفسدة مصلحة القصر • كذافىالعطار(أما)اذا كانتالمصلحة راجحة والمفسدةمرجوحة فقداتفقوا على عدم البطلان وعللوا ذلك كما في مسلم الثبوت بشدة الاحتمام بالمصالح إذ ليس من شأن الحسكيم اهدار خير كثير لشر قليل . ومثال ذلك الجهاد فانفيه اهلاك كثيرمن النفوس وهومفسدة وفيه حفظ بيضة الاسلام واعلان شأنه وتلك مصلحة عظمى أرجح من مفسدة اهلاك الفوس \* ثم ان البيضاوي استدل على ما اختاره من عدم البطلان بان الفعل وان تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقائق وإذا بتي نفعه بقيت مناسبته وإذا ثبت عدمالبطلان مع المفسدة الزائدة فمع المساوية أولي. وتقريره على قوا بين المنطقيين أن تقول: لو بطلت مناسبة الوصف المتضمن لمصلحة لتضمنه ضررا أزيد من نفعه للزم انقلاب النفع الى غيره اكن التالى باطل لما يلزم عليه من قلب الحقائق فالمقدم مثله ويثبت نقيضه وهو المطلوب(أما) الصغرى فوجهها واضح وهيمسلمة (وأما) الـكبرى فوجهها ان معنى مناسبة الوصف للحكم أن يتر تبعلى ربط الحكم به مصلحة فيلزم من بطلان المناسبة زوال المصلحة والفرض أنها موجودة فيلزم الانقلاب وفيه نظر من وجهين (الاول) لا نسلم أن المصلحة كانت ثم انقلبت الى مفسدة لان عدم لزوم المفسدة شرط فى كونها

كونها مصلحة فمع وجود المفسدة المساوية أو الراجحة لم تتحقق المصلحة بالمرة (الثاني) اننا لو سلمنا ماذكر في الوجه الاول لانسلم انه يلزم من بطلان المنسأسبة زوال المصلحة كما يؤخذ من عبارة الاحكام للا مدى في الرد على دليل القائل بعدم البطلان و نصها: ان أردت أن مناسبة الوصف تبني على أنه لا بد فى المناسبة من المصلحة علي وجه لايستقل بالمناسبة فمسلم و لسكن لا يلزم من وجود بعض مالابد منه فى المناسبة تحققالمناسبة .وإن أردت انها مستقلة بتحقيقالمناسبة فممنوع وذلكلانالمصلحة وإنكانت متحققة فينفسها فالمناسبة أمرعرفي وأهل العرف لايعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة ولهذا ان من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجافى تصرفه عن تصرفات العقلاء ولوكان كذلك مناسبالما كان كذلك وعلى هذا فلايلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة. وقولالقائلان الداعي موجود فالمراد به المصلحة دون المفسدة اه \* هذا وقد جعل صاحب مسلم الثبوت لزوم الاستحالة في انقلاب المناسب الى غير المناسب لا في انقلاب المصلحة والنفع الى غيرها \* واستدل الامام في المحصول على عدم البطلان يادلة كثيرة (منها) ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا متساويتين أو احداهما أرجح من الاخرى . فانكان الاول فلا يخلو اما أن تبطلو احدة منهما بالاخرى فقط من غير عكس واما ان تبطل كل و احدة منها بالاخرى و اما أن لا تبطل و احدة منها ولا جائزان تبطل واحدة فقط لأنه ترجيح بلا مرجح اذ ليس بطلان أحدهما أولي من العكس ولا جائز أن تبطل كل واحدة بالاخرى لان المقتضى لعدم كل منها وجود الآخر والعلة لابد أن تكون حاصلة مع المعلول. فلو كان كل و احد منها مؤثراً في الآخر لزم أن يكونا موجودين حال كونهما معدومين وهو محال فتعين القسم الثالث وهو عدم البطلان وهو المطلوب. وان كانت المفسدة أقوى فلا يلزم التفأسد أيضا لانه لو لزم التفاسد لككان بينهما منافاة وقد بينا فى القسم الاول عدم المنافاة واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود أحدهما عدم الاخر اه مع بعض تلخيص. وفيه نظر فانًا نختار ان المفسدة أبطلت المصلحة والمرجح لذلك ( ١١ - ج - نبراس العقول )

اندرء المفاسد مقدم علىجلب المصالح فلايلزم الترجيح بلا مرجح . (ومنها) أنه قد تقرر في الشرع اثبات الاحكام المختلفة نظرا الى الجهات المختلفة مثل الصلاة فى الارض المفصوبة فانها من حيث أنها صلاة سبب الثواب ومن خيث انها غصب سبب العقاب والجهة المقتضية للثواب مشتملة على المصلحة والجهة المقتضية للعقاب مشتملة على المفسدة أى وكل منهما معتبر فى الشرع فلو كانت المناسبة تبطل لمـــا صحت الصلاة ولم تكن سبب الثواب . وفيه نظر واضح لأن هذا ليس مما نحن فيه لارن الكلام في مصلحة ومفسدة اشيء واحد ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة فانه لو شغل المكان بغير الصلاة لحصل الاثم . وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب فانه لو صلى في غير المغصوب لصحت \* ( ومنها ) أن العقلاء يقولون في فعل معين الاتيان به فيــه مصلحة في حقى لولا ما فيه من المفسدة الفلانية ولولا صحة اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة لما صمح هذا الكلام اه وفيه نظر يعلم من كلام الآمدى السابق وحاصله أن بقاء المصلحة لايستلزم بقاء المناسبة ، واحتج ابن الحاجب لبطلان المناسبة بأن العقلقاض أن لامصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها ومن قال لعاقل بع هذا بريح مثل ما تخسر أو أقل لم يقبل وعلل بأنه لا ربح حينئذ ولو فعل لعد خارجًا عن تصرفات المقلاء اه وفيه نظر إذ لنا أن نمنع عدم اللصلحة مع المفسدة الا إذا اشترطنا في المصلحة عدم لزوم المفسدة وما استند اليه من مثال البيع إنما يقتضي عدم ترتب الحكم لازوال المصلحة والمناسبة بالكلية وذلك متفقعليه بينالفريقين كما سيأني • هذا خلاصة الحجاج بين الفريقين \* تم اعلم أن الغريقين (القائل ببطلان المناسبة والقائل بعدم البعالان) متفقان على انتفاء الحكم في هذه الحالة إلا أنه عند القائل بالبطلان لعدم المقتضى وعند القائل بعدم البطلان لوجود المانع . ويرجع هذا إلىجواز تخصيص العلة وعدم جوازه فمن لم يجوز التخصيص قال بالأول ومن جوزه قال بانثاني ولا يترتب عليه فائدة إلا ما قاله العلامة الشربيني من انه يترتب عليــ القطاع المستدل وعدمه . فعلي القول بعدم البطلان يكون تخلف الحكم لوجود المانع فلا ينقطع

المستدل لبقاء ما علل به . وعلى القول بالبطلان يكون تخلف الحكم لعدم المقتضى فينقطع المستدل لتببن أن ما علل به ليس بعلة كما سيأتى توضيحه في النقض من القوادح \* هذا خلاصة مايذكرفى كتب الشافعية . وفى مسلم الثيوت و شرحه مايفيد ان الحنفية تقول بعدم بطلان المناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة مع ترتب الحسكين كافى نذر صوم يوم العيد فانه صحيح عند الحنفية مع أن الصوم حرام وعبارته: واعلم أن الكلام ههنا في مقامين (الاول) ان المفسدة تبطل المناسبة وتعدمها وبه قال قائلوا الانخرام وهذا ضرورى البطلان إذا المفروض كونهمناسبا مشتملا على المصلحة ومع هذا مشتملا على مفسدة والواقع لا يبطل (والثاني) ان المنسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها وهو مختار صاحب المحصول وجمهؤر الشافعية واستدلوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد. وما ذكرهالمصنف لا يبطل هذا بل الوافى به أن مقتضي حكمة الحكيم أن لا يهدر ماهو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة فللحكيم أن يوفى حقها إذ لامانع إذ المانع الذي يتخيل هو التضاد وهو غبر مانع لاختلاف الجهة فافهم فانه دقيق وبالتأمل حقيق، ومن ههذا أى من أجل جواز اجتماعها من جهتين صح النذر بصوم العيد عنسد الحنفية فانه من جهة كونه صوما منسوبا لله كاسر آ للشهوة فيه مصلحة فأثر فيه النذر فوجب به . ومنجهة كونه اعراضا عنضيافة الله تعالىفيه مفسدة وهو حرام اه و لقائل أن يقول: هل كل فعل فيه مصلحة ومفددة مداوية أو راجحة يترتب عليه حكم المصلحة وحكم المفسدة حتى ولو كان الحكمان متنافيين أو ذلك مشروط بما إذا أمكن اجماع الحكين على الفعل الواحد والظاهر انه لابد من امكان اجماع الحكمين فحرر هذا الموضوع ولعل تحريره لا يختص بهــذا الموضع والله أعلم 🕶

﴿ البحث الرابع فى وجه كون الماسبة طريقا دالة على العلية ﴾ قد علمت أن الوصف المناسب الذى نريد اثبات عليته للحكم الشرعى لمكان مناسبته له هو الوصف الملائم للحكم بحيث يلزم من ترتيب الحدمكم عليه حصول

مصلحة للخلق أودفع مفسدة عنهم . وهذه المصلحة أودفع المفــدة صالحة لان تـكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وذلك كوصف الاسكار فان تحريم المكر يترتب عليه حصول مصلحة للخلق وهي حفظ عقولهم من الضرر الذى يلحقها بتعاطيالمسكرات. فاذا ورد في الشرع حكم وفي محله وصف مناسب لهذا الحسكم من غير نص على عليته له أو إيماء اليها قد ترتب على ربط الحسكم به مصلحة للخلق صالحة لان تمكون مقصودة للشارع من شرع هذا الحمكم حصل الظن بان هذا الوصف علة وليسلدينا طريق يوصلنا الى هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم فيثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف المناسب. ولا يخفي أن هذا يتوفف على أمرين (الاول) أن الله تعالى شرع الاحكام لمصالح عائدة على العباد اذ لوكانت مشروعة لالمصلحة تعود عليهم لم تكن المصلحة التي رأيناها ناشئة عن الحكم المترتب على هذا الوصف مقصودة للشارع من شرع الحكم فلا محصل الظن بان هذا الوصف علة ولا تكون المناسبة طريقا دالة على العلية (فان قلت) اذا لم تكن الاحكام مشروعة للمصالح لاتتحقق المناسبة فضلا عن دلالتها لان المناسبة على تعريف الا مدى قد أخـذ في مفهومها أن تـكون المصلحة مقصودة أي للشارع من شرع الحسكم كا صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع (قلت) إن هذا التعريف مبني على أن الاحكام شرعت لمقاصد للعباد وإلا فحقيقة المناسبة هي ملاَّعة الوصف للحكم بحيث يترتب عليه مصلحة سواء كانت مقصودة منشرع الحسكم إذا جرينا على تعليل الاحكام أو ليست مقصودة اذا جرينا على عدم تعليلها (الامر الثاني) أن هذه المصلحة التي رأينا هاناشئة عن هذا الحكم المترتب علي هذا الوصف لم يوجد معها مصلحة اخرى تنشأ عن هذا الحكم المرتب علي وصف آخر. اذ لو كان كذلك لم يحصل الظن بان هذا الوصف هو المتعين للعلية لجواز أن يكون الوصف الآخر هو العلة وحينئذ لاتكون مناسبة الوصف الاول دالة على عليته بل تكون في معرض المعارضة وبذلك تعلم ان الامر الثانى لايتوقف عليه وجِه كُون المناسبة عِلِي الأطلاقِ تفيد العلية بل يتوقف عليه وجه كون مناسبة هذا

الوصف الخاص دالة على عليته يخلاف الامر الاول ولذلك كان ، دار الدايل علي ان المناسبة طريق للعلية عليه \* إذا تمهد هذا فاعلم أن الاصفهائي في شرح المحصول قرر الاستدلال على أن المناسبة تفيد العلية بقياسين تقرير الاول هكذا: هذا حكم شرعي وكلحكم شرعى مشروع لمصالح العباد فهذا الحسكم مشروع لمصالح العباد \* ثم بعدسان المصلحة التي نشأت عن الحسكم المرتب على الوصف المرادا ثبات عليته يقال: المصلحة التي شرع الحبكم لها إماهذه أو غيرها لاجائز أن يكون غيرها بالاستصحاب فتعين أن تكون المصلحة هي هذه . ثم إذا ثبت انهذه المصلحة هي التي شرع لها هذا الحكم ثبت أنهذا الوصف علة لهذا الحكم واذا ثبتذلك تبتان المناسبة تفيد العلية اذ الفرض الاطريق للعلية سواها اه بزيادات كثيرة في تنظيم الدليل وتوجيهه وتتميمه يحيث صأرمثبتا للمطلوب وسيأنى ما يتعلق باثبات مقدماته و يمكك انتقرر هذا الدليل هكذا: لولم تمكن المناسبة مفيدة لعلية الوصف ظالم تمكن الاحكام الشرعية مشروعة لمصالح العباد لسكنالتالى ياطل فيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو المطلوب (اما) الملازمة فوجهها انك قدعلمت انالماسبة انما تفيد ظن علية الوصف المناسب لأنه يلزم من ترتيب الحكم عليه تلك المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحسكم. فلوفرضنا انالمناسبة لاتفيد ظنعلية الوصفلاتكونالمصلحةالتي رأيناها مترتبة على الحكم مقصودة للشارع وكذا غيرها لان الاصل عدمه فلا تكون الاحكام مشروعة للمصالح . (واما) بطلان التالى وهو ان الله تعالى شرع الاحكام لاجل مصالح العباد فقد استدل عليه البيضاوي في المنهاج بالاستقراءوفيه نظر فان الاستقراء انما يدل على ان هناك مصالح مع الاحكام اما ان الاحكام شرعت لهاوكانت مقصودة للشارع من شرع تلك الاحكام فلايدل عليه الاستقراء لجواز أن تكون تلك المصالح حاصلة مع الاحكام اتفاقا من غير قصد (والجواب أنه)يلزم من تبوت اقتران غالب الاحكام بالمصالح أن تكون تلك المصالح مقصودة من شرع الاحكام اذ الاتفاق أنما يعقل في حكم أو حكمين لا في معظم الاحكام: وبذلك ظهروجه قول الاسوى:ومنه يعلمأن الله شرع أحكامه لرعاية مصابح عباده على سبيل

التفضل والاحسان الخواستدل الآمدي في الاحكام على بطلان التالى بالاجمأع والمعقول فقال: أما الاجماع فهو أن أعمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود وان اختلفوا فى كونذلك بطريق الوجوب كاقالت المعنزلة اوبحكم الاتفاق والوقوع كما يقول اصحابنا اه \* وقد اعترض ابن السبكي على من ادعى الاجماع على ذ الكوقال: إن دعوى الاجماع باطلة لان المتكاءين لم يقولوا بتعليل الاحكام لمصالح لا بطريق الوجوب ولا الجواز وهو اللائق بأصولهم وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة جماهيرالمتكامين والمسألة من مسائل علمهم اه المقصود منه \* والجواب. ان المتكامين اعانفو االعلة والباعث بالمعنى الحقيق كاسبق في تعريف العلة ﴿ وَلا أَظِن أَن أَحِدَا مِن الْعَقْلا ۚ يَنْ فِي ان الله حكيم لا يفعل إلا لحمكة ولا يشرع حكما إلالحكة من غير أن تكون باعثة له بحيث يعد بذاك مستكملابغيره بلعليمعنى أنهاغاية وحكمة مترتبة عليفعله وحكمه . كاسبق توضيحه في تعريف العلة فتذكر \* تم قال الا مدى وأما المعقول فهو ان الله حكيم في صنعه فوعا ية الغرض إماأن يكون واجبا أولا يكون واجبافان كان واجبافلم يخلءن المقصود ففعله للمقصود يكون اقرب الى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود فكان لازمامن فعله ظنا واذاكان المقصود لازما في صنعه فالاحكام من صنعه فكانت لغرض ومقصود والغرض اما أن يكون عائدا الى الله تعالمي او الي العباد ولاسبيل الي الاول لتعاليه عن الضرر والانتفاع ولانه علىخلاف الاجماع فلم يبقسوى الثاني. وايضا فان الاحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين لقوله تعالى (وماأر سلناك إلارحمة للعالمين) فلوخلت الاحكامءن حكمة عائدة للعالمين ماكانت رحمة بل نقمة لكون التكليف بها محض تعب ونصب. وأيضا قوله تعالى (ورحمتي وسعتكلشي،) فلوكانشرعالاحكام فى حق العباد لالحكمة لكانت نقمة لارحمة لماسبق.وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار في الاسلام » فلو كان التكليف لا لحسكة عائدة الى العباد اكانشرعها ضررا محضا وكانذلك بسبب الاسلام وهوخلاف النصاه (قات) أن الغرض والمقصود أن اخذ على ظاهر في كلامه كان محالًا على الله تعالى كما سبق توضيحه فى تعريف العملة وأن أخذ على أنه غاية وحكمة ترتبت على الحمكم فلا استحالة بل هو الواقع كاحققه السيد في مواضع والله أعلم،

واستدل الامام في المحصول على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح عباده بعدة وجوه (الاول) ان الله تعالى خصص الواقعه المعينة بالحسكم المعين و ذاك التخصيص اما ان يكون لمرجح اولًا لاجائزان يكون انمير مرجح والا لزم ترجيح احدالطرفين على الآخر بلا مرجح وهو محال فثبت أنه لمرجح . ثم ذلك المرجح أما أن يكون عائدا اليه تعالي و اما أن يكون عائداً الي العبد و الاول باطل باجماع المسلمين فتعين الثاني وهوانه تعالى أعا شرع الاحكام لأمرعائد الى العبد. ثم ان ذلك الامر الراجع اليالعبداما ان يكون مصاحة له اومفدة وإماأن لا يكون مصلحة ولامفدة والثاني والثالث باطلان بالاتفاق فتعين الاول فثبت أنه تعالى أنما شرع الاحكام لمصالح العباده واعترضعليه القرافى بماحاصله :انه يكفى الترجيح بالارادة وذلك امرعا تداليه تعالي ولئن سلما أنه غير الارادة فلانسلم أن كونه عائدا الى الله تعالى خلاف الاجماع فأن المعترلة يقولون منكال حكمته رعاية المصالح فرعايتها كالوعدمه نقصوالكمال راجع اليه اه \* ( الوجه الثاني ) انه تعالى حكيم باجماع المسلمين والحـكيم لا يفعل الا لمصلحة فانءن يفعل لالمصلحة يكونءا بثا والعبثءليه محال للنصو الاجماع والمعقول (اما)النصفقوله تعالى أفحبتم أعاخلقنا كمعبثا) (ربناماخلقت هذا باطلا) (ماخلقناهما الابالحق) (واما) الاجماع فقد اجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث (واما) المعقول فهو أن العبث سغه والمنه صفة نقص والنقص على الله تعالى محال فثبت أنه لامد من مصلحة و تلك المصلحة يمتنع عودها الى الله تعالى عز وجل كما بينا فلابد من عودها الى العبد فثبت أنه شرع الاحكام لمصالح العباد \* و اعترض عليه القرافي بعدة امور ( أولا ) ان الاتفاق وقع على اطلاق الحــكيم عليه تعالي مع الاختلاف في معناه فمند أهل السنة أنه حكيم بمعني أنه موصوف بصفات المكال العلم الشامل وغيره من الصفات السبعة . وعند المعترلة انه حكيم بمعنى انه يراعي المصالح على حسب اطلاق الحكيم في العادة . فهذا القول انما يتم على راى المعمرلة دون اهل السنة لانه لايلزم من اتصافه بالصفات السبعة رعاية المصالح بليرجح احد الجائزين على الأسخر بمجرد ارادته التي من شأنها انترجح لذائها من غير مرجح اه ويمكن أنيجاب باناتصافه بصفات الكمال يقتضي ان يكون لافعاله واحكامه حكم وغايات من غيران تكون باعثة له على الحقيقة كاسبق ( ثانيا) ان الآيات التي ساقها استدلالاعلى انه ليس بعابث ليس المراد بالعبث فيهارعاية المصالح بلعدم التكليف فمعنى قوله تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا) أى لغيرالتكايف وهكذا (ثالثا)دعوى الاجماع على انه ليس يعابث أنما تصح في اطلاق هذا اللفظ لايهامه النقص اما الخلق بغير معنى فلا نسلم الاجماع على عدمه بل يجوز عليه تعالى ولا اجماع فيه (رابعاً) لانسلم قولهم العبث سغه النح اذا فسر بالخلق لغير مصلحة وانما يكون سغها من المخلوق اذا أفسد في ملك الله تعالى أو فىملك خاقه بغير اذن شرعي وهذا لايمكن فرضه فى حق الله تعالى (والجواب) بمنع ما قاله القرافي لماعلت منانه لاينازع أحد في ان لافعاله وأحكامه غايات وحكما وإنما الحلاف في أنها باعثة على الحقيقة أولاً . (الوجه الثالث) انه تعالي خلق الآدمي مشرفا مكرما لقوله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ) ومن كرم أحدأ تم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السّعي ملائمًا لا فعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فاذأ ظن كون المكلف مشرفا مكرما يقتضي ظن أنه تعالي لايشرع إلا ما يكون مصلحةله \* واعترض عليه القرافي بأنه ليسكل ظن معتبرا كما في شهادة الفهة والصبيان والكغرة فانها لم تعتبر شرعا مع افادتها الظن . (والجواب) أن هذا الظنقدأيده الواقع فان غالب الاحكام الشرعية يترتب عليها مصالح للعباد \* (الوجه الرابع) ان الله تعالي خلق الآدميين للعبادة القوله تعالي ( وماخلقت الجن والانس إلا ليمبدون) والحكيم اذا أمر عبده بشيء فلابد أن يزيح عذره ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه ليصير فارغ البال متمكنا من الاشتغال بأداء ما أمره به والاجتناب عما نهاه عنه . فكونه مكافا يقتضي ظن انه تعالى لايشرع إلا ما يكون مصلحة له \* واعترض القرافي على (قوله بأن الحكيم الخ) بأن هذا في الحَكمة العادية لا في الحكمة في حق الله تعالى فلا يلزم فيها هذه المناسبات اه \* تفضلا وإحسامًا من الله تعالى . (الوجه الخامس) النصوص الدالة على أن مصالح الخلق

الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب للشرع قال الله تعالى (وما أرسلماك إلا رحمة للعالمين) وقال (سخر لسكم مافى السموات ومافى الارض جميعا) وقال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال على « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » \* واعترض عليه القراني بأن المراد بالارادة في هــذه الآية عند أهل السنة الامر (والجواب) أن الكلام في الاحكام الشرعية هل يترتب عليها مصالح أولا فكون المراد بالارادة في الآية الامرأدل على المقصود كما هو ظاهر (الوجه السادس) أنه تعالى وصف نفسه بكونه رؤوفا رحيا بعياده وقال (ورحمتي وسعتكلشي.) فلو شرع مالا يكون للعبدفيه مصلحة لم يكن ذلك رحمة ولا رأفة . واعترض عليه القرافي بأن المراد بالرحمة الارادة لاستحالة الرحمة بمعناها الحقيقي عليه تعالى (ويجاب) بأن الرحمة في حقه تعالي إرادة التفضيل والاحسان لا مطلق ارادة والله أعلم \* ثم قال الامام فهذه الوجوه الستة دالة على ان الله تعالى ماشرع الاحكام الالمصالح العباد \* ثم اختلف الناس بعد ذلك فالمعتزلة صرحو بأنه يجب أن يكون فعله مشتملا على المصلحة وأنه يقبح من الله فعل القبيح وفعل العبث والفقهاء يقولون إنما شرعالاحكام لمصالح العباد تفضلا وإحسانا علي،عباده اهـ \* هذا ومنالعجيب أنالامام الرازى رضي الله عنه أقام الادلة هنا علىأنالله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد وأيدها بكل ما لديه وفي تعريف العلة أقام الادلة على أنالله لم يشرع أحكامه لمصالح لا للعباد ولا له سبحانه وتعالى وقد سبق هناك ماهوالتحقيق منأن لله في أفعاله و أحكامه غايات وحكمامن غير أن تكون باعثة له على شيء والله أعلم \* ثم ان الامام في المحصول والآمدي في الاحكام قد ذكر ا أدلة كثيرة على أن الله تعالي لم يشرع أحكامه للمصالح تعارض ما سبق ومعظمها يرجع إلى مباحث كلامية كمسألة خاق أفعال العباد الاختيارية ولذلك أعرضنا عن تلخيصها والرد عليها \* هــذا تمام القول في مسلك المناسبة وقد يظن من لا يحب الوقوف علي مسائل العلوم مستوفاة اني أطلت الكلام في هذا المسلكولو دري ( ۲۶ - ج - ۱ نبراس العقول )

ما يحتاج اليه من البحث والتفصيل لاعتبر في ممن اختصر بل اقتصر أو قصر والله هو الموفق \*

## ﴿ الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية الشبه ﴾

وفيه مباحث ثلاثة ( الاول ) في تحقيق معناه ( والثاني ) في تحقيق القول في قياس غلبة الاشماه وفي أنه من قياس الشمبه أو ليس منه ( والثالث ) في ذكر الخلاف في الشبه وبيان مذاهب العلماء فيه والاحتجاج لمكل مذهب \* ( البحث الاول ) في تحقيق معناه (أما) في اللغة فقال في المصباح الشبه بفتحتين من المعادن ما يشبه الذهب في لونه وهو أرفع الصفر والشبه أيضا والشبيه مثل كريم والشبه مثل حمل المشابه (وأما) في الاصطلاح فيطلق على الوصف الشبهي ويطلق بالمعني المصدري وهو كون الوصف شبهيا وهو بهــذا المعنى من المسالك وبالمعنى الاول من العال الجامعة . ويقال أيضا قياس شبه وهو عبارة عن القياس الذي يجمع فيه بين الاصل والفرع بوصف شبهي، ومن المعلوم أن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها بالاصل في علة جامعة الا أن الاصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الاقيسة \* ثم إنك اذا اطلعت على معظم كتب الاصول ترى اختلاطا فى الكلام على هذه الامور الثلاثة فبينماهم يتسكلمون على الشبه بمعني المسلك ترى المكلام لاينطبق إلا على الوصف الشبهي أو على قياس الشبه فيضطر الناظر في ذلك الى ارتكاب التأويل في عباراتهم باستخدامأوغير ذلك. والذي بجعل الخطب سهلا أنها أمور متلازمة وان الكلام على واحدمنها يستتبع المكلام على الآخر . فثلا إذا قلنا ان الشبه بالمعنى المصدرى مسلك من مالك العلة كان الوصف الشبعي صالحاً للعلية وكان قياس الشبه حجة . وكذلك اذاقلنا إن قياس الشبه حجة كان الوصف الشبهي علةوكان الشبه بالمعني المصدرى مسلكا عند الجمهور خــلافا لابن الحاجب ومن تبعه الذين يقولون ان الوصف الشبهي لاتثبت عليته الا بمسلك آخر غير المناسبة كما سيأنى تفصيل الةول في ذلك، والقصود الآنالكلام على الشبه عمى المسلك. ولما كان تحديده بتحديد الوصف

الشهبي تعرضوا لبيانه ثم منه يعرف المسلك كما أنهم فيما سبق عرفوا المناسب ومنه عرفت المناسبة . وقد اختلفوا في تعريف الوصف الشبهي اختلافا عظيما حتى قال إمام الحرمين لا يتحرر في الشبه عبارة مستمرة في صناعة الحدود وقال ابن السبكي وقد كثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة (أي منزلة الشبه فانه وسط بين الوصف المناسب والطردي)ولم أجدلاحد تعريفا صيحا اه والسرفى ذلك أن الوصف الشبهي وسط بين الوصف المناسب والوصف الطردى وفيه شبه بكل منهما ولذلك سمي الشبه ف كان تميزه عنهماعسيرا ، وفي البحر الحيط أن قياس الشبه من أهم ما يجب الاعتناء به \* وكذا الفرق بينه و بين الطرد أي بين الوصف الذي ابتني عليه قياس الشبه وبين الوصف الطردى أو بين نفس قياس الشبه وقياس الطرد \* وقال ابن الانبارى: استأرى في مسائل الاصول مسألة أغمض من هذه اه . وهأ ناأذكر لكجيع ماوقفتعليه من تعاريفه مع بسط القول فيها فاقول (التعريف) الاول مانقله الامام في المحصول وتبعه البيضاوي في المنهاج عن القاضي أبي بكر فانه قال الوصف المقارن للحكم إما أن يكون مناسبا له بذاته وإما أنلا يكون مناسبا له بذاته ولكنه يستلزم المناسب وإما أن لايكون مناسبا للحكم بذاته ولامستلزما للمناسب. فالاول المناسب والثاني الشبه والثالث الطردي . فالوصف الشبهي هو المقارن للحكم الذي لا يكون مناسباً له بذاته و اكمنه يستلزم المناسب . والشبه عمني المسلك كون الوصف كذلك \* فمثال الوصف المناسب السكر مع الحرمة فانه مناسب لها بذاته كما سبق توضيحه في مسلك المناسبة . ومثال الوصف الشهى وصف الطهارة الذي علل به وجوب النية في التيمم حتى يقاس عليه الوضوء فان الطهارة من حيث هي لاتناسب اشتراط النية والا لاشترطت في الطهارة عن النجس لــكن تناسبه من حيث أنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية «كذا في الاسنوى. ووجه مناسبة العبادة لوجوب النية أن النية بها تتميز العبادة عن العادة (فان قلت) إما أن تكون إزالة النجاسة طهارة أولاتكون فانلم تمكن طهارة فلايصحماقاله والالا اشترطت في الطهارة عن النجس. وأن كانت طهارة فلا يخلو أما أن تسكون الطهارة مستلزمة

للعبادة أولاتـكون فان كان الاول لزم اشتراط البية في ازالة النجاسة أيضا.وان كان الثاني فلا يصح ماقاله من أن الطهارة مناسبة لوجوب النية من حيث إنها عبادة (قلت) أن الطهارة قسمان قسم طريقه الافعال وهو الوضوء والتيمم والغسل وهذه تستلزمالعبادة . وقسم يعد منبابالتروك وهوازالة النجاسة وهذا لميقصد منه بحسب الاصل التعبد \* ومثال الوصف الطردي ماعلل به من جوز الوضوء بالماء المستعمل وهو قوله مائع تبنى علي جنسه القنطرة فيجوز الوضوء به كالماء فى النهر فان بناء القنطرة على الماء ليس مناسبها ولا مستلزما المناسب. ومثل ذلك قولهم الخل مائع لاتبني على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهن . وأنما ؟ زيدلفظ الجنس لادخال الماء القليل فانه لاتبني عليه القنطرة ولكنها تبني على جنسه ه و للوصف الطردى أمثلة أخرى يعتبر ذ كرها من قبيل الهذيان سنأني على بمضها في مسلك الطرد \* تم أن تعريف القاضي للشبه عا ذكر فيه نظر من وجوه (الاول) أن القياس الذي يجمع فيه بين الاصل والفرع بالوصف الشبعي على ماقاله القاضي وهوالوصف المستازم المناسب هو القياس المسمى بقياس الدلالة وقياس الدلالة من قبيل قياس العلة المقابل لقياس الشبه لان الجمع فيه في الواقع إعا هو بذلك اللازم المنا سبغير أنه اكتنى في التعبير عايستازمه (الثاني)أن القاضي وغير وقرروا أن قياس الشبه لا يصار اليه مع امكان قياس العلة ولو كان قياس الشبه هو الذي جمع فيه بهذا الوصفت الذي اعتبره القاضي وصفا شبهيا لاعكن أن يتحقق أبداً إذ لا يصبح الالحاق بهذا الوصف م وجود لازمه المناسب (اشالث) لوكان قياس الشبه على ماقاله القاضي لا يصح قول الشافعي أن تعذر المناسب كان حجة فانه على كلامه لا يتعذر المناسب أبدا (فان قلت) ان هذا البطر بوجوهه الثلاثة مبنى على أن المناسب اللازم معلوم ويجوذ أن يكون مراد القاضي انه المستلزم المناسب من غير أن يعلم ذلك اللازم المناسب وأنما علمنا استلزامه له من التمات الشارع اليه فيرجع تعريفه الى التعريف الصحيح الآني (قلت) يبعد هذا أمران (الاول) تصريحهم بانالقياس المبنى عليه هو قيام الدلالة (الثاني) اطباقهم على التمثيل له بالمثال السابق وبياتهم لعين ذلك

اللازم المناسب \* على انك ستعلم أن الوصف الشبهي على التعريف الصحيح الآتي يعلم من التفات الشرع اليه في بعض الاحكام أنه مناسب في ذاته و أن لم تدرك العةول مناسبته لا أنه مستلزم للمناسب (اللحم) إلا أن يقال إن المراد علي تسليم ماذكر أنه متضمن المصلحة الناشئة من الحكم المرتب عليه وإن لم تدرك لاانه مستازم لوصف آخر مناسب للحكم وهو بعيد . وعلى الجلة ان هذا التعريف على مقتضى ماذكر ضعيف جداً وقال ابن السبكي: الذي رأيته في مختصر التقريب والارشاد من كلامه (أيالقاضي) ان قياس الشبه الحاق فرع ماصل لـكثرة أشباههه للاصل في الاوصاف من غير أن يعتقد أن الاوصاف التي شايه الفرعفيها الاصل علة أه وهذا التعريف لقياس الشبه يمكن أن يكون مبنيا على تعريفه السابق للوصف الشبهي ان يقال: من غير أن يعتقد أن تلك الاوصاف علة بل تستلزم العلة . ويمكن أن يكون مبنيا على التعريف الصحيح الآتى بان يقال منغيرأن يعتقد أن تلك الاوصاف علة أى مناسبة ولكن عهد التفات الشرع اليها في بعض الاحكام والله أعلم \* (التعريف الثاني) وذكره الامام فى الحصول واختاره فى الرسالة البهائية أن الوصف الشبهي هو المقارن الذى لا يناسب الحكم و لكرعلم اعتبار جنسه القريب فجنس الحكم القريب، قال ابن السبكي لا نه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره . ومنحيث انه عرف تأمير جنسه القريب فىالجنسالقريب للحكم معأن غيره من الاوصاف ليس كذلك ظن انه أولى بالاعتبار \* والطردي هو غيرالمناسب الذي لا يعلم فيه اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب. مثال الوصف الشبهي الحلوة لايجاب المهر عند المالكية وعلى المذهب القديم عند الشافعية فان هــذا الوصف غير مناسب للحكم لان وجوب المهر فى مقابلة التمتع بالوطء ومجرد الخلوة وإن كانت مظنة للوطء لانستحق أن تقابل فى نظرالعقول بالمال إلا أنجنس هذا الوصف وهوكون الخلوة مظنة للوطء المتحقق فالحلوة بالاجنبيةقد اعتبر فيجنسالوجوبوهو الحكم المطلق المتحقق فى التحريم (فانقات) ما الفرق بين الوصف الشبهي على هذا التعريف و بين احد أق بام المناسب وهو ما اعتبر جنسه في جنس الحركم والذي قد مثلوا له بمثال المظنة المتحققة في

الحلوة وفي الشرب ? (قلت) الفرق بينها أن نوع الوصف هنا غير مناسب لنوع الحسكم بخلافه هناك فان نوع الوصف مناسب لنوع الحسكم فى الصورتين المتحقق فيهما جنس الوصف وجنس الحسكم فان وصف الحلوة بالزوجة وان كانت مظنة للوطء غيرمنا سبلوجو سالمهر كاسبق توضيحه مخلاف الحلوة بالاجنبية فانه مناسب للتحريم و كذا الشرب لكونه مظنة القذف مناسب لوجوب الحد . (فان قلت) هل يشترط في الوصف الشبهي على هذا التعريف أن يكون جنس الوصف مناسبا لجنس الحكم في ذاته بحيث لوعرض على العقول لتلقته بالقبول (قلت) لظاهراً به يشترط بدليل تعبيرهم بتأثير الحنس في الجنس وبدليل المثال السابق. على انه اذا لم يكن الجنس مناسبًا للجنس فلا معنى لكون الوصف شبهيا (اللهم) الا إذا كان اعتباره بالنصأو الاجماع حتى يطهر لهميزة على الوصف الطردى \* بقى فى هذا المقام بحث مهم لم أر من تعرضله وهوأن هذاالتعريف الذى اختاره الامام فى الرسالة المهاثية لاأظن اله ينطبق على كثير من الاوصاف الشبهية التي تنبني عليها الاقيسة الشبهية التي هي أكثر الاقيسة المستعملة في الفقه بل لا يكاد ينطبق الاعلى المثال السابق الذي يمثل به جميع من رأيت كتبهم من الاصوليين وهو بالنسبة الى الشافعية لا يصح إلا على المذهب القديم كأنهم لم يجدوا وصفا شبهيا بي عليه قياس شبه الاعلى المذهب القديم \* فالذي اعتقده أن هــذا التعريف اذا قرر على ظاهره كما سبق وكما هو مشهور في كثب الاصول يكون في غاية الضعف (أما) إذا أو لناه وأردنامن اعتبار الجنس في الجنس التفات الشارع اليه في بعض الاحكام فانه يرجع إلى التعريف الصحيح الآتي بيانه والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب، (التعريف الثالث) للوصف الشبعي هو الوصف الذي لا تظهر مناسبته بعدد البحث التام ولكن الف من الشارع الالتفاث اليه في نعض الاحكام فهو دون المناسب لأنه غير ظاهر المناسبة في ذاته أي أن العقل لو حلى و فسه لا يدرك ملائمته للحكم وإ. ا علم من التفات الشارع اليه أنه مناسب على الاجمال يترتب على مشروعية الحسكم لأجله مصلحة لما علم أن الله أعا يشرع الاحكام لمصالح العباد مخلاف المناسب كالاسكار

للتحريم فان كونه مزيلا للعقل الضرورى للانسان وكونه مناسبا للمنع منه مما لا يحتاج فىالعلم به إلى ورود الشرع. وهو أيضا فوق الطردى لأن الشارع لم يلتفت الى الوصف الطردي في شيء من الاحكام \* و لـكونه و سطا بين المناسب والطردى وفيه شبه بكل منها سمي الشبه ، وهذا التعريف هوالصحيح وقد نقله الآمدى عن أكثر المحققين وقال هو الاقرب الي قواعد الاصول ﴿ وقد ذُكُرُ الغزالي في المستصنى في بيان الشبه قريبا من هذا التعريف. ثم بعد أن وضحه توضيحا تاما وميزه عن المناسب والطردى قال فان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هـ ذا الجنسفلست أدرى ماالذى أرادواوبم فصلوه عنالطرد المحض وعنالمناسب اه وتوضيحه بالمثال أن تقول في ازالة الحبث : طهارة تراد للصـــلاة فيتعين فيها الماء كطهارة الحدث فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة . إلا أننا لما رأينا الشارع التغت اليه واعتبره بأن رتب الحسكم وهو تعين الماء عليه في طهارة الحدث بالنسبة الى الصلاة والطواف ومس المصحف غلب على ظننا أن هـذا الوصف مناسب للحكم وانه مشتمل على المصلحة وذلك لان الصلاة والطواف ومس المصحف اشترط الشارع فيها الطهارة عن الحدث المتعين فيها الماء . فاذا قلنا في إزالة الحبث طهارة عن الحبث تراد للصلاة فقد اجتمع فيها قيود ثلاثة -كونها طهارة - وكونها عن الحبث - وكونها تراد للصلاة (أما) الاول والثالث فقد علمت أن الشارع التفت اليهما واعتبرهما بأن رتب حكم تعين الماء عليهما في بعض الاحكام من الصلاة وغيرها (وأما) القيد الثاني وهو كونها عن الخبث فلم يلتغتاليه الشارع ولم يعتبره في شيء من هـذه الصور . ولا شك أن الغاء غير المعتبر أقرب وأنسب من الغاء المعتبر فكانت العلة المقتضية لحكم تعين الماء هوالطهارة التيتراد للصلاة وكونها عن خبث لاتأثير له في المنع، هذا توضيح مانى الشريني مما يناسب هذا المقام \* ولحكون الوصف الشبهي وقياس الشبه المبنى عليه في محل الغموض رأينا أن نذكر الامثلة النيساقها الغزالى في المستصفى لقياس الشبه. قال رحمه الله ما نصه: فعلينا الآن تفهيمه بالامثلة تم قال اما أمثلة

قياس الشبه فهي كثيرة ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع اليها أذ يعسر أظهار تأثيرالعلل بالنص والاجماع والمناسبة المصلحية (المثال الاول) قول أبي حنيفة مسح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسمح الخف وانتيمم والجامع انه مسح فلا يستحب فيه التكوار قياسا علي التيمم ومسح الخف ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح فانه أورد هذا مثالاللقياس المؤثر. وقال ظهر تأثير المسح فى التخفيف في الخف والتيمم فهو تعليل، وقد غلط فيه إذ ليس يسلم الشافعي ان الحسكم في الاصل معلل بكونه مسحا بل لعله تعبد أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لما والبزاع واقع في علة الاصل وهو ان مسـح الخف لم لا يستحب تكراره أيقال انه تعبد لا يعلل أو لان تكراره يؤدى الى تمزيق الحف أو لا نه وظيفة تعبــدية تمرينية لا تنيد فائدة الاصل إذ لا نظافة فيه لكن وضع لكي لاتركن النفس الي الكسل أو لانه وظيفة على بدل محل الوضوء لا علي الاصل فمن مسلم أن العلة المؤثرة في الاصل هي المسح يلزمه فالشافعي يقول أصل يؤدى بالماء فيتكرر كالاعضاء الثلاثة فكا نه يقول هي احدى الوظائف الاربعة في الوضوء . فالاشبه التسوية بين الاركان الاربعة ولا يمكن ادعاء التأثير والمناسبة فىالعلتين علىالمذهبين ولا ينكر تأثيركل و احدمن الشبهين في تحريك الظن الى أن يُعرجح (المثار الثاني) قال الشافعي رحمه الله في مسألة النية طهارتان فكيف يفترقان وقديقال طهارة موجبها فيغيرمحل موجبها فتفتقر الحالنية كالتيمم وهذا يوهم الاجماع فيمناسب هومأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك (قلت) قال العلامة الشربيني في تقرير هذا المثال قد علل وجوب النية بكونها طهارة لان الشارع اعتبرها وحدها حيث رتبعليها وجوبالنية فيجميع الاغسال الواجبة بل وغيرها للاعتداد بها والغي كونها بالنراباذا لم يعتبره فيشيء منذلك فيظن منه المناسبة اه . ( قان قلت ) سبق أن الطهارة يلزمها العبادة وان العبادة مناسبة لوجوب النية وأن الجمع بها من قبيل قياس العلة وأنه مني أمكن قياس العلة لايصار الى قياس النية (قلت) هذا بما اختلفت فيه الانظار فمن اعتبر الجامع فيــه وصف الطهارة ولم ينقدح له معني مناسب جعله من قياس الشبه ومن انقدح له فيه معنى مناسب

مناسب جعله من قياس العدلة وسيأتى في آخر عبارة الغزالي التنبيه على مثل ذلك والله أعلم \* ثم قال الغزالى(المثال الثالث) تشبيه الارز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين او قوتين فان ذلك اذا قوبل بالتشبيه بكونها مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق. إذ يعلم أن لرما ثبت اسر ومصلحة والطعم أوالقوت وصف ينبيء عن معني به قوام النفس والاغلب علي الظن أن تلك المصلحة فىضمنها لا فى ضمن الـكيل الذي هو عبارة عن تقدير الاجسام (قلت) قد سبق أن بعض الاصوليبن مثلوا بالطعم للمناسبوقد بيناهناك توجيه مناسبته . ومنذلك تعلمأن الانظار قد تختلف في الاوصاف فقد ينقدح لبعض الماس فيها اثبات علبتها عناسبة فتركون أوصافا مناسبة ولا يتقدحذلك لبعض آخر فتكونأوصافا شبهية وقد أشارالىذلك الامام الغزالي في آخرعبارته والله أعلم، ثم قال الغزالي (المثال الرابع) تعليلنا وجوب الضمان في يد السومبانه أخذ لغرض نفسه منغير استحقاق ونعديه إلى يد العارية . وتعليل أبىحنيفة بانه أخذ علىجهة الشراء والمأخوذ علي جهة الشراء كالمأخوذ على حقيقته ويعديه الى الرهن فكل واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة اذ لم يظهر بالنص او الاجماع أضافة الحسكم الي هذين الوصفين في غير يد السوم وهو في يد السوم متنارع فيه \* (المثال الخامس) قولما أن قليل أرش الجناية يضرب على الماقلة لانه بدل الجاية على آدمي كالسكثير فانًا نقول ثبت ضرب الدية وضرب ارش اليد والاطراف ونحن لانعرف معنى مناسبا بوجب الضرب على العاقلة فأنه على خلاف المناسب لـكن يظنأن ضاءط الحكم الذي تميز به عن الاموال هوانه بدل ألجناية على الادمى فهو مظمة المصلحة التي غابت عنا ( المثال السادس ) قولنا فى مسألة التبييت انه صوم مفروض فانتقر الى التبيت كالقضاء وهم يقولون صوم عين فلا يفتقر إلي التبييت كالتطوع وكان الشرع رخص فى التطوع ومنع من القضاء فظهر لنا أن فاصل الحسكم هو الفرضية وهــذا وأمثاله بما يكثر شبهه وربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض الامثلة إثبات العلة بتأثير أو مناسبة أو بالتعرض للقارق واسقاط أثره فيقول : هي ماخذ هذه العلل لاماذكرته من الايهام (فنقول) لا يطرد ( ٢٣ - ج ١ - نبراس المقول )

ذلك قى جميع الامثلة وحيث يطرد فليقدر انتفاء ذلك المآخذ الذى ظهر لهذا الماظر وعند انتفائه يبتى ماذكرناه من الابهام وهو كتقديرنا فى تمثيل الماسب باسكار الخرعدم ورود الابهاء فى قوله تعالى (إنمايريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء) (فلت) أى وعدم ورود «كل مسكر حرام » الحديث والمقصود ان المشال ليس مقصوداً فى نفه فان انقدح فى بعض الصور معنى زائد على الابهام المذكور وليقدر انتفاؤه « هذا حقيقة الشبه وأمثلته اه رحمه الله »

## ﴿ المبحث الثاني في نحقيق القول ﴾

- في قياس غلبة الاشباه وفي أنه من قياس الشبه أو ليس منه عليه

اعلم أن قياس غلبة الاشباء الحاق فرع باكثر الاصلين شبها في الصفات التي تعتبر مناطا للحكم وحاصله أن يتردد فرع بين أصلين لمشابهته لحكل منها فيلحق باعظمها شبها في صفات مناط الحكم (مثاله) الحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة مابلغت لانشبهه بالمال في الحركم والصغة أكثر من شبهه بالحرفيها (أما) الحكم فكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبتعليه اليد(وأما)الصغة فكتفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا أتجر فيه ( وأما ) شبهه بالحر فني الاحكام التكليفية والصفات البدنية ورجحت الاحكام والصفات الاولى حتى الحق بالمال لأنها أدخل في باب الاتلاف كاسيأتي التنبيه عليه . وقياس الشبه على ما يؤخذ مما حررنًا به فيما سبق الوصف الشبهى الذي ينبني عليه هذا القياس هو الحاق فرع باصل فى حكمه لوصف جامع بيه هماهو وصف شبهى وقد سبقت أمثلته عثم ان ألاوصاف التي شابه الفرع ذينك الاصلين فيها في قياس غلبة الاشباه وكان لاحدهما أكثر شبها فيها من الآخر هلهي أوصاف شبهية فقط أو أوصاف مناسبة فقط أو نارة تكون أوصافاشبهية وتارة تبكون أوصافا مناسبة . فان كانالاول فقياس غلبة الاشباه من قياس الشبه فقط ويكون بينه وبينه العموم والخصوص المطلق. وإن كان الثانى فهو من قياس العلة فقط ويكون بينه وبينه أيضا العموم والخصوص المطلق وبينه وبين قياس الشبه التباين. وإن كانالثالث فتارة يكون من قياس الشبه و تارة يكون

من قياس العلة و يكون بينه وبين كلمنها العموم والخصوص الوجهين؛ إذا تمهد هذا فاعلم أن الاسنوى في شرح المنهاج جرى على أن قياس غلبة الاشباه نوع آخر مغاير لقياس الشبه وأن تلك الأوصاف لابد أن تـكون مناسبة كما يؤخــذ من استدلاله بعبارة الغزالي في المستصني، وابن السبكي في شرحه قرر أن قياس غلبة الاشباه اما أنه عين قياس الشبه وأما أنه نوع منه وقال الناس فيـــه على هذين الاصطلاحين ولم يقل أحد أنه قسيمله \* ونحن ازاء هذا التضارب نذكر عبارات المتقدمين فيه ثم ننظر فيها ونبين ماوصلنا اليه من وجه الصواب في ذلك فنقول: قال الامام في الهوسول بعد أن ذكر للشبه تعريف القاضي والتعريف الذي ذكر بعده مانصه : واعلم أن الشافعي رضي الله عنه سمي هذا القياس قياس غلبة الاشباه وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين فان كانت مشابهته لاحدىالصور تين أقوى من مشابهته للاخرى الحق لامحالة بالا قوى فاما الذى يقع به الاشتباه فالحكي عن الشافعي رضى الله عنه أنه كان يعتبر الشبه فى الحكم كمشابهة العبدالمفتول للحرو لسائر المملوكات \* وعن ابن علية أنه كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة الى الجلسة الاولى في عدم الوجوب . والحق انه منى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة الحكم صحالقياس سوا، كان ذلك في الصورة أوفى الاحكاماء ، وقال الآمدى في الاحكام. فمنهم من فسره أى الشبه بما تردد فيه الفرع بين الاصلين ووجد فيه المناط الموجود فى كل واحد من الاصلين الا أنه يشبه احدها في أوصافهي أكثر من الاوصاف التي بهامشابيته للا صل الآخر. فالحاقه بما هو أكثر مشابهة هوالشبه وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحر فانه قد اجتمع فيه مناطان متعارضان (أحدهما) النفسية وهو مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك أنلايزاد فيه علىالدية (والثاني) المالية وهومثابه للفرس فيها ومقتضى ذلك الزيادة إلا أن مشابهته للحرفي كونه آدميامثابا معاقبًا. ومشابهته للموس في كونه مملوكا مقوما في الا سواق فكان الحاقه بالحر أولي الكثرة مشابهته له . و ليس هذا من الشبه في شيء فان كل و حد من المناطبين مناسب

وما ذكر من كثرة المشابهة إن كانت مؤثرة فليست الا من باب الترجيع لاحد الماطين على الآخر. وذلك لا يخرجه عن المناسب وإن كان يفتقر الى نوع ترجيح \* ومنهم من فسره بما عرف المناط فيه قطعا غير أنه يفتقر في آحاد الصورالي تحقيقه وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد أنءرفأن المثل واجب بقوله تعالى (فجزاء مثلماقتل منالنهم)و ليسهذا ايضا منالشبه اذ المكلام إنماهومفروض فى العلة الشبهية والنظر هم: ا أمَّا هو في تحقيق الحـكم الواجب وهو الاشبه لا في تحقيق المناط وهومعلوم بدلالة النص. ودايل انالواجب هو الاشبه. انه أوجب ألمثل ونعلمأن الصيد لايما ثله شيء من النعم فكان ذلك محمولا على الاشبه كيف وهو مجزوم مقطوع به والشبه مختلف فيه وكيف يكون المتفقعليه عونفس المختلف فيه \* ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان لا على سبيل الكمال إلا أن أحدهما أغلب من الآخر فالحكم بالاغلب حكم بالاشبه وذلك كاللعان فانه قد وجد فيه لفظ الشهادة واليمين وليسا يمتمحضين لآن الملاعن مدع والمدعى لاتقبل شهادته لنفسه ولايمينه . وهذا وانكان أقرب من المذاهب المتقدمة الاانه مهماغلبت احدى الشائبتين فقد ظهرت المصلحة الملازمة لها فى نظرنا فيجب الحسكم بهما و لكنه غير خارج عنالتعليل المناسب اه ٥ وقد ذكر الغزالي فى المستصفى نحوماذكره الآمدى لانه ذكر في الطرف الثالث الذي عقده لبيان مايظن انه من الشبه المختلف فيـــه و ليس منه ثلاثة أقسام ولا نري حاجة لذكر القسم الاول لانه ليس من الشبه قطعا فنقتصر على ذكر القسمين الثاني والثالث قال رحمــه الله (القسم الثاني) ماعرفمنه مناط الحبكم ثم اجتمع مناطان متعارضان فيموضع واحد فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة فلا يكون ذلك من الشبه (مثاله) ان بدل المال غير مقدر و بدل النفس مقدر والعبد مفس كالحر ومال كالفرس فاما أن يقدر بدله أولا يقدر فتارة يشبه بالفرس وتارة بالحر وذلك يظهر في ترجيح أحد المعنيين علي الآخر وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم و إنما المشكل من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب مناطِا مع أن الحكم لم يضف اليه وههنا بالاتفاق الحكم ينضاف

إلى هذين المناطين: (القسم الثالث) مالم يوجد فيمه كل مناط على الكمال لمكن تركبت الواقعة من مناطين و ليس يتمحض أحدهما فيحكم فيه بالاغلب (مثاله) ان اللمان مركب من الشهادة واليمين وليس بيمين محض لان يمين المدعي لا تقبل والملاعن مدع وليس بشهادة لان الشاهد يشهد لغيره وهو اتما يشهد لنفسه وفى اللمان لفظ اليمين والشهادة فاذا كأن العبد منأهل اليمين لامن أهل الشهادة وتردد فى انه هل هو من أهل اللعان وبان لنا غلبة أحدى الشائبتين فلاينبغي أن يختلف فى أن الحكم به واجب وليس من الشبه المختلف فيه . وكذلك افظ الظهار محرم وكلة زور فيدور بين القذف والطلاق. وذكاة الفطر تترد بين المؤنة والقربة والكمفارة تترد بين العبادة والعقوبة وفى مشابههما فاذا تناقض حكم الشائبتين ولا يمكن إخلاء الواقعة عن أحد الحكين وظهر دليل على غلبة إحدى الشائبتين ولم يظهر معني مناسب في الطرفين فينبغيأن يحكم بالاغلب الاشبه ، وهذا أشبه هـ نه الاقسام الثلاثة عأخذ الشبه فانا نظن أن العبد ممنوع من الشهادة لسر فيه مصلحة وممكن من اليمين لمصلحة . وأشكل الامرفى اللمان وبان أن أحدى الشائبتين أغلب فيكون الاغلب على ظننا بقاء تلك المصلحة المودعة تحت المعنى الاغلب (فانقيل) بم يعلم المعنى الاغلب المعين (قلما) تارة بالبحث عن حقيقة الذات وتارة بالاحكام وكثرتها وتارة بقوة بعض الاحكام وخاصيته فى الدلالة وهو مجال نظر المجتهدين وإنما يتولى بيأنه العقيه دون الاصولي والفرض انه إذا سلم أن أحد المناطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم بموجبه لانه اما أن يخلى عن أحد الحكمين المتناقضينوهو محال أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب فيتعين الحكم بالغالب فكيف يلحق هــذا بالشبه المشكل المحتلف فيه \* نعم لو دار العرع بين أصلين وأشبه أحدهما فىوصف ليس مناطا وأشبه الآخر فىوصفين ليسا مناطين فهذا منقبيل الحكم بالشبه والالحاق بالاشبه والامر فيسه إلى المجتهد فان غاب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند الله تعالى وكان ذلك أغلب في نفسه من مشاركة الاصل الآخر الذي لم پشبه الا في صنة واحدة فحكم هنا بظنه . فهذا من قبيل الحكم بالشبه اما كل وصف

ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل العلة لا من قبيل قياس الشبه أه هــذا ما أردنا نقله من كلام أثمة الاصول فيما يختص بقياس غلبة الاشباه وما لم نذكره من كلام غيرهم لا يخرج عنه و يؤخذ من مجموع هذا الكلام ان الفرع تارة يتردد بين أصلين فيشبه كلا منهما فى أوصاف مناسبة للحكم ويلحق بأكثرها شبها وتارة يتردد بينهافيشبهافى أوصاف شبهية ليستمناسبة للحكم ويلحق بأكثرهاشبها أيضا فعلى ذلك يكون قياس غلبة الاشباه تارة من قياس العلة أى إذا كانت الاوصاف مناسبة وتارة منقياسالشبه أي إذا كانتالاصاف شبهية . والعلى الغالب فيه أن يكون من قبيل قياس الشبه فان التعارض بين الاوصاف المناسبة قليل يدل لما قلناه صريح قول الفزالي فيها نقلماه منعبارته ( نعم لو دار الفرع بين أصلين النح ) فيعلم من ذلك أن ما قاله الاسنوى من أن قياس غلبة الاشباه نوع آخر غير قياس الشبه ليس على إطلاقه كما أن قول ابن السبكي أن قياس غلية الاشباه اما عين قياس الشبه أو نوع منه ليس علي اطلاقه وان كانت عبارته أقرب الى الواقع لان كثيراً من الاصوليين صرحوا بأن قياس الشبه هوقياس غلية الاشباه » وعبارة الامام الراذي في الحصول ظاهرة في أن الامام الشافعي رضي الله عنه يسمى قياس الشبه قياس غلبة الاشباه وكذلك ما ذكره ابن السبكي نفسمه من أن بعضهم يحتج بقياس الشبه بشرط أن يجتذب الغرع أصلان والله أعلم \* بنى علينا أمران (أحدهما ) اعتبار الآمدي والغزالي لما ذكراه من الامثلة فى القسمين (الثاني والثالث) مما تردد بين أصلين وأشبه كلا منهما في معنى مناسب وبذلك حكمًا بأن مثل هــذا ليس من الشبه . مع أن غيرهما أورد هذه الامثلة بعينها لقيام الشبه فان ابن السبكي أورد ما ذكراه فى القسم الثالث من الظهار المتردد بين القذف والطلاق واللعان المتردد بين اليمين والشهادة واعتبرها فروعا تتفرع عليــه وزاد عليها الحوالة تتردد بين الاستيفاء والاعتياض والجنين يشبه بعضالام ويشبه انسانا منفرداً ونبه عليانه يتفرع على تردد هذه الابواب بين معانيها فروع كثيرة وأشار إلىان الاحاطة إمثال داك انما نعرف من كتب الاشباه والنظائره واعلالسرف هذا الاضطراب اختلاف الانظار في تطبيق المناسبة والشبه فان المناسبة (منها) جلية (ومنها) خفية

فقد يرى بعض الناظرين أن هذا الوصف مناسب للحكم ويرى بعض آخر انه ليس كذلك بل هو شبهي (تانيها) اعتبار الآمدى مشابهة العبد المقتول للحو أكثر فكان الحاقه به أولي مخالف لما قدمناه في هذا المثال من أن مشابهته للمال أكثر فكان الحاقه به أولى وفي حواشي جمع الجوامع أن الحاقه بالاموال في الضمان موافق لما مشى عليه الفقها، وقد بين السر في ذلك العلامة الشربيني بأنه إذا كان القياس في الاتلاف فالمعتبر خصوص باب الاتلاف لا جميع الابواب اذ اعتبار السارع لوصف في باب العبادات مثلا لا يدل على اعتباره له في باب الاتلاف ومشابهة العبد للحر في باب الاتلاف أقل من مشابهته المال اه والله أعلم بالصواب \*

## ﴿ البحث الثالث فى بيان مذاهب العلماء في الشبه ﴾ « واقامة الادلة لكل مذهب »

اعلم انه وقع الاجماع على أن قياس الشبه لايصار اليه مع امكان قياس العلة مم اختلفوا فيه اذا تعذر قياس العلة والذي يؤخذ من جموع كلام الاصوليين في حكاية هذا الحلاف انالمذاهب على سبيل الاجمال الاثار (المذهب الاول) ان قياس الشبه حجة وان الوصف الشبهي يصح أن يعتبر علة ولكن مع عدم اعتبار الشبه بالمعني المصدري مسلكا وطريقا دالا على علية الوصف الشبهي لضعفه بل لابد من اعبات عليته بمسلك آخر من المسالك ما عدا مسلك المناسبة لانه لوثبت بها لايكون وصفا شبهيا بل يكون وصفامناسبا ه وعلى هذا المذهب جرى ابن الحاجب ويعرفون الشبه عليه بما يثبت بدليل منفصل ه واحتج لهذا المذهب بان كون الوصف شبهيا يفيد ظنا مابالعلية أى ظناضعيفا وقد ينازع في افادته الظن فيحتاج الى إثباته بأحد مسالك العلة غير المناسبة كا سبق وفيه نظر فأنه متى صح التعليل بالوصف الشبهي فكونه شبهيا وهو المسلك كاف في الدلالة على عليته من غير حاجة بالوصف الشبهي بعلة ولا كونه شبهيا من الشبهي بعلة ولا كونه شبهيا من الشاهي من عبر المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في الشبهي بعلة ولا كونه شبهيا من الشبهي بعلة ولا كونه شبهيا من

المسالك، قال فيالبحر المحيط قال ابنالـمماني و به قال أكثر الحنفية واليه ذهب من ادعى التّحقيق منهم، وصاراليه أو زيد ومن تبعه ،وذهب اليه الو بكر والاستاذ ابو منصور البغدادي اه كلام ابن السماني ، قال في البحر واليه ذهب ابو اسحق المروزى والشديرازي والقاضي ابوالطيب وابو بكر الصيرفي والقاضي ابنالباقلاني لـكن هو عندالقاضي أبي الطيب والشيخ ابي اسحق الشير ازي صالح لان يرجح به . وبه جزم القاضي ابو بكر في ترجيح العلل من كتاب التقريب . و نسب صاحب عسلم الثبوت هذا القول ايضا الى الحنفية والى القاضي ابى بكر الباةلانى والصيرفي والشيخ أبي اسحق ، واحتج لهذا المذهب بما ذكره البيضاوي في المنهاج من أن الشبه ليس بمناسب وكل ما ليس مناسبا مردود بالاجماع فالشبه مردود بالاجماع ومراده بالشبه الوصف الشبهي ومعنى كونه مردوداً انه لايصح التعليل به ومني تبت أنه لا يصح التعليل به ثبت أن كونه شبهيا ليس مسلكا من مسالك العلة وأن قياس الشبه المبني عليه ليس بحجة وجميع ماذ كر هوالمطلوب \* وفيه انه ان اريد بالمناسب المناسب بالذات قلا نسلم المكبرى اذ ليس كل ماليس مناسبا بالذات مردوداً بالاجماع، وإنأريد به المناسب، مطلقا سواء كان مناسبا بالذات أو يحسب التفات الشرع اليه كما سبق فالصغبى ممنوعة فان الشبه مناسب بحسب التفات الشرع أو بالتبع على حسب التفاسيرالسابقة • واحتج له ثانيا كما في المحصول بأن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا بالشبه اه ولم يجب عنه الامام والما أن نمنع عدم تمسك الصحابة به فليست جميع الاقيسة المنقولة عنهم من أقيسة المعانى وآلله أعلم \* و بعد ففي هذا المذهب أمور ( الاول أطلق جميع من رأيت كتبهم من الاصوليين في حكاية هـــذا المذهب القول بر قياس الشبه أى سواء كان منصوصا علي علية الوصف أو مجمعا عليها أو لم يكن ب وفى الآيات البينات لابن قاسم ما نصه : وقضية ذلك أى ثبوت علية الشبه با انص أو الاجماع أن القياس باعتبار الوصف الغير الماسب بالذات قياس شبه و إن نص الشارع على علية ذلك الوصف أو أجمعوا عليها وأن في حجيته الحلاف الذي ذكره المصنف

المصنف. وقد يستشكل جريان القول برده مع ورود النص أو الاجماع على العلية (اللهم) إلاأن يقال: النصعلى العلية لا يستلزم تعديها ويحتملو لعله أقرب انه حيث ورد النصأو الاجماع على العلية خرج القياس عن كونه قياس الشبه الذي هو محل الخلاف فايراجم اه (أقول) قد سبق أننا ذكرنا في مسلك المناسبة عندالكلام على المؤثر أن المنصوص على عليته أو المجمع عليها مقبول بالاتفاق ولو لم يكن مناسبًا . وعبارة الغزالي في المستصنى في مبحث المناســـبة : ( ومعنى كونه مؤثراً انه ظهر تأثيره في الحكم بالاجماع أوالنصو إذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة ) اه ويؤخذ من السعد على العضد والشربيني على جمع الجوامع أنه في هذه الحالة يسمى قياس شبه .فيتلخص منجموع ذلك أن محل المزاع هو قياس الشبه الذي لم ينص علي عليته ولم مجمع عليها قطعا من غير تردد والله أعلم بالصواب ، (الامر الثاني) حكاية هذا القول عن الحنفية مشكلة فان إمام الحرمين نقل في البرهان القول بالشبه الصورى الذي هو أضعف أنواع الاقيسة الشبهية عن أبي حنيفة رضي الله عنه فانه الحق التشهد الثاني بالاول في عدم الوجوب، ونقل الغزالي في شفا. الغليلكما ذكره الزركشي في البحر عن الشافعي وأبيحنيفة ومالك القول بالشبه بطرق تمسكهم به . وقال في المستصنى و لعل جل أفيسة الفقهاء ترجع اليه إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والماسبة المصلحية ، ثم ذكر من أمثلة الشبه قول أبي حنيفة : مسح الرأس لايتكرر تشبيها له عسح الخف والتيمم والجامع انه مسح وقد سبقت عبارته \* ثم أنهم إذا قالو ابحجية قياس الشبه أى من غير نص أو اجماع على علية الوصف الشبهى كما هو فرض الكلام فكيف يتغق ذلك مع عدم القول بالاخالة فليحرر هذا الموضوع فانى لم أجد فى كتبناولا فى كتبهم مايشنى الغليل. والاعتدار عن حددًا التضارب بأن ذلك مبنى على اختلاف الانظار في الاوصاف المناسبة والشهبة منحيث تطبيقها علىجز ثياتها لايفيد فىرتق هذا الفتق والله أعلم بحقائقالا.ور\* (الامرااثالث) نسبة هذا القول الىالقاضي مشكلة أيضاً لان قياس الشبه على تعريفه السابق هو قياس الدلالة وقياس الدلالة من قبيل قياس ( ٤٤ – ج – ١ نبراس العقول )

. العملة الذى ليس موضع خلاف ولذلك لم يذكره ابن السبكي فى جمع الجوامع مع من رد قياس الشبه بعد أن ذكر تعريفه السابق : ولعلهم نسبوا له هنا القول برده بالنظر الى تعريف آخر فقد ذكر الاصو ليون له تعاريف أخرى غير تعريفه السابق تقرب من التعريف الصحيح للشبه وقد ذكرنا بعضها فيا سبق والله أعلم \*

(المذهب الثالث) ان قياس الشبه حجة وان الوصف الشبهي صالح للعلية وان الشبه بالمعني المصدري مسلك من مسالك العلة وهو مذهب الجهور. وذكر الزركشي فى البحر أن كونه حجة حكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم وقال شارح العنوان أنه قول اكثر الفقهاء . وقال في القواطع أنه ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه وقدأشارالي الاحتجاج به في مواضع من كتبه (منها)قوله في ايجاب النية طهاريّان ف كيف يفترقان. وتابعه عليه اكثر الاصحاب كذا في البحر موفى إن السبكي نقلاعن القاضي في مختصر التقريب أنه قال. أن ذلك يؤثر عن الشافعي رضي الله عنه ولا يكاد يصبح عنه مع علو رتبته في الاصول اه \* ومثله ماقاله الشبيخ ابو اسحق في اللمع وزاد عليه انكلامالشافعيمتأول محمول علي قياس العلة فآنه يرجح بكثرة الاشباه ويجوز ترجيح العلل بكثرة الاشباه اهونحن ننقل ماوقفنا عليه من عباراتالامام رضي الله عنه في الام والرسالة لنتعرف منها الحقيقة قال رضي الله عنـــه في باب اتبات القياس والاجتهاد من الرسالة ( والقياس من وجهين ( أحدهما ) أن يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الاصول أشباه فذلك يلحق اولاها به وأكثرهاشبهافيه . وقد يختلف القائسون في هذا اه ، وقال رضي الله عنه في البيان الخامس من الرسالة مانصه : وموافقته تكون من وجهين (أحدهما) أن يكون الله اورسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى قاذا وجدنا ذلك المعني فيما لم ينص فيسه بعينه كتتاب ولا سسنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أوالحرام: أونجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء منغيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه باولي الاشباه شبها به كما قانا في جزاء الصيد اه · وقال رضي الله عنه في باب اجتهاد الحاكم من الام ما نصه . والقياس قياسان (أحدهما)

أن يكون في مثل معنى الاصل فذلك الذي لا يحل لاحد خلافه ثم قياس ان يشبه الشيء بالشيء من الاصل والشيء من أصل غيره فيشبه هذا بهذا الاصل ويشبه غيره بالاصل غيره \* قال الشافعي وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظر فايهما كان أولى بشبهه صيره اليه . اناشبه أحدهما في خصلتينوالا خر فىخصلة ألحقه بالذى هوأشبه فىخصلتين اه) \* فهذه النصوص صريحة فى أنه رضي الله عنه يقول بقياس غلبة الاشباه احتجاجاً لا على سبيل الترجيح به وما نقلناه سابقاعنه من قوله (طهار تان ف كيف يفتر قان) صريح أيضا في أنه يحتج بقياس الشبه الذي لم يتردد الفرع فيه بين أصلين ، والخلاصة انه يحتج بقياس الشبه بنوعيه والله أعلم ، تم اختلف القائلون بحجيته من وجهين (الاول) أن منهم مناعتبره مطلقا ومنهم من اشترط في اعتباره أن يجتذب الفرع أصلان وليس له أصل سواها فيلحق باحدهما بغلبة الاشباء . وخلاصته أنه يحتج بنوع من قياس الشبه فقط وهو قياس غلبة الاشباه ( الوجه الثاني ) اختلفوا في الأشباه التي يغلب بها على أربعة أقوال (الاول) أن المعتبر المشامهة في الحسكم فقط دون الصورة حكاه الامام الرازى في المحصول والبيضاوى فىالمنهاج عن الشافعي رحمه الله ولهذا الحقاامبد المقتول بسائر المملوكات فىلزوم قيمته على القاتل وإن زادت علىالدية بجامع أن كلا منهما يباع ويشرى وقد سبق توضيح هذا المثال ، وحكاه ابنالسمعانى عن أصحابنا كوط، الشبهة فانه مردود إلى النكاح في وجوب المهر لشبهه بالوطء بالنكاح في الاحكام، قال ابن السبكي ومن أمثلته أن تقول: في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث في كان الترتيب فيهامستحقا كالصلاة . فالمشابهة فى الحكم الذى والبطلان بالحدث ولا تعاق له بالترتيب وإنماه ومجردشبه (ومنها)الاخلايستحق النفقة على أخيه لانه لايحرم منكوحة أحدهما على الآخر فلا يستحق النفقة كقرابة بني العم اه (الثاني) اعتمار المشابهة فى الصورة . حكاه الامام والبيضاوى عن ابن علية وهو بالتصغير - إبر اهيم بن إسماعيل الجهمي -كقياس الخيل على البغال والحيرفي سقوط الزكاة بصورة شبه . أو كقياس الخيل على البغال والحيرف حرمة اللحم. وحكاه ابن السمعاني عن بعضهم معللا بوجود

الشبه قال و اذاجاز تعليل الاصل بصفة من ذاته جاز تعليله بصفة من صفاته . ولان العلل أمارات فيجوزأن يكون الشبه في الصورة امارة علي الحمكم كايجوزأن يكون الشبه في المعني أوالحكم أمارة على الحكم \* قال و هذا ليس بصحيح انما الصحيح أن مجر دالشبه في الصورة لايجوزالتعليل به لانالتعليل ما كان له تاثير في الحسكم بان يفيدقوة في الطان الحكم مها والشبه في الصورة لاتاً ثير له في الحكم وليس هو عما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكما اه ٥ وقال الا ستاذ أيومنصور : وذهب قوم من أهل البدع الى اعتبار المشابهة في الصورة وهو قول الاصم ولهذا زعم أن ترك الجلسة الاخيرة من الصلاة لايضر كالجلسة الاولى ولايعتد بخلافه . وهذا مانقله امام الحرمين في البرهانءن أبي حنيفة ونقله عن أحمد في الحاقه الجلوس الاول بالثاني في الوجوب «كذا في البحر المحيط مع زيادة . وعبارة ابن السبكي: واعتبر ابن علية المشامة في الصورة دون الحسكم ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد . وهذا مانقله امام الحرمين فى البرهان عن أبى حنيفة في الحاقه التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب حيث قال (تشهد فلا يجب كالتشهد الا وكذلك قوله يقتل الحر بعبد الغير ﴿ وعن أحمد أيضا في الحاقه الجلوس الاول بالثاني في الوجوب حيث قال: احدالجلوسين في الصلاة فيجب كالجلوس الاخير اه \* وعبارة الاسنوى: واعتبر ابن علية المشابهة فى الصورة حتى لايزاد على الدية اه أى في صورة الحاق العبد المقتول بالحر \* (والثالث) اعتباره فى الحسكم ثم الاشباه الراجعة اليالصورة (والرابع) اعتباره فيهما علىحد سواء. حكاه القاضي كما في البحر المحيط وابن السبكي (والحامس) اعتبار المشابهة فياغلب على الظن أنه مناط الحسكم بأن يظن أنه علة الحسكم أومستازم لعلة الحكم فمتى كأن كذلك صح القياس سُواء كانت المثمانية في الصورة أو في الحـكم وهو قول الامام الرازى ، وعبارته في المحصول : والحق انه متى حصلت المشابهة فيايظن انه علة الحكم أومستلزم لما هو علة الحسكم صح القياس سواء كان ذلك في صورة أوفى الا حكام اهـ ، قال الزركشي في البحر وحكاه القاضي في النقريب عن الابن سريح والله أعلم \* واحتج الامام الرازي في المحصول لحجية الشبه وتبعه

البيضاوي في المنهاج بان الشبه يفيد ظن العلية وكلما كان كذلك فهو حجة بجب العمل به فالشبه حجة مجب العمل به (أما) الصغرى فبيانها على التعريف الاول. وهو تعريف القاضى - أنه لماظن كونه مستلزما للعلة كان الاشتراك فيه مفيدا للاشتراك فى العلة \* وبيانها على التعريف الثاني أنه لما ثبت أن الحـكم لابد له من علة والعلة إما هذا الوصف أو غيره ثم رأينا أن جنس هذا الوصف أثر فيجنس هذاالحكم ولم يوجد هذا المعنى في سائر الاوصاف فلا شك أن ميل القلب الى استناده الى هذا الوصف أقوى من ميله الي استناده الى غير ذلك الوصف . وبيانها على التعريف الثالث الصحيح أنه لمارأينا التغات الشارع اليه واعتباره في بعض الاحكام دون غيره فلا شك أنه يحصل الظن بكونه هوالملة دون غيره من الاوصاف ( وأما ) الكبرى فلما سبق مراراً من أن العمل بالظن واجب • كنذا قرر الامام وبعض شراح المنهاج هذا الدليل ، وبهذا تعلم أن قول الاسنوى في تقريره ان الشبه يفيد ظن كون ذاك الوصف علة لايتأني على التعريف الاول للشبه . وعبارة ابن السبكي ـ وهي قوله يفيد ظنوجود العلة \_ أجود من عبارة الاسنوى. ثم لقائل أن يقول ماالمراد بالشبه الذى يفيد ظن العلية هل هو بالمعنى المصدرى وهو المسلك أو هو بمعنى الوصف الشبهي ? فان كان المراد به المعنى المصدرى و يكون المقصود بيان وجه كونه طريقا دالة على العلية فمع كونه خلاف ظاهر استدلالهم على المقدمتين للدليل يكون مصادرة لأنه لامعنى لكون الشبه دالا على العلية إلا أنه يفيد ظن العلية. وأن كان المرأد الوصف الشبهي وهو الظاهر من بيامهم لمقدمتي الدليل فلا معني الـكون الوصف يفيد ظن علية نفسه على التعريف الثاني والثالث ولا معنى لحون ذلك الوصف حجة يجب العمل به ، ويمكن أن يجاب باختيار الشق الثاني ووجه كون الوصف يفيد ظن العلية انه من حيث كونه شبهيا أى النفت اليه الشارع واعتبره او أثر جنسه في جنس الحــكم يفيد ظن كونه علة . والمراد بكونه حجة بجبالعمل به الالحاق به أو المراد حجية قياس الشبه المبني عليه والعمل بمقتضاه . ثم اذا ثبت أن الوصف الشبهي علة من حبث كونه شبهيا ثبت أن الشبه بالمعني المصدرى طريق

دالة على العلية استقلالا منغيرحاجة إلى مسلك آخر والله أعلم بالصواب واحتج الأَمْدَى لَـكُونَ الشَّبِهُ دَلِيلًا عَلِي العليُّـة تُوجِهُ آخَرُ فَقَالَ رَحْمُهُ اللهُ مَانْصُهُ: الشُّبّه مع قران الحـــكم دليل علي كون الوصفعلة وبيانه انا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصَّغين وأحد الوصفين شبهي والآخر طردىفلا يخلو إما أن يكون الحــكم ثابتا لمصلحة أولا لمصلحة لاجائزأن يقال بالثاني اذ الحسكم الشرعي لايخلو عن مصلحة وان لم يكن ذلك بطريق الوجوب فلم يبقغير الاولوهو انه ثابت لمصلحة وتلك المصلحة لاتخلواما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي العدم ماسواها. ولا يخفى أن اشمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشمال الطردى عليها لانالطردي مجزوم بنني مناسبته والشبهي متردد فيه على ماتقور: واذا كان ذلك هو الغالب على الظن فا لظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم تقريره اه ، وفى البحر المحيط للزركشي: وقد اكثر اصحابنافي الاحتجاج لقياس الشبه واصح ماذكروه مسالك (أحدها) أنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه في قوله « لعل عرقا نزعه » ووجهه أن النبي صلي الله عليه وسلم شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من أصول الفحل . (وثانيها) ان قياس المعني أنما صيراليه لافادته الظن وهذا يفيده فوجب القول به \* واعترض الانباري أولا بانه قياس فى الاصول فلا يسمع وثانيا بمنع اثارة الظن اه عبارة البحر» (أقول) و عكن ان بجاب عن الاول بان هذا ليس من قبيل القياس اذ ليس قياس المعنى منصوصا عليه ويراد الحاق قياس الشبه به و إنما المقصود بيان ان رجه الدلالة في قياس المعنى موجود في قياس الشبه فينبغي الاحتجاج به كالاول. وعن الثاني بأنا قد بينا فيما سبق في تقرير دليل الامام والآمدى وجه اثارته الظن، ثم قال الزركشي في البحر: وثالثها أنه لم تخلواقعة من حكم. قالوا ومن مارس مسائل الفقه وترقى من رتبة المبادىء فبها علم أن المعنى المخيل لايعم المسائل فان كشيراً من أصول الشرع يخلو من المعانى خصوصًا في العبادات وهيآتها وشرائط المناكحات والمعاملات فاضطررنا إلى قياس الشبه ولا پلزمنا الطرد لانا في غنية عنه إذ هو ينسحب على

جميع الحوادث فلم يكن من داع اليه . فوضح أن القول بالشبه من محل الضرورة ولولا الضرورة لما شرع القياس اه \* وبعد فني هذا المذهب أمور ( الاول ) يؤخذ ما نقلوه عن الشافعي رضي الله عنه وأصحابه الهملا يعتبرون الشبه الصوري. وفى البحر المحيط أن الشافعي أعتبر الشبه الصورى فى مواضع (منها) الحاق الهرة الوحشية بالاً نسبة على الصحيح دون الحمر الوحشية لاختلاف ألوان الوحشية كالاهلية بخلاف الحر الوحشية فان ألوانها متحدة دون الحر الاهليسة لأن ألوانها مختلفة (ومنها) حيوانات البحر الصحيح حل أكابها وقيل ما أكل شبهه من البر أكل فصاحب هذا الوجه اعتبر الشبه الصورى . وعلى هذا الوجه قال البغوى وابن الصباغ وغيرها: حمار البحر لا يؤكل فألحقوه بالحمار الاهلى دون الوحشي . قال الزكشي وفيه نظر فانه لانزاع في ان الاصل في حيوان البحر الحل ( ومنها ) جزاء الصيد كايجاب البقرة الانسية في الوحشية ( ومنها )السلت وهو يشبه الحنطة في صورته والشمير في طبعه فهل يلحق بالحنطة أو الشعير أو هو جنس مستقل ? أوجه ( ومنها ) ان الربوي إذا كان لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب الاشياء شبها به على أحــد الاوجه وقسعلي هذا نظائره اه مع بهض حذف \* (الامرالثاني) انهم نسبوا إلى ابن علية أنه اعتبرالشبه الصورى ولم يوضحوا مذهبه ولم بحرروا النقل عنه فقد يخطر بالبال سؤال لم أجد الجواب عنه وهو أن يقال: هل ابن علية يعتبر الشبه الصورى فقط بحيث انه لايحتج بقياس الشبه إلا إذا كانت المشابهة في الصورة بخلاف ما إذا كانت المشابهة في الحسكم فلا يحتج بقياس الشبه أو هو يعتبر الشبه الصورى إذا تعارض مع غيره كما في مثال العبد المقتول ? أما اذا شابه الفرع الاصلأو الاصلين في الاحكام والصفات غيرالصورة ولم يحصلله شبه فيالصورة فانه يحتج به أيضا . والاولهو ظاهر مقابلته بمذهب الشافعي رضي الله عنه والشاني ظاهر مانقلناه عن ابن السمعاني من التعليل إن كان هو المعلل بذلك فليحرر والله أعلم \* (الثالث) اذا نظرت في حكاية أقوال القائلين بحجية الشبه ترى أن فيها التقابل بين الحكم والصورة من غير تعرض للصفة . والظاهر انهم ارادوا بالحسكم ما يشمل الصفة غيرالصورة كايؤخذ من عبارة ابن السبكى في جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلى والله أعلم عبارة ابن السبكى في جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلى والله أعلم عبارة السبه في أمور ﴾

(الاول) ذكر الزركشي في البحر المحيط وابن السبكي في شرح المنهاج أن القاضى بني الخلاف في قياس الشبه على الخلاف في الن المصيب من المجتهدين واحد أوكل مجتهد مصيب فانه قال : ان كنت تذب عن القول بأن المصيب واحد من المجتهدين فالاولى بك ابطال قياس الشبه و إن قلت بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعا . قال إمام الحرمين وأومأ يعنى القاضي إلى أن رد قياس الشبه والقول به لا يبلغ إلى القطع وهو من مسائل الاحمال قال وهذا فيه نظر عندنا فان الا ليق بما مهده من الاصول أن يقال : كما آل إلى إثبات دليل من الادلة فيطلب فيه القطع وحاصله ان إمام الحرمين لم يوافق القاضي علي أن المسألة ظية . ووافقه علىالبنا. علي مسألة تصويب المجتهدين على تقدير ثبوت انها ظبية قال ابن السبكي وفي هذا البناء على هذا التقدير نظر فان قياس الشبه إن كان باطلا فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم مستند اليه مع كونه عنده باطلا وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل? وأن فرضحصول ظن مستد اليه فلا عبرة به لبنا له علي فاســد وان كان قياس الشبه صيحا فهو معمول به كما أر الادلة من غير تعلق بتصويب المجتهدين اه المقصود منه (الثاني) قال الزركشي في البحر المحيط هل يستعمل الشبه مرسملا كما استعمل المناسب مرسلا / قال الانباري في شرح البرهان هذا شيء غامض ولم أقف علي نص فيه ولو قيل به لم يبعد اه \* وقد صرح امام الحرمين بالمنع منه قال الزركشي وربما يكون ذلك على أحد تفسيريه للشبه وهو أن يناسب تشابه الاصل والفرع مطلقا لافى حكم معين فعلى هذا لايتحقق الشبه الا باصل وان قلنا فى تفسيره مايوهم مناسبة للحكم الحاص أو ملائمة لاوصاف نص الشارع عليها ولم تظهر مناسبتها أو غير ذلك من النفاسير السابقة جاز استماله مرسلا اه كلام الزركشي (قلت) وقد علمت

أن التعريف الصحيح للشبه أن لا يكون مناسبا بالذات و لكن الشارع التفت اليه واعتبره بأن رتب الحكم عليه فى بعض الاحكام فلا يتصور أن يكون مرســـلا يظهر ذلك بأدنى تأمل والله أعلم بالصواب \* (الثالث) يذكر في بعض كتب الاصول مذاهب في حجية الشبه غير ما ذكرناها وهي عند التحقيق ترجع الى ماذكرناه (منها) قولهم لا يعتبرقياس الشبه الاعند ارهاق الضرورة الى الحمكم في واقعة لا يوجد منها الا الوصف الشبهي وهــذا المعني لا يخالفه جميع من يعتبر قياس الشبه لما علمت من أنهم أجمعوا على انها لا يصار اليه الا اذا تعذر قياس العلة (ومنها) قولهم أنما يعتبر بشرط أن لا يثبت للحكم علة بعينها والا كان الرجوع اليها أولى من الرجوع الى اشباه وصفات لم يتعين كونها علة للحكم وهذا أيضًا لا يخالف فيه أحد من القائلين به لما ذكرناه . (ومنها) قولهم أنما يعتبر بنسرط أنلا يوجد شيء اشبه بالفرع من الاصل وهذا لا يخالفه احد ممن ذكر لانه شرط طبيعي. قال القاضي أبو حامد المروروذي في اصوله انا لانعني بقياس الشبه ان يشبه الشيءالشيءمن وجهاو اكثر منوجه لكنيعتبر ان لايوجد شيءاشبه يه منه فلا يوجد أشبه من الوضوء بالتيمم وكذا القصاص في الطرف بالقصاص في النفس أو على العكس وهـــذا لا أن الحاق الشيء بنظائره وادخاله في سلكه اصل عظيم فاذا لم يكن شيء اشبه به منه لم يكن بد من الحاقه به قال الزركشي نقلا عن صاحب القواطع وهذا الذي قاله القاضي ابو حامد تقريب حسن اه \* (أقول) وفي تمثيله بالقصاص في الاطراف وفي النفس لما نحن فيه نظر فان الجامع فيه وصف مناسب كما لا يخفى والله أعلم \*

هذا تمام القول في الشبه وعندى أنه أدق مباحث القياس تصورا وتطبيقا بل أعتقد أنه لا يستطيع تطبيقه على وجهه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد »

فعلى من زين له الشيطان سوء عمله ورآه حسنا وغرته نفسه حتى اعتقد أنه بلغ هذه الرتبة الجليلة بحفظه حديثا أو حديثين أن يايج باب هذا القياس ويخوض هذا البحر الحفيم فانه لامندوحة للمجتهد من خوضه ايرد المسائل الي أشباهها والنظائر ( ٥٥ – ٣ – ١ نبراس العقول )

الي نظائرها وحينئذ برى من عجزه ان بينه وبين هذه الرتبة أمدا بعيداً فيرجم الى الله تعالى ويتوب ويتبع مبيل المؤمنين ان كان منصفا من نفسه غير جاهل بجهله نحن لاننكر أن تلك الرتبة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء لا يختصمن حيث هو فضل الله بزمن دون زمن وأن الاجتهاد يتنوع ويكون جزئيا كما هوكلي وكيف تنكر ذلك مع اننا نرى العلماء من أتباع الائمة في كل زمن إلي يومنا هذ يجتهدون في ارجاع الحوادث المستحدثة الي نظائرها المنصوصة في حدود أصوله القطعية ومامهده لهم أثمتهم من القواعد والضوابط. كما انانراهم يبرزون من مكنونات الشريعة وأسرارها ما نزداد به ذوو البصائر إيمانا وتصديقا بان هذه الشريعة الغراء صالحة لكلزمان ومكان باحكام ثابتة الاصول والفروع لاتتغير بتغير الزمان. وإنما ننكر على أولئك الزعانف الذين إذا قسناهم باهل العلم نجد انهملم يبلغوا درجة الوصول إلى أبسط قواعد الاصول. تم نراهم يتطاولون ويدعون انهم وصلوا إلى مصاف الاثمة المجتهدين . وياليتهم يقفون عند هذا الحدويكون عملهم قاصر ا على أنفسهم وضررهم لاحقا بهم و لـكنهم يسلـكون طريقا يعتبر من أخطرالطرق سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد • ذلك أنهم يلقون في نفوس انعامة بالاساليب المختلفة ان العبرة في الدين بماوافق الكتاب والسنة لا ما قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . الامر الذي ينشأ عنه نزع الثقة من نفوس العامة بهؤلاء الاثمة ويحملهم على إلاعتقاد مان مااستنبطوه ودونوه من الاحكام قد يكون مخالفا لما جاء به الكتاب الكريم والسنة المطهرة ولا شك أن هذه الحالة من أشد الحالات خطورة فقديرى كلواحد \_ وإن لم يكن أهلا لفهم أبسط المسائل ـ أن يأخذ أحكام دينه منالكتاب والسنة فاذا لم يكن الحسكم واضحا أنسكر أنه من الدين وبذلك عكن انكار معظم الاحكام الشرعية فان الكشير منها مستخرج بدقة الاستنباط ويكون أمر الدين فوضى وتفتح الابواب للملحدين فيدخلون في الشريعة بنياتهم السيئة فيؤولون النصوص على حسب اهوائهم واغراضهم بما يؤل تدريجيا ( لاقدرالله) إلى اندثار الشريعة واحلال غيرها محلها فى الواقع مع الباسه ثوب الشريعة فى الظاهر وهناك تكون الطامة السكيرى \* هدانا الله وإيام إلى سواء السبيل \* ﴿ الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية الدوران ﴾

ويعير عنه الاقدمون بالجريان وبالطرد والعكس وفيه مبحثان ( الاول ) في تحقيق معناه ( والثاني ) في ذكر الخلاف فيه وبيان مذاهب العلماء وإقامة الحجيج لكل مذهب (الاول) في تحقيق معناه (أما) في اللغة فالدوران في الاصل مصدر دار حول البیت یدور دورآ ودورانا اذا طاف به ودوران الغلك تواتر حركانه بعضها اثر بعضمن غير ثبوت ولااستقرار (وأما) فيالاصطلاح فعرفه البيضاوي في المنهاج بان يحدث الحكم بحدوث الوصف وينعدم بانعدامه . وذلك الوصف يسمي مدارا والحكم يسمى دائرا \* ثم ان الدور ان قد يكون في محل واحد كالسكر مع عصير العنب فانه قبل أن يحدث فيه وصف الاسكاركان مباحا وعند حدوثه حدثت الحرمة .وكالطعم مع الربافي حب البرفانه وهوماً كول فيه الربافاذ ازر عوصار قصيلا غير مطعوم فلا ربا فيه فاذا عقد الحبوصارمطعوما عاد الربا فيه . ويكون في محلين كالطعم مع تحريم الربافانه لما وجد الطعم في البركان ربوياولما لم يوجد في الحرير مثلالم يكن ربويا \* هذا ماقاله شراح المنهاج تبعا الامام في المحصول. ويؤخذ من تقرير العلامة الشريبي في مواضع أن الدوران لابد أن يكون في محل واحد وسنحققه فيمسلك الطرد إن شاء الله تعالى و لنرجع الي شرح التعريف فنقول (قوله) ان يحدث الحسكم فيه نظر لان الحسكم خطاب الله وهو قديم (والجواب) أن المراد حدوث التعلق وفيه أن التحقيق أن انتعلقةديم أيضا (والجواب) أن المراد مظهر ذلك التعلق. هذا إذا جرينا على أن الحسكم هوخطاب الله فانجريناعلى أن الحكم هوما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة كاهورأى غير الاشاءرة فلا إشكال بالمرة لانما ثبت بالخطاب حادث (وقوله) بحدوث الوصف محتمل أن تكون الباء للسببية ويحتمل أن تكون المصاحبة . والتعريف على كل احتمال مشكل (أما) على الاول فيقتضي أنلابتحقق للدوران الااذا تحقق كون الوصفت المةوعلمذلك عناصبة أوغيرها

وإذا كان كذلك فلا معنى لكون الدوران من أدلة العلية كما هو واضـح وإن كانت الباء للمصاحبة كانالتعريف غير مانع لأنه يصدق على مثل المتضايفين مع أنه لايقال لحدوث كلمتهما بحدوثالا خروعدمه بعدمه دوراناذ لوقيلله دوران ــ والدوران يفيدالعلية \_ لزمأن يكون أحدها علة في الا خروليس كذلك (و الجواب) أنا تختار أن تسكون الباء للمصاحبة ولا يكون التعريف غيرما نع بصدقه علي مثل المنضايفين لازمافي مثلها من مصدوق الدوران. وما ذكره في السؤال من أنه لو كان مافى مثلها دورانًا للزم أن يكون احدها علة في الاتخر لان الدوران يفيد العلية فغير مسلم لأن الدوران أمّا يفيد العلية بـ سرط عدم المانع (أما) اذا وجد مانع كالمعية في المتضايفين فلا يفيد فان العلية مع المعية لاتعقل لان العلة يجب أن تكون سابقة على المعلول في التعقل والمعلول مرتب عليها بأن يقال: كان كذا فوجد كذا وسيأنى ايراد مثل المتضايفين على كون الدوران مفيداً للعلية وذلك فرع تحقق الدورانفيه والله أعلم \* واعلمأنالغزالى اختار في المستصغي أن الدوران بمعنى ثبوت الحسكم عند ثبوت الوصف وعدمه عندعدمه لايفيدعلية الوصفوانما يفيدها اذا كان بمعنى ثبوت الحكم بثبوت الوصف فكيف اذا انضم اليه زواله بزواله وانما لم يفد الثبوت عند الثبوث والزوال عند الزوال لائن الحسكم يزول بزوال علته وبزوال جزئها أو شرطها. نعم اذا انضماليهالسبروالتقسيم فانه يفيد ظن العلية كما اذا قال: هذا حكم حادث فلابد له من علة ولا شيء يمكن أن يعلل الاكذا وكذا والمكل باطل سوى الوصف الفلاني فلزم كو نه علة \* وذكر فى شفاء الغليل كما نقله الاصفهانى أن الدوران ينقسم الي قسمين الي فاسد وهو الثبوت عند الثبوت والى صحيح وهوالثبوت بالثبوت وعند ذلك يستغنى عن العدم بالمدم \* قال الامام في الرسالة البهائية ماذكره حجة الاسلام فيه نظر وذلك لان ثبوت الحكم بثبوت الوصف هو نفس كونه علة فكيف يستدل علي علية الوصف بثبوت الحسكم بثبوته اه وتوضيح اعتراضه على كلام الغزالى أن تعريف الدوران منبوت الحكم بثهوت الوصف مع جدل الباء لاسببية كا هوصريح كلامه

حيث أبطل التعريف الثانى يقتضي أن الدوران لا يتحقق ولا يتصور الا اذا تحقق كون الوصف علة وعلم ذلك بطريق آخر كالمناسبة واذاكان كذلك فلا تحصل فائدة من الاستدلال به علي علية الوصف بل لا يتصور على هذا استقلاله في الدلالة عيها ( فان قلت ) ان الدوران حينئذ يفيد تقوية الدلالة على العلية بدليل قول الغزالى فكيف اذا انضم اليه زواله بزواله : فله فائدة في الجملة (قلت) أما أولا فهذا تسليم بان الدوران ليس دليلا مستقلا على العلية (وأما) و'نيا فان الدوران على تعريفه السابق إنمايتحقق بكون الوصف علة للحكم واذا ثبتذلك فلم نحتج الى انضام الزوال بالزوال \* قال الاصفهاني في شرح الحصول واعلم أنه يتعذر تقرير ماذ كره الغزالي وذلك لانه لابد أن نقول على أيه ثبت الحكم بثبوت الوصف الفلانى وانعدم بانعدامه وذلك يدل على علية الوصف فنقول المقدمة الاولى إن ثبتت لم نحتج إلى الثانية أصلا اذ لامعنى للعلية الا ذلك وان لم تثبت بطلت احدى المقدمتين فلا يتقرر ما ذكره أصلا ثم قال الاصفهاني وقد أورد على نفسه في شفاء الغليل هذا السؤال حيث قال: رجع حاصل الاستدلال الى النبوت بالثوت ومن يسلم ذلك عوانما المسلم النبوت معالنبوت أوعند النبوت وأجاب عنه فقال عمدة الدليل البناء على مقدمتين (إحداهما) هذا حادث فلا بدله من علة حادثة (والثانية) لاحادث الا الوصف الفلاني فيلزم اضافة الحكم اليه. قال الاصفهاني وهذا لايدفع السؤال المذكور اه أى لانه رجوع اليطريقةالسير والتقسيم واعتراف بان الدوران بمجرده لايفيد العلية \* والحلاصة أن الغزالى لايقول على أي حال بان الدوران دليل مستقل على العلية وكان عليه أن لايطول هذا التطويل بل يعرف الدوران بالتعريف المشهور وهو الثبوت معالثبوث والعدممع العدم ثم ينازع في افادته العلية كا نازع غيره والله أعلم بالصواب \* ثم اعلم أن البيضاوى كان ينبغى له أرن يعبر في تعريف الدوران (عم) أو ( بعند) دون (الباء) كما عبر الامام وغيره لان الباء توهم ارادة السببية كما أراد ذلك بها الغزالي وحينتذ يكون التجريف في غاية الاشكال كا يعلم مما سبق ه

## ﴿ البحث الثانى فى ذكر الخلاف فيه ﴾ ﴿ وبيان مذاهب العلماء والاحتجاج لسكل مذهب ﴾

اعلم ان الاصوليين اختلفوا في افادة الدوران للعلية على ثلاثة مذاهب (الاول) أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم وعدم المانع كما سيأتى توضيحه وهو قول الجهور منهم امام الحرمين ونقله عن القاضى وعمن حكاه عن الاكثرين السكيا وقال ابن السمعانى واليه ذهب كثير من أصحابنا قال ولاصحابنا العراقيين شغف به وقال الهندى انه المختار وحكاه الاستاذ ابو منصور عن أبى بكر الصيرفي . وقال امام الحرمين ذهبكلمن يعزى الى الجدل الى انه أقوى ما يثبت. به العلل وذكر القاضي أبر الطيب الطبرى أن هذا المسلك من أقوى المسالك وكاد يدعي افضاءه الى القطع ( المذهب الثاني ) انه يفيد القطع بالعاية. ونقل عن بعض المعتزلة ورعا قيللادليل فوقه حكاه ابنالسمعاني عن بعض أصحابنا (الثالث) انه لايفيد العلية بمجرده لاقطعا ولاظنا وهو اختيار الاستاذابي منصور وابن السمعاني والغزاليكما سبق عنه والشيخ ابى اسحق. وقال في كتاب الحدود انه قول المحصلين قالالكيا وهو الذي يميلاليه القاضي. ونقله ابن برهان عنه . وتقدم ان إمام الحرمين نقل عنه القول بافادته فان صح النقل فيهما يكون له قولان. واختار هذا المذهب الآمدى وابن الحاجب (فان قلت) أن هذا الخلاف غير متناسب أذ كيف يعقل أن يقال إن الدوران لايفيد العلية أصلا ويقال أنه يفيــدها قطعا ( قلت) كان القائل بأنه يغيدها قطعا اشترط مناسبة المدائر للداركا قاله المحقق المحلى (فان قلت) إن مناسبة الوصف لأتمنع الاحتمال ولا تستلزم العلية لجواز أن يكون الوصف مناسبا وليس هو العلة لعدم اعتبار الشارع له في تعلق الحــكم ومع الاحتمال كيف يثبت القطع (قلت) ليسالمراد القطع عقلا بحيثلا بجوز العقل أن يكون المدار مع المناسبة غير علة بل المراد القطع العادى ولا شك ان اجتماع المناسبة مع الدوران يفيد القطع عادة وان لم يفده كل منعما على انفراده لان للمجموع حكما مخصمه كما في أجزاء العلة المركبة فان كلجزء منها لا يصلح أن يكون علة مع صلاحية المجموع لها ( قان

قلت) هل صاحب القول بالقطع يقول بان الدوران من غير مناسبة الوصف يفيد ظن العلية وصاحب القول الاول يقول بالقطع العادى مع المناسبة وحينئذ يكون متحدا مع القول الثانى ويرجع النزاع الي قو لين فقط أولا أوقات) أما صاحب القول بالقطع مع المناسبة فيقول بافادة الدوران ظن العلية من غيرها وأما صاحب القول الاول فقد لا يوافق الثانى على القطع مع المناسبة وحينئذ يكون الغرق بين القولين من الاول فقد لا يوافق الثانى على القطع مع المناسبة وحينئذ يكون الغرق بين القولين من هذه الجهة \* من ذلك تعلم أن محل المنزاع هو الدور ان الحجرد وما قمله العلامة الشربيني عن ابن السبكي في شرح المختصر من ان بعضهم يشترط في افادة الدور ان العلية مناسبة الوصف فليس قولا رابعا في المسالة بل هو عين القول الثالث بان الدور ان بمجرده لا يفيدو الله أعلم بالصواب \*

بعد كتابة ما تقدم رأيت في شرح القراف ما نصه :قال النقشوا في الدوران عين التجربة وقد تكثر التجربة فتغيد القطع وقدلاتصل الى ذلك . كما نقطع بأن قطع الرأس مستلزم للموت ونظنه مع السم . فهذا منشأ الحلاف في أن الدوران يفيد اليقين عند قوم أو الظن عند قوم أو لا يغيد البتة نظراً إلي النقوض وانه لابد من ضميمة اليه ويكون التكريرمرة أو مرتين فيكون الحق التفصيل بين كثرة التكرار وقلمًا وأنلا يطلق القول فىذلك اه وانظر هل كلامه هذا يأتي بالنسبة الي الوصف المدار مع الحـكم الشرعي الدائر أو هو قاصر علي مثــل ما ذكره؟ ( أما ) المذهب الاول فقد احتج بعدة أدلة ( الاول ) وقد ذكره الامام في المحصول وتبعه البيضاوى في المنهاج أن الحكم لم يكن تم كان فيكون حادثا وكلحادث لابدله منعلة بالضرورة وعلته اماالوصف المدار اوغيره لاجائز ان يكون غير المدارهو العلة لان ذلك الغيران كان موجوداً قبل صدور ذلك الحسكم فليس بعلة له وإلا لزم تخلف الحسكم عن العلة وهو خلاف الاصلوان لم يكن موجودا فالاصل قاوه على العدم وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة حصل الظن أن المدار هو العلة وهو المدعى . كذا قرره الاسمنوى وينبغي ان نرده إلى قياس منطقى تم نتكلم على كل مقدمة عالها وماعليها فنقول: يمكن أن يركب بهيئة قياس استثنائي

كبراه قضية منفصلة حقيقة بان يقال اما أن تمكون علة هذا الحمكم الوصف المدار او غيره لسكن كون العلة غير الوصف المدار باطل فثبت أن العلة هي الوصف المدار وهو المطلوب (أمأ) التنافي في الكبرى فدليله أن الحسكم حادث وكل حادثلابد له من علة فهذا الحم لابد له من علة . وإذا ثبت أن هذا الحكم لابد له من علة ثبت أنها منحصرة في الوصف المدار اوغيره (وأما) لصغرى وهي ان كون العلة غير المدار باطل فدايلها ان ذلك الغير ان كان موجودا قبل صدور ذلك الحكم فليس بعلة وإلا لزم التخلف عن الحسكم وهوخلاف الاصلوان لم يكنموجودافالاصل بقاؤه على العدم . ويرد على هذا الدليل عدة اعتر أضات منها ما يرجع الي دليل الكبرى ومنها مايرجم الى غيره (الاول) قوله في صغرى دليل الكبرى ـ هذا الحيكم حادث بمنوع فان الحكم قديم كما سبق ـ (والجواب) ان المراد حدوث تعلقه على مافيه مما سبق قريبا (الثاني) قوله في الحبرى \_ وكل حادث لابد له من علة بالضرورة فانه ان أريد بالعلة الموجد والمؤثر كما هو الظاهر من قوله حادث فلا يتصور في الاحكام خصوصا على مذهب أهل السنة لان نفس الحكم خطاب الله وكلامه النفسي القديم وليس له موجد ولا مؤثر وكذلك تعلقه حتى علي القول بانه حادث لانه عبارة عن اقتضاء الصغة امرا زائدا على الذات. وان أريد بالعلة الباعث فلا نسلم أن الحسكم لابدله من باعث فضلا عن كونه معلوما بالضرورة فقد تقدم أنالباعث مستحيل. وكذا إذا أريد بالعلة المعرف فلا نسلم أن الحـكم لابدله من معرف اكتفاء بتعريف النص على انه لا داعي لتوسط حادث حينتذ \_ (و الجواب) انك علمت ان الله تعمالي شرع أحكامه لمصالح العباد على أن تكون تلك المصالح حكما وغايات لاحكامه تفضلا واحسانا منه علي عباده وقد ثبت ذلك اما بالاستقراء او الاجماع وحينتذ نختار أن تكون العلة بمني الباعث لكن لا عليمعناه الحقيقي الذي يترتب عليه المحال. و لنا أن نختار انالعلة بمعني المعرف ونوجه لزوم احتياج الحسكم الى المعرف بانه لو لم يكن له معرف للزم التسكليف بالمحال لان الحسكم من غير امارة لاتتأنى معرفته ولا امتثاله ولا يغنى النصعن المعرف لما تقدم في الكلام على

على تعريف العلة بالمعرف \* تم يرد عليجيع الاحتمالات الاحكام التعبدية ولذاك نرى بعضهم يعبر بغالب الاحكام وهو أولى وأسلم والله أعلم \* (الثالث) أن هـذا الدايل معارض بالاستصحاب بأن يقال: هذا الوصف الذي ذكرتموه لم يكن علة قبل حدوث الحسكم بعين ما ذكرتم من التخلف فلا يكون علة مطلقا عملا بالاستصحاب (والجواب) أن الاستصحاب مرجوح بالنسبة لما يقتضي العلية بدليل آنه يعارض النصوص والايماء والمناسبة مع ثبوت مقتضاها ولا شك أن تبوت موجب أحد الدليلين دليل رجحانه (الرابع) ان هذا الدليل على فرض صحته يثبت علية أى وصف كان من غير توسط الدوران بأن يقال: هذا الوصف \_ أى وإن لم يكن مداراً \_ اما أن يكون هو العلة أو غيره لا جائز أن تكون العلة غيره الخ ما سبق تقريره في هذا الدايل. وإذا كان كذلك فلا تقتضي صحة أن الدور ان دليل العلية كما هو المقصود من الاستدلال. (واعلم) أن هذا الاعتراض فى غاية القوة وقد حاول الاصفهاني في شرح المحصول الاجابة عنه بعد اعترافه بجودته بمالا ينهض جوابا: ونصعبارته ولا نسلم أنه لا اختصاص للدليل بالدوران بل له اختصاص وبيانه أنا نقول: هذا حكم حادث فلا بد أن يكون له علة حادثة لانه لولم يكن له علة حادثة يلزم أحد الامرين وهو إما أن لا يكون له علة أصلاأوله علة غير حادثة قطعا وكلمنها منتف بالاصل (أما) الاولفلا نالاصل فالاحكام الشرعية أن يكون لها أدلة بمعنى المعرفات أو للزوم التكليف بالمحال (وأما) الثاني فلاستلزامه التخلف وهو باطل. وإذا ثبتتهذه المقدمة فنقول تلك العلة الحادثة اما أن يكون هذا الوصف الذي دار الحكم معه وجوداً وعدما بمعنى أنه حدث الحكم بحدوثه الوصف الذي هو حادث مع حدوث الحكم بدليل وجود الحكم مع وجوده وعدمه مع عدمه . وإذا ظهر ذلك فاعلم أنهذه الطريقة بعينها لا عكن سلوكها من غيرتمو ضللدوران فلها اختصاص به . أمم إذا أورد الصورة التي ذكرها المعترض فعي صورة صحيحة أيضا عامة الدلالة على علية الوصف الحادث سواء علم حدوثه ( ٢٦ - ج - ١ نبراس العقول )

كما ذكرنا في صورة الدروان (١) أو بغيره من الطرق ولا إشكال في ذلك قان غايته التممك بدليل صحيح تعم دلالته المدار وغيزه الا انه يفوته فى هذه الطريقة قوة غلبة الظن الناشئة من تحقيق دوران الوجود مع الوجود والعدم مع العدم اهـ \* ولا يخنى أن كلامه لو سلم لا يثبت الدليل دلالة الدوران استقلالا علي العاية غايته أنه اذا قيد الوصف الحادث بأنه مدار افادة قوة غلبة الظن بالعلية واعترافه في آخر كلامه بصحة الصورة التي أوردها المعترضكاف في الرد على جوابه لمن تأمل؛ تم في قوله بمعنى أنه حدث بحدوث النح نظر لانه أن كانت الباء بمعنى مع فلا داعي لهذه العبارة والاكانت تفسيراً للماء بالماء وان كانت للسببية فهي غير مسلمة مع مع ما فيها من الاشكال الوارد علي كلام الغزالى السابق والله أعلم (الخامس) انهذا الدليل يقتضى توقف دلالة الدوران على الاستصحاب فان كان الاستصحاب تتوقب دلالته علي الدوران يلزم الدور وان لم تتوقف يلزم رجحان الاستصحاب على الدوران فلا يكون الاستصحاب مرجوحا بالنسبة الى القياس فيمتنع العمل بالقياس مطلقا لائن الفياس لابدأن برفع مقتضي البراءة الاصلية وهو الاستصحاب فيلزم رجحانه عليه والمقدر خلافه (والجواب) أنا نختارعدم توقف الاستصحاب على الدوران ونمنع رجحانه فانه لايلزم من مجرد عدم التوقف الرجحان كذا فى الاصفهاني (السادس) ان هذا الدليل أثبت دلالة الدوران بواسطة الحصر والدوران طريقة مستقلة والنظرفيه آنه هل بمفرده يفيد ظنالعلية أولا ﴿ (والجواب) ان هذا الدليل أتبت دلالة الدوران المطلق واذا ثبت دلالته على الاطلاق كان دليلا مستقلا على علية الوصف المدار من غير حاجة الي التقسيم (الدليل الثاني) ذكره البيضاوي فى المنهاج ولم يذكره الامام فى المحصول ولا صاحب الحاصل وتقريره كما فى الاسنوى ان علية بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء من صوره لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر لا ن ماهية الدوران 

<sup>(</sup>١) كذا عبارة الاصفهاني في النسخة التي بين أيدينا اه منه

المدارات أى الِّي فرضنا عدم عليتها لانه حيث وجد الدوران وجد عايــة المدار للدائر فلاتجتمع علية بعض المدار تمع عدم علية بمضها. وإن لم تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر فيلزم عدم عليمة تلك المدارات أى التي فرضنا عليمها وتخلف عنها الدائر في شيء من صورها لوجود المقتضى لعدم العلية وهو تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض وهو دلالة ماهية الدوران على العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية تقتضيعلية المدار والتخلف يقتضي عدم عليته فبينها تعارض فثبت أنعلية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية بعضها والاول وهو علية بعضالمدارات معالتخلف ثابت بالاتفاق لأن شرب السقمونيا علة الاسهال في بعض الا مكنة بالنسبة الى بعض الاشخاص واذا ثبت الاولانتني الثاني ـ وهو عدم علية بعض المدارات للداثر ـ ويلرم من انتفائه علية جميع المدارات وهو المدعي . وأنما قيد علية بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم علية الك على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلية اه . وتقريره على طريقة المنطقيين ان يقال: اما ان تثبت علية بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء من الصور (وإما) ان تثبت عدم علية بعض المدارات الاخرى لكن علية بعض المدارات مع التخلف ثابتة فينتغى عدم علية بعض المدارات الاخر وتكون جميع المدارات علة وحيث ثبت أن جميع المدارات علة ثبتأن الدوران دليل العلية إذ الفرض أن لاطريق للعلية سواه وهو المطلوب. وهذا القياس قياس استتنائي كبراه منفصلة مانعة جمع وصغراه استثنائية هي إثبات أحد الامرين المتنافيين فيثبت رفع الا تخر . (أما) الثنافي صدقا في الكبرى فدليله أن ماهية الدوران من حيث هي. أي بقطع النظر عن صور التخلف وغيرها \_ اما أن تدل على علية المدار للدائر أولا فان دات يلزم علية هذه المدارات التي فرضنا عدم عليتها لأنه متى وجد الدوران وجدت العلية وإن لم تدل ماهية الدوران عِلَى العلمية يلزم عدم علية بعض المدارات التي فرضنا عليتها لوجود المقتضي لعدم العلية وهو التخلف مع سلامته عن المعارض وهو دلالة

ماهية الدوران على العلية . وعلى كل تقديرلا تجتمع علية بعض المدارات معااتخلف مع عدم علية البعض الآخر ويثبت التنافي بينها وهو المطلوب \* وخلاصة دليل الكبرى أن الدوران أن دل على العلية كانت جميع المدارات علة وإن لم يدل كانت جميع المدارات غير علة فلا يمكن أن يكون بعضها علة والبعض الآخر غمر علة (وأما) الصغرى فدليلها أن شرب السقمونيا علة الاسهال في بعض الامكنة بالنسبة لبعض الاشخاص . (فانقلت) ما الداعي لقيد التخلف مع أنه يكفي لاثبات عدم علية ما فرضت عليته على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران من غير فرض التخلف لعدم المقتضى للعلية حينثذ (قلت) أن عدم المقتضى للعلية لا يفيد عدمها بخلاف المقتضى للعدم السالم ذلك المقتضى عن المعارض فانه يقتضي عدم العلية ه واعترض هذا الدايل بالمعارضة بالمثل بأن يقرر ذلك الدايل معينه الاالصغرى فيستشى فيها اثبات غيرما أثبت في الدليل الأول بأن يقال: لمكن عدم علية بعض المدارات الآخر ثابت كالمتضايفين فتنتفي علية بعض المدارات المفروض عليهافتكون جميع المدارات غيرعاة ولا يكون الدوران دليل العلية وهو نقيض ما أثبته الدليل الاول (والجواب) يكون بالترجيح وهو حاصل معنا وذلك لانه يلرم على ماقلناه من كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلف في بعض الصور وجود الدليل بدون المدلول وهو معقول لان دلالة الدليل قد تتخلف لوجود مانع . و بلزم علىماقالوه من أن جميع المدارات ليست علة على الاجمال مع تسليم ثبوت العلية لبعضها وجود المدلول بدون الدايل وهو غــير معقول : وتوضيحه أنه اذا صح دليلنـــا وثبت أن جميع المدارات علة وأن الدوران دليل العلية مع ثبوت عدم علية بعض المدارات كافى المتضايفين لزم عليه وجود الدليل وهو الدوران مع عدم المدلول وهو علية المدار فى المتضايفين وذلك لايضر لجواز تخلف الدليل عن المدلول لمانع كما هنا فانمعية المتضايفين مانعة من علية أحدهما للآخر. وإذا صحد ليلكم و ابت أن جميع المدارات ليست علة وإن الدوران ليس دليلا للعلية مع ثبوت علية بعض المدارات للدائر . كا في السقيونيا الاسهال لزم عليه وجود المدلول وهيو علية بعض المادات من غير الدليل لان الغرض أن الدوران ليس دليــــلا للعلية وأنه لادليل غيره وذلك غير معقول (فان قات) كيف يثبت في الدليل الاول علية جميع المدارات للدائر مع تسليم ماقاله الثانى من عدم علية بعض المدار ات للدائر كافى المتضايفين و كيف يثبت في الدليل الثساني عدم علية جميع المدارات مع تسليم ماقاله الاول من علية بعضها كالسقمونيا ? وهلهذا الااعتراف من المستدل والمعارض بصحة اجماع علية بعض المدارات مع عدم علية البعض الآخر? وبعبارة أخرى هو اعتراف منها ببطلان الكبرى في دليلها ? (قلت) الواقع أن دليل المعلل قد آل بعد الاعتراض عليه بالمعارضة والجواب عنها بالترجيح الى أن بعض المدارات قد ثبتت عليتها وانه ليس لها دليل سوى الدوران فيلزم أن يكون دليلا على العلية أينما وجد وتخلف دلالته في بعض الصور لمانع لايقدح في كونه دليلا . وإذا كان مآله كما قررنا صح تقريره من أول الامر بهذه السكيفية فيرجع الى الدليل الذي سنذكرة بعسد فتدبر والله أعلم \* (الدليل الثالث) ماذكره الامام في المحصول ولم يذكره البيضاوي في المنهاج وتقريره : أنه تبت أن بعض الدورانات يفيد العلية وإذا كان بعضها يفيد وجب أن تـكون جميع الدور انات كذلك أى مفيدة للعلية (أما) أنه ثبت أن بعض الدورانات يفيد العلية فدليله أنه أذا دعي شخص باسم فغضب تم تكرر الغضب مع الدعاء بذلك الاسم حصل ظن أنه أما غضب لأنه دعى بذلك الاسم. وذلك الظن أعا حصل من الدوران لأنه إذا قيل للناس لم اعتقدتم ذلك قالوا لاجل أنا رأينا الغضب معالدعاء بذاك الاسم مرة بعد أخرى فيه للون الظن بالدوران (وأما) انه إذا ثبت أن بعضها يفيد العلية لزم أن يكون جميعها كذلك فدليله قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان )كذا في المحصول وهو من أعجب مارأيت في الاستدلال فانه ضعيف جداً إذ لاسبيل اليمراعاة التسوية في كل الامور وقد قال صاحب التنقيح يلزم منه الحسكم بجهل كل انسان وحمارية كلحيوان وامكانكل معلوم ووقوع كل ممكن وصدق كل متحدث وكذب كل مدع وحل كل أكول وِاباحة كلقتلوهكذا اه وما كاناغناه عن الاستدلال بهذء الآية بتقرير الدليل

كما قررنا ما انتهى اليه الامرفى الدايل السابق بان يقال: متى ثبت أن بعض الدور انات من حيث هي دورانات تفيد العلية ثبت أنالدوران في ذاته يفيد العلية وتخلفه في بعض الصور لمانع لايقدح في ذاك \* قال الاصفهاني في شرح المحصول: واعلم أن هذا المنع يسمى بالمنع المشكلوهو أنانسلم دلالة تلك الدورانات الخاصة ونمنع دلالة هذا الدوران أو نسلم علية المدار في موضع الاجماع ونمنع عليته في موضع المزاع، ثم قال: واختلفت أجوبة الاثمة عن هذا المنع. ثم ذكر أجوبة كثيرة وأطال في ذلك بما لم أر فىذكره فائدة \*هذا واعلم أن إمام الحرمين له طريقة أخرى فى الاستدلال على دلالة الدوران وملخصها كما يؤخذ من الاصفهاني أن وجود الوصف مع وجود الحسكم وعدمه مع عدمه يغلب على الظن كون ذاك الوصف علة أى أن الطرد والمكس يفيد غلبة الظن بانتصاب المطرد والمنعكس عاما قال وذلك بالضرورة \* ثم نقول ان كل ماأفاد غلبة الظن فقد ثبت وجوب العمل به لما علم من حال الصحابة رضوان الله عايهم انهم كانوا يعتبرون نصوص النبي صلى الله عليه وسلمو يلحقون بالنصوص ماغلب على ظنهم أنه في معني المنصوص اه ملخصامن الاصفهاني وقدأترنا تلخيصهاعلى ذكرها بنصها مع أن التلخيص يذهب بهجتها لأنها عبارة طويلة وفى عدة مواضع والمقام غيرمحتاج لذل هذا التطويل، هذا تمام الحجاج المذهب الاول. واحتج لمن قال بعدم دلالة الدوران على العلية بأمور (الاول) لو دل الدوران على العلية لكان كل مدار علة للدائر معــه لـكن التالى باطل فالمقدم مثله ويثبت نقيضه وهو المطلوب (أما) الملازمة فوجهها أن الدوران اذا كان من أدلة العلية يلزم من تحققه تحقق مدلوله وهو كون المدار علة للدائر (وأما) بطلان التالي فدليله وجود صور تحقق فيها الدوران ولم تتحققفيها العاية وهذه الصور كثيرة جداً. قال الامام في المحصول لو أردنا استقصاء القول في الدور المات المنفكة عن العلية لطال الكلام وقد اقتصر على ذكر أربع عشرة صورة ونحن نقة على أوضحها (منها) العلة مع المعلول إذا كانا متلازمين نفيا واثبانا فالدوران مشترك بينها والعلية غير مشتركة (ومنها) الجوهر والعرض فأنهما وتلازمانِ نفيها واثباتا

وذات الله وصفاته متلازمان وكل صفة من صفاته مع ساثر الصفات كذلك ولا علية هناك (ومنها) المضافان كالابوة والبنوة والمولى والعبد (ومنها) المكان والمتمكن والحركة والزمان فائه لاينفك واحدمنها عن الآخر مع عــدم العلية (ومنها) الجهات الست فانه لاينفك واحدة منها عن الاخرى مع عدم العلية (ومنها) الحد مع المحدود فانه لاينفك كلمنها عن الآخر ولاعلية (والجواب) بمنع الملازمة اذ لانقول بأن الدوران يغيد ظن العلية مطلقاً بل بشرط عدم المانع بأن لايقوم عليه دليل يقدح في كون المدار علة كما في هذه الصور وما شابهها ، قال الامام واذا لخصنا الدءوى على هذا الوجه سقط ما ذكروه فى هذا الدليل اه والله أعلم. (الثاني) وهو الذي عول عليه المتقدمون كما في المحصـول أن الاطراد وحده ليس طريقا إلى علية الوصف بالاتفاق وان الانعكاس غيرمعتبرفي العال الشرعية وإذا كان كل واحد منها لايدل علي العلية كان مجموعها كذلك (والجواب) انه لايلزم من أن يكون كل واحد منها لايفيد العلية أن يكون المجموع كذلك. فأنه قد ثبت للمجموع مالايثبت لـ كل جزء (الثالث) أن الدور ان لا ينفك عن المزاحم وما كان كذلك لايفيد العلية . وبيانه أن الحكم كما دار مع الوصف وجوداً وعدما دار مع تعين ذلك الوصف ومع حصوله في ذلك المحل. وحينتذ بجب أن يكون التعين أو حصول الوصف في الحول جزء علة فلا تحصل التعدية أصلا(والجواب) أن كلا من التعين وحصول الوصف في المحلمن قبيل الامور العدمية فلا يصلح للعلية كذا فى المحصول. وقد نازعه الاصفهاني ومحل الكلام على التعين وأنه من الامور الوجودية أو العدمية في العلوم العقلية (الرابع)ان الوصف المدار يجوز أن يكون وصفا ملازما للعلة وليس هو العلة وذلك كالرائحة المخصوصة الملازمة للاسكار ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرض لانتفاء وصف غيره بدلالة السبر أو بان الاصل عدمه فيلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلي طريقة السببر والتقسيم وهو كاف في الاستدلال على العلية (والجواب) أنا لانسلم الاحتياج إلى السبردا على . نعم يحتاج إلي الاستصحاب ولا ضرر فيه كما سبق والله أعلم \*

إذا أبدى المعترض وصفا آخر غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصراً (مثاله) أن يقول المستدل: إن علة حرمة الربا في الذهب النقدية فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التي أبداها المستدل والتي أبداها المعترض يدور معها الحكم وجوداً وعدما لكنالتي أبداها المعترضقاصرة على محل الحسكم وهو الاصل. وعلة المستدلمتعدية فترجح بالتعدية للفرع على علة المعترض فان كأن الوصف الذي أبداه المعترض متعديا إلى الفرع المتنازعفيه معاتحاد مقتضي وصفيهما ضرإبداؤه عند مانع علتين دون مجوزهما وطلب الترجيح أوكان متعديا إلي فرع آخر طلب النرجيح من خارج لتعــادل الوصفين حينتذ \* واعلم أن مثل هذا لايختص بمسلك الدوران بل ياتي فىالمناسبة وغيرها والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب \* هــذا تمام القول في مسلك الدور انوسنشرغ في مسلك السبر والتقسيم والله هو الموفق \*

#### ﴿الطريق السابع من الطرق الدالة على العلية ﴾ « السير والتقسيم »

وفيسهمبحثان ( الاول) في تحقيق معناه ( والثاني ) في تقسيمه وبيان ما انفتي على افادته العلية وما اختلف في افادته معذكر وجه كل مذهب (الاول) في تحقيق معناه أما السبر فمعناه في اللغة الاختبار ومنه المسبار وهو المبل الذي يختبر به الجرح (وأما)التقسيم فمعناه فىاللغة تجزئة الشيء ثم أطلق مجموع هذين اللفظين في الاصطلاح على مسلك خاص من مسالك العلة وعرفوه بأنه حصر الاوصاف التي توجد في الاصل والتي تصلح للعلية في بادى، الرأي ثم ابطال مالا يصلح منها فيتعين الباقى للعلية . والمراد بالحصر مجرد ذكر الاوصاف وليس المراد منه أن تذكر منحصرة أى مرددة بين النني والاثبات ليشمل قسمي التقسيم المنحصر والمنتشر . فالمسلك مجموع الامرين والتقسيم راجع الى الحصر والسمير

راجع الى الابطال وذلك لانه اذا قال مثلا بحثت عنأوصاف السبر فلم أجد مايصلح للعلية في بادىء الرأي سوى الطعم والـكيل والقوت لكن الـكيل والقوت لا يصلحان عند التامل فتعين الطعم فقد حصر ما يصلح للعلية فيماذكره على وجه التقسيم باو وبين ببحثه الذى هو السبر والاختبار بطلان ماعدا الطعم \* اذا علمت ذلك فتسمية هذا المسلك بمجموع هذين الاسمين واضحة الا أن الموافق للترتيب الخارجي تقديم التقسيم على السبر في التسمية بان يقال - التقسيم والسبر- ولعلهم عكسوا الترتيب لانالسبر هو أهم الامرين فى الدلالة على العلية والتقسيم يعتبر وسيلة اليه وقد يقتصر علي واحد منهما فقط كماصنع البيضارى فىالمنهاج فقد أطلق على القسم الاول منه التقسيم الحاصر وعلى القسم الثأني السبر غير الحاصر تنبيها علىجواز الاقتصار فى التسمية على واحد منها وليس غرضه أن الاول لاسبر فيه والثانى لا تقسيم فيه إذ لايتحقق المسلك بواحد منها فكلمن القسمين فيه حقيقة السبر والتقسيم الاأن التقسيم فى الاول حاصر وفى الثاني غير حاصر \* ثم اعلم أن إبطال مالايصلح من الاوصاف للنعليل انمايكون بطرق الابطال المعاومة (فمنها) بيان أن الوصف طردي أي من جنس ماعلم من الشارع الغاؤه سوا. كان ذلك في جميع الاحكام كالطول والقصر بالنسبة للا دميين فأنهما لم يعتبرا في شيء من الاحكام لافي القصاص ولا في الكفارة ولافي الارث ولا في ولاية النكاح ولا في غيرها فلا يعلل بهما حكم أصلا أو في بعض الاحكام كالذكورة والأنوءة فانهما لم يعتبرا أفي العتق فلايعال يهما شيء من أحكامه واناعتبرا فيغيره كالشهادة والارث والقضا. وولايةالنكاح . (ومنها ) أن لاتظهرمناسبة الوصف المحذوف بعد البحث عنها. ويكنى فيعدم ظهور مناسبته قول المستدل بحثت فلمأجد مايوهم أي يوقع في الوهم \_ أي الذهن \_ مناسبته بعد السبر مع أهلية النظر فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقى لم تظهر فيه مناسبة أيضا فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتغال من طريق السبر الميطريق المناسبة والانتقال يؤدى الي الانتشار وهو محذور لانه مظنة الغضب والحية فيؤدي ( ۲۷ - ج - ۱ نبراس العقول )

إلى إخفاء الحق غاية الامر أنه يحصل التعارض ببن سبره وسبر المعترض النافى لعلية المستبقى فيحتاج الى الترجيح بين السبرين . ومن وجوه الترجيح كأفى التغتازانى ترجيح وصف المستدل بكونه موافقا لتعدية الحمكم ووصف المعترض موافقًا لعدم التعدية لأن التعدية أولى لعموم حكمها وكثَّرة فائدتُها \* ومن طرق الابطال الالغاء وهو بيان أن الحمكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى فقط فيعلم أن المحذوف لاأثر له في العلية وأن الوصف المستبقى مستقل بها الثبوت الحسكم عند ثبوته سواء وجد المحذوف أم لم يوجد وهذا من حيث أنه يثبت به عدم عليـة الوصف بثبوت الحڪم بدونه في صورة يشـبه نغي العكس الذي لايفيد عدم العلية لما تقرر أنالعكس ليس بشرط فيالعلل و لكنه ليس عينه و إنما يكون اياه لو كان المقصود نغى كون المحذوف علة لانتغاء الحسكم وليس كذلك بل المقصود نفي كونه جزء علة والمستبقى جزءاً آخر أذ لو كان كذلك لما استقل المستبقى بالحسكم في تلك الصورة مع أنه قد استقل. وأنما كان المقصود نني كون كل من المحـــذوف والمــتبقى جزء علة لا نغي استقلال المحذوف بالعلية لانالقائس لاحاجة له الى نفي استقلال المحذوف لان المعترض اذا سلم استقلال المستبقى فقد تم المطلوب ، قال العلامة العضد و لكن هذا يشكل من وجه آخر وهو آن يقال : لا بد من صورة يوجد فيها المستبقى بدون المحذوف حتى يثبت كون الحسكم معللا به وحده وحينئذ يستغنى به عن الاصل الاول وعن إبطال وصف فيه (مثاله) أذا قال القوت باطل (أى فيما أذا قاس الذرة على البر بجامع الطعم أوالمكيل أو القوت) لأن الملح ربوي وليس بقوت يقال له قس ابتداء على الملح يسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت وقد يقال ان هــذا لا يستمر اذ ربما كان في الملح أوصاف ليست في البر يحتاج في إبطالها إلى مثل ما محتاج اليه من المؤنة في البر أو أكثر منه والله أعلم \*\*

واعلم أن صاحب مسلم الثبوت اشترط فى الابطال أنلايكون طريقه شاملا لابطال الباقى لثلا يلزم علية الباطل فاذا كان طريق الحذف عدم ظهور المناسبة

فلا بد أن لا يتحقق في الباقى بل لا بد من ظهور المناسبة فيه كهدم الالغاء والطرد لان المعترض ليس معارضا حتى يطلب الترجيع بلهو ناقض . وأيضا الترجيع الما يكون بعد الصلاح أه (قلت) إذا نظرنا الىأن الحكم لابد له من علة وقد بطل ما عدا الوصف المستبقي تعين أن يكون هو العلة بقطع النظر عن صلاحيته لان عاصل الاستدلال بالسير والتقسيم عند القائل به ان المستدل مثلا استدل بعدم المناسبة في النفي وبالانحصار في الاثبات ولم ينظر فيه لكونه مناسبا أولا لانه متى انتفى غيره انحصر فيه وهو كاف غاية الامر أنه اذاعارضه سبر آخراحتاج المستدل لترجيح سبره بما تقدم والله أعلم هم

#### ﴿ البحث الثانى فى تقسيمه ﴾ « وبيان ما اتفق علي إفادته العلمية وما اختلف فيه »

ينقسم هذا المسلك إلى قطعى وظنى ولتوضيح ذلك عهد له بمقدمة فنقول اعلم أن التقسيم وهو أحد جزأي هذا المسلك ينقسم الي منحصر ومنتشر لأنه الما أن يكون مردداً بين النفى والاثبات بحيث يكون حاصراً لجيع أوصاف الاصل لا يجوز العقل وصفا آخر غيرها أو لا يكون كذلك . فالاول المنحصر أو الحاصر والثانى المنتشر وطريق إيراد الاول أن تقول : الحكم اما أن يكون معللا بعلة أولا والثانى باطل فتعين الاول و تلك العلة اما الوصف الفلانى أو غيره والثانى باطل فتعين الاول و تلك العلة اما الوصف الفلانى أو غيره والثانى باطل فتعين الاول و تلك العلة اما الوصف كونه منحصراً حصول الاجماع على أن العلة لا تعدوما ذكر من الاوصاف كالوحصل الاجماع على أن العلة لا تعدوما ذكر من الاوصاف كالوحصل الاجماع على أن العلم أو القوت أو المال فان التقسيم بذكر هذه الاوصاف الاربعة فقط مع أو السجاع على نفى غيرها من قبيل المنحصر . ثم إذا كان التقسيم منحصراً كا ذكرنا وكان ابطال ماعدا الوصف المستبق بعد السبر قطعيا كان هذا المسلك قطعيا وإذا كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال ظنيا ولو كان التقسيم منحصرات كان هذا المسلك قطعيا وأذا كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال ظنيا ولو كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال ظنيا ولو كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال طنيا ولو كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال طنيا ولو كان التقسيم منتشراً أو كان الابطال طنيا ولو كان التقسيم كونه قليها بالمل قطعا فثهنته انه إيمال إلى القطعي أن تقول: العالم اماقديم أو حادث لكن كونه قليها بالمل قطعا فثهنته انه

حادث قطعاً (ومثال) الظنى والتقسيم منحصر أن تقول: ولاية الاجبار اما أن تكون معللة أو لا والثانى باطل قطعا بالاجماع والهلة إما الصغر أو البكارة أو غيرها وكون العلة غي الصغر باطل لأنها لو عللت بالصغر لثبتت على الثيب الصغيرة لوجود الصغر فيها وذلك باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «الثيب أحق بنفسها» أخرجه مسلم بلفظ الأيم وإنما كان ظنيا لا نابطال عليه وسلم «الثيب أحق بنفسها» أخرجه مسلم بلفظ الأيم وإنما كان ظنيا لا نابطال علية الصغر ظني ولذلك خالف فيه أبوحنيفة رضى الله عنه (ومثال) الظنى والتقسيم منتشر - أن تقول: علة حرمة الربا أما الكيل أو القوت أو المال أو الطعم والكل منشر الله الا الطعم فتعين التعليل به . وهذا المثال أنما يكون التقسيم فيه منتشر الإ إذا لم يحصل الاجماع على أن حرمة الربا معللة وعلى أن العلة لا تعدو هذه الاوصاف الاربعة فان حصل الاجماع على هذين الامرين كان التقسيم منحصر المنتشر المنتشر المسبق وهو مع ذلك ظني لان إبطال ما عدا الطعم ظنى »

وقبل أن نبين حجية كل من القطعى والظنى وفاقا وخلافا ننبه علي عبارتين للاسنوى فى شرح المنهلج فان فيهما موضع نظر (الاولى) قوله وهذا القسم يعنى التقسيم الحاصر يفيد القطع إن كان الحصر فى الاقسام وابطال غير المطلوب قطعيا اه فان قوله ان كان الحصر فى الاقسام لاوجه اله لان المحدث عنمه هو التقسيم الحاصر وهو من حيث هو قطعي داعا وإعا يكون المسلك معه ظنيا إذا كان الابطال ظنيا كا سبق فالاولى الاقتصارعلي قوله ان كان ابطال غير المطلوب قطعيا ها الاثنية) قوله قال فى المحصول وهذا اذا لم يتعرض للاجماع على تعليل حكمه وعلى حصر العدلة فى الاقسام فان تعرض لذلك كان قطعيا اه فان قوله كان قطعيا ان كان مراده بذلك قطعية المسلك تتوقف كما علمت على قطعية الابطال أيضا وان كان مراده قطعية التقسيم (أى انه يكون بهدين على قطعية الابطال أيضا وان كان مراده قطعية التقسيم (أى انه يكون بهدين الاجماعين منحصر آلامنتشرآ) فيسلم وان كان خلاف ظاهرالعبارة ه و ليستهذه الاجماعين منحصر آلامنتشرآ) فيسلم وان كان خلاف ظاهرالعبارة ه و ليستهذه مثال حرمة الربا وتعليلها للتقسيم المنحصر مع ادعاء الاجماع على تعليل حرمة الربا وتعليلها للتقسيم المنحصر مع ادعاء الاجماع على تعليل حرمة الربا وعلى أن العلة منحصرة فى أربعة أشياء بالطعم حوالكيل والقوت والمال م أورد

هذا المثال بعينه للتقسيم المنتشر وقيده بما اذا لم يدع الاجماع على ماذكرنا . فمغاد كلام الامام هو ماقلناه من الاحمال الصحيح في عبارة الاسنوى والله أعلم " تم ان القطعي من هذا المسلك حجة فى العلميات والعمليات بالاتفاق وأن كان حصوله في الشرعيات عسراً جداً (وأما) الظني فقد اختلفوا فيه علىأربعة أقوال (الاول) أنه حجة للناظر والمناظروحكاه صاحب مسلم الثبوت عن الاكثر (الثاني) أنه حجة للناظر فقط واختاره الآمدي (الثالث) أنه حجة للناظر والمناظر بشرط الاجماع على تعليل حكم الاصل وعليه امام الحرمين (الرابع) أنه ليس بحجة مطلقا ونقله في البرهان عن بعض الاصوليين ونقله صاحب مسلم الثبوت عن الحنفية الا الشيخ أبا بكر الجصاص والشيخ المرغيناني . وحجة الاول انه يثير غلبة الظن وما كان كذلك يجب العمل به أما بالنسبة الىالناظر فظاهر وأما المناظر فوجه كونه حجة عليه أنه يغيد الظن مالم يدفعه ومايفيد الظن يجب العمل به فان كان المناظر مجتهداً وجب عليه وأن كان مقلداً توجه الالزام على من قلده (فان قلت) لانسلم أنه يغيدغلبة الظن بعلية هذا الوصف لان من الاحكام مالا يعلل بدليل أن علية ألعلة غير معللة والالزم التسلسل واذا ثبت أن من الاحكام مالا يعلل فلا مانع أن يكون هذا الحسكم منجلة مالايعلل ولو سلم كونه معللا فلا نسلم الحصر فيجوز أن يكون هناك وصف لم يذكر هوالعلة. وبهذين الاحتمالين اللذين لاينف كان عنه لايفيد غلبة الظن (قلت) قدسيق ف مسلك المناسبة أن الادلة العقلية والسمعية دلت على أن أحكام الله تعالى معللة بالحسكم والمصالح على النحو الذى قررناه هناك وما استدل به منأنعلية العلة غيرمعللة فيه نظر منوجهين الاول أنعلية العلة ليست ممانحن ويه (والثاني) أنهامن الامور الاعتبارية الني لا تعلل كاهو مقرر في علم الكلام وعلي تسليم أن منها مالا يعلل فالغالب فيهاالتعليل وحينئذ يكون احمال كون هذا الحمكم غيرمعللمرجوحالاينافي غلبة الظن (وأما) احمال أن هناك وصفا آخر \_ عنى فلايكون الحصرفياذ كرصيحا فلايمنع غلبة الظن لان الحاصران كان ناظر افحصره فياذكره انما كان بحسب ماأدى اليه نظره واجتهاده فيجبعليه أن يعمل له ولا يكابر نفسه وِأَنْ كَانِمِنَاظُوا وهُوعِدُلُ فَيَهُ أَهْلِيةُ النِّظُرِ فَيكُ فِي أَنْ يَقُولُ: بِحِثْتُ فَلَم أَجِدُ غَيْرُ هَذْهُ

الاوصاف والاصل عدم ماسواها فيندفع عنه منع الحصر ويلزم المعترض قبوله ويكون حجة عليه . فاناً بدى المعترض وصفا آخر لم يذكر والمستدل وجب علي المستدل إبطاله والاانقطع، ويقبل من المعترض إبداء هذا الوصف من غيران يكلف بيان صلاحيته للتعليل \* ووجه القول الثاني أن ظن الشخص لا يقوم حجة علي خصمه فلا يكون حجة الاللناظر دون المناظر . وفيه نظر فانا قد بينا أنه اذا كان مفيدا الغابة الظن فى ذاته من غير دافع كان حجة المناظر أيضا \* ووجه القول الثالث أنه لو لم يكن حجة فى حال الاجماع علي تعليل حكم الاصل لا دى بطلان الباقى الى خطأ المجمعين . وفيه نظر فانه لا ينافى أنه فى غيرهذه الحالة لافادته غلبة الظن حجة أيضا \* ووجه القول الرابع أنه يجوز بطلان الباقى وفيه نظر لما علمت من ان الحكم لابد له ووجه القول الرابع أنه يجوز بطلان الباقى وفيه نظر لما علمت من ان الحكم لابد له من علة فاذا بطل ما عدا المستبق تعين للعلية ولا أثر لجواز بطلانه \* واستدل له صاحب مسلم الثبوت بان الوصف الباقى بعد الحذف لم يثبت اعتباره شرعا اظهور صاحب مسلم الثبوت بان الوصف الباقى بعد الحذف لم يثبت اعتباره شرعا اظهور التأثير اه وقد علمت ما يتعلق بالتأثير عندهم في مسلك المناسبة والله اعلى الثانون بالتأثير عندهم في مسلك المناسبة والله اعلى الثانون بالما المناسبة والله المناسبة والله المناسبة والله المناسبة والثه المناسبة والثه المناسبة والثه المناسبة والثه المناسبة والثه المناسبة والشه المناسبة و الشه الشه و قد علمت ما يتعلق بالتأثير عند هم في مسلك المناسبة و الشه المناسبة والشه المناسبة و الشه الشه و قد علم المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و الشه و قد علم المناسبة و المناس

#### حيرٌ تتمة لمسلك السبر والتقسيم في أمور كيد

(الاول)السبروانتقسيم هو بعينه القياس الاستثنائي الذي كبراه شرطية منفصلة حقيقية أومانعة جمع وصغراه رفع أحد المتنافيين فينتج اثبات الآخر وقد تقدم في تقرير الامثلة مايرشد إلى ذلك م (الثاني) ذكر الزركشي في البحر المحيط ان ماذكروه من أن هذا النوع من المسالك والمشهور و نازع فيه جماعة من المتأخرين (منهم) أبو العباس القرطبي في جدله ثم بين وجه ذلك و حاصله : ان الوصف الذي يبقيه السبر (إما) أن يكون مناسبا أو شبهيا أو طرديا فان كان الاول فدليل عليته المناسبة وان كان الثاني فدليل عليته الشبه وان كان الثالث فلا يصح التعليل به علي الصحيح الا أن السبر عين دليل الوصف فهو شرط لادليل اه ملخصا (أقول) و في ذلك نظر فان السبروالتقسيم عند القائلين بحجيته يدل علي علية الوصف المستبقى بعد السبر من غير أن يبين كونه مناسبا أو غيره فهو دليل علي العلية مستقل لا يحتاج الى غيره علي أنه اذا كونه مناسبا أو غيره فهو دليل علي العلية مستقل لا يحتاج الى غيره علي أنه اذا صح ماقالوه جرى مثله في الدوران السابق و الله أعلم مه (الثالث) نقل امام الحرمين

فى البرهان عن القاضي أن السبر والتقسيم من أقوي ما يثبت به العلل ووجهه الانبارى بان مثبت العلة بالمناسبة أو الشبه يكتنى منه با لنظر فى ذلك وان أمكن أن يبدى الحصم معارضا راجحا . وأما إذا استند الى السبر والتقسيم فقد وفى الوظيفة من اول الامرولم يتوقع ظهور ما يقدح أو يضر . ونازعه ابن المنبر وقال نحن ندفع أصل كونه مسلكا فضلاعن كونه متميزاً كذا فى البحر الحيط (الرابع) قال الزركشي فى البحر :السبر بالبحث وعدم العثور يدخل فى جميع المسالك الاجتهادية ولاخصوص له بما نحن فيه اه (الحامس) قال ابن القطان اختلف أصابنا فيها اذا كان فى المسألة على ففسدت جميعها الا واحدة هل يكون فسادها دليلاعلى صحة هذه قفيل لا حي يقوم دليل على صحتها وقيل نعم لانه ثبت انه لابد أن تكون احدى العلل صحيحة فاذا بطل ماعداها وقد علمنا أن الحق لا يخرج عنها ثبت أن تلك صحيحة ونصره ابن القطان اه (قات) لعلى هذا الحلاف يرجع الى أن السبر والتقسيم دليل مستقل على العلية أولا في فان قلنا بالاول فلا نحتاج لاقامة الدليل على صحة الذيل والله مه المواب واليه المرجع والمآب ه هذا (وان قلنا) با لثانى احتجنا لذلك والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ه هذا أمام القول فى مسلك السبر والتقسيم . وسنشرع فى مسلك الطرد والله هو للوفق

## الطريق الثامن من الطرق الدالة على العلمية المحادة المحادد على العلمية العارد على العام المحادد على العام ال

وفيه مبحثان (الاول) في تحقيق معناه (والثاني) في بيأن الحلاف في دلالته على العلية مع الاستدلال لـكل قول (الاول) في تحقيق معناه أما في اللغة فهو مصدر بعدي الابعاد يقال طردته طردا من باب قتل وأطرده السلطان عن البلد أخرجه منه ويقال طردت الحلاف في المسألة طردا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة وهو الاجراء للسباق ويقال اطرد الامر اطرادا اتبع بعضه بعضا واطرد الماء كذلك و العلهذا المعني هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآني ولذلك قال الاسنوى الطرد مصدر بمعني الاطراد . وأما في الاصطلاح فهو مقارنة الوصف غير المناسب والشبعي للحكم في جميع الصور ماعدا المتنازع فيها . وذلك بان ينص الشارع على حكم في محل للحكم في جميع الصور ماعدا المتنازع فيها . وذلك بان ينص الشارع على حكم في محل

فيسه وصف طردي مقارن لذلك الحسكم في جميع صوره ما عدا الصورة المتنازع فيها وهي صورة الفرع الذي يراد ثبوت الحسكم له لوجود ذلك الوصف فيه بنا. على أن ذلك الوصف الطردى علة لهذا الحسكم : فخرج بقولنا غير المناسب مسلك المناسبة وبقولنا والشبهي مسلك الشبه وبالاقتصار علي المقارنة في الوجود خرج الدوران فانه مقارنة في الوجود وفي العدم كما سبق على ان الدوران قد يكون الوصف فيه مناسبا (وأما) السبر والتقسيم وتنقيح المناط فيهما فخروجهما واضح (فان قلت)مسلك النص والاجماع بأى قيد خرجا (قلت) هما خارجان من أول الامرعن الجنسفى التعريف «(وأما)مقارنة الوصف المنصوص على عليته أو المجمع عليها الحكم فهى خارجة بقولنا غير المناسب وغير الشبهي فان المنصوص أو المجمع على عليته لا يعدوهما كماهو واضح (مثال) لطرد أن تقول: الخللا تبني على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهن فالوصف وهوعدم بناء القنطرة على جنسه وصف طردى ومقار نته للحكم طرد بالمني المصدري وهو المسلك (فان قلت) ان الوصف في هذا المثال مطرد منعكس لانه كما انتنى بناء القنطرة انتنى ازالة النجاسة وكما وجدتوجدت. فغيه الدوران دون الطرد (قلت) ان المعتبر في الدوران الاطراد والانعكاس في الشيء الواحد كالخر إذا صار خلا فكذلك المعتبر في الطرد وهو الاطراد في الشيء الذي لاتبني على جنسه القنطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بان يكون إذا بني عليه القنطره لايطهر لما علم من نص الشارع فيه وليس المراد بالانعكاس هو أن الشيء الذي يبنى عليمه القنطرة وهو الماء يطهر \* كذا فى تقرير العلامة الشريبني ومنه تعلم أن الدوران إنما يكون في صورة واحدة لا في صورتين وكذلك عدم الانعكاس في الطرد والله أعلم قال الامام في المحصول ومنهم من بالغ وقال: مهما رأينا الحكم حاصلًا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية اله فيكون للطرد تفسيران ــ مقارنة الوصف الطردى للحكم في جميع الصور \_ أو مقارنته له ولو في صورة واحدة والثانى أعم من الاول والله أعلم.

#### البحث الثاني في ذكر الخلاف في حجية الطرد

أما القائلون بعدم حجية الدوران فيقولون بان الطرد ليس بحجة بطريق الاولى(وأما) القائلون محجية ذاك فقد اختلفوا في حجية الطرد علي مذاهب أربعة المذهب الاول أنه ليس بحجة مطلقا (أي لا بالتفسير الاول ولا بالتفسير الثانى) وهو المختار ، قال الزرك شي في البحر والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل لانه من باب الهذيان \* وقال إمام الحرمين وتناهى القاضي في تغليط من يمتقد ربط حكم الله به . ونقله المكيا عن الاكثرين من الاصوليين. ونقله القاضي أبو الطيب عن المحصلين من أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال القاضي حسين فيها نقله البغوى في تعليقه عنه لايجوز أن يدان الله به \* قال ابن السمعاني وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والطرد دليلاعلى صحة العلية حشوية أهل القياس. قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء \* (الثاني) هو حجة مطلقا بالتفسيرين وهذا ضعيف جداً ولم أعثر على القائل بذلك \* ( المذهب الثالث ) هو حجة بالتفسير الاول دون الثاني. ونقله في البحر المحيط عن طوائف من الحنفية وهوغريب ومال اليه الامام الرازى وجزم به البيضاوى في المماج ، قال ابن السماني وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي \* قال الزركشي وهذا فيــه نظر فان ذالت في الاطراد الذي هو الدوران \* وقال القاضي أبو الطيب ذهب بعض متأخرى أصـحابنا إلى أنه يدل علي صـحة العلية واقتـدى يه قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق فصاروا يطردون الاوصاف على مذاهبهم ويقولون أنها قد صحت كقولهم في مسالذكر مسآلة الحرث فلا ينقض الوضوء كما اذا مسالفدان وانه طويل مشقوق فأشبه البوق. وفى السَعي بينالصفا والمروة انهسعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين جيلين بنيسابور ولايشك عاقل ان هذا سخف اه (الرابع) ما ذهب اليه الكرخي وهو انه مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولاالفتوى به . وهــذا القول ضعيف بل متناقض كما قال امام الحرمين فان المناظرة مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة . والجدال استياقها ( ٨٤ - ج - ١ نيراس العقول )

على أحسن ترتيب وأقربه الى المقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعاله فى النظر مع الاعتراف بأنه لا يصح أن يكون مناطا للحكم . وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما تمسك به خصمه فان اعترف به فقد كفي المؤنة وعاد الكلام نكداً وعناداً وأضحى لجاجا وخرج عن كونه حجاجا اه ونحن نكتفي في شأرن هذا المذهب بهذا القول و نقتصر في الحجاج على ما للمذاهب السابقة وقبل أن نشرع في الحجاج ننبه عليء ارة الاسنوى فان فيها موضع نظر وذلك أنه نسب الى الامام الغزالي انه ذهب الى حجية الطرد في كتابه شغاء الغليل فان الناظر فى هذه النسبة يتعجب جدا لان الغزالي لم يحتج بالدور أن فكيف يحتج بالطرد وقدسبق تصريحه فىشفاءالغليل بعدم حجية الدوران وقدبقيت متعجبا من هذه النسبة لاأدرى وجهة النظرفيها حتي اطلعت علىالبحر المحيط للزركشي فرأيته نقل فصلا منشفاء الغليل في هذا الموضوع ففهمت السر فى ذلك وها أنا انقل العبارة بنصها ومنهاتعلم الحقيقة معمنشأالغلط في هذه النسبة قال الزركشي رحمه الله (فصل) ساقالغزالى فيشفاء الغليل من كلام الشافعي واصحابه هنا امراً حسناً ينبغي للفقيه الاحاطة به فقال : قياس الطرد صحيح والمعني به التعليل بالوصف الذي لايناسب . وقال به كانة العلماء كالكو ابي حنيفة والشافعي • ومنشنع علىالقا ثلين به مر علماً، العصر القريب كأبيزيد واستاذى امام الحرمين فهم من جملة القائلين به الاان الامام يعبر عن الطرد الذي لايناسب بالشبه ويقول الطرد والشبه صحيح وأبو زيديعبر عنالطرد بالمخيل وعنالشبه بالمؤثر ويقول المخيل باطل والمؤثر صحيح وقدبينا بأصله انهاراد بالمؤثر مااردناه بالمخيل وسنبين انالقائلين بالشبه المنكرين للطرد مرادهم بالشبه مااردناه بالطرد وانالوصف ينقسم قسمين (مناسب) كما ذ كرنا وهو حجة وفاقا (ومنهم) من يلقبه بالمؤثر وينكر المخيل (وغير المناسب) ايضا حجة اذا دل عليه الدليل ومنهم من يلقبه يالشبه حتى يخيل أنه غير الطرد وليس كذلك اه المقصود منه وقدذ كرفي هذا الفصل نفائس و لسكنه طويل جدا واظن أني لست في حاجة بعدد كرعبارة الغزالي بنصها الي منشأ الغلط في النسبة والي توضيح

مذهبالغزالى والهلايقول بحجية الطرد المخالف للشبه والمناسب وأعايقهل بحجية الطرد ويعني به بالشبه والله اعلم، و بعدفلنشرع فى الاحتجاج للمذاهب السابقة فنقول أما المذهب الاول المحتار (وهو أن الطرد ليس بحجة مطلقاً) فاحتجوا له بعدة أدلة (الاول) أن أقيسة المعانى لم تقتض الاحكام لانفسها وانما تعلق بها الصحابة اذا عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فاجماعهم علي ذلك هو مستند العمل بالاقيسة الصحيحة كماسبق والذي تحقق لنامن مسالكهم النظر الي المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتناق محاسن الشريعة (فأما) الاحكام بطرد لايناسب الحكم ولا يثير شبها فلم يثبت عنهم الاعماد عليه بل نظرهم الي ما ذكرناه دليل على أبهم كانوا يأبونه ولا يرونه ولو كان الطرد مناطا لأحكام الله تعالى لما أهملوه ولا عطلوه اه ابن السبكي وخلاصته ان أهم مستند للعمل بالقياس انما هو عمـــل الصحابة به وعملهم كان قاصراً على قياس العلة والشيه دون قياهي الطرد \* ثم انه اذا بطل العمل بقياس الطرد لم يكن الوصف الطردي علة ولم يكن الطرد بالمعنى المصدري مسلكا دالاعلى العلية وهوالمطلوب (الثاني) ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لايوجد إلا ويوجد معه الحكم وهذا لايثبت إلا إذا ثبت أنالحكم حاصل معه في الفرع فاذا أثبتم الحسكم فىالفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطرداً لزم الدور وهو باطل كذا في المحصول، وهذا الدليل ضعيف لان الطرد مقارنة الوصف للحكم فيما عدا الفرع كما سبق : فالاستدلال بمصاحبة الوصف الحكم في جميع الصور ما عدا الفرع فلايلزم الدور وهو واضح (الثالث) أنه لوكان مجرد المقارنة يفيد العلية لكان مثل الجوهر والعرض والذات والصفات علة ومعلولاً مع أنه لاعلية بينها، وفيه نظر فانغاية هذا الدليلوجود الطرد منفكا عن العلية وهذا لايقدح في دلالته على العلية ظاهرا فان معظم المسالك كالمناسب والايماء والدوران قد ينفك عن العلية ولا يعتبر ذلك قادحا كما تقدم ( الرابع ) أن تجويز العمل بالطرد خصوصا على التفسير الثانى يفتح باب الهذيان كقولهم فإزالة النجاسة . ما تع لا تبنى على جنسه القنطرة كالدهن: وكقول بعضهم في مسألة

اللمس: طويل مشقوق فلا تنتقض الطهارة بلمسه كالبوق الي غير ذلك من الامثلة مه ( الحامس) ان تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا لجيم الاوصاف قول في الدين بمجرد التشهي فيكون باطلا لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات) وقد ذكر الاصوليون كثيرا من مثل هذه الادلة . وعلى الجلة القول بالطرد ضعيف والله أعلم مه

واحتج من قال بحجيته مطلقاعلى التفسيرين بماحاصله : أنا إذاعلمنا أنهذا الحكم لابد له من علة وعلمنا بهذا الوصف مع خلو الذهن عن سائر الاوصاف فلاشك أنه يحصل الظن بان هذا الوصف علة لهذا الحكم لانه لاجائز ان لايكون لهذا الحكم علة ولا جائز ان تكون العلة وصفا آخر غيره لعدم الشعور بغيره كذا في المحصول. وفيه نظر فان خلو الذهن عن سائر الاوصاف مجرد فرض قل ان يقع من مجتهد يسعي للوصول الى مايثير الظن ، واحتج من قال بحجيته على النفسير الاول بوجهين (الاول) أن استقراء الشرع يدل على ان النادر في كل باب ملحق بالغالب فاذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف حاصلاً في الفرع وجب أن يثبت له الحكم الحاقا لتلك الصمورة الواحدة بسائر الصور \* وتقريره على القانون المنطق ان تقول: كلما ثبت الحكم مع الوصف في جميع الصور ماءدا الفرع ووجد الوصف في ذلك الفرع لزم ثبوت الحكم في الفرعاذلك الوصف لكن المقدم ثابت فالتالي مثله وإذا ثبت الحكم فىالفر علوجودهذاالوصف الطردى كان هذا الوصف علة وكان الطرد بالمعنى المصدر مسلكا وطريقا دالةعلى العلية وجميعه هو المطلوب (أما) كبرى الدليل فوجه اللزوم فهما أنه لو لم يثبت الحكم الفرع لم يلحق النادر بالغالب لكن التالي باطل لان الاستقراء دل على ان النادر مشكل مرن وجوه منها انه ان ادعي الاستقراء التام فلا يسلم له ذلك وان ادعلى استقراء بعض الاحكام فلا يجديه نفعاً . (ومنها) اندان اراد أن الشارع الحق النادر بالغالب فلا يفيد شيئا وارث أراد انه ألحقه به في جميع الصور فلا يستطيع أثباته وهو مع ذلك منقوض بنقوض كثيرة (منها) أن الغالب في الكلمات المجاز واذا تعارض في الكلمة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حملت على الحقيقة ومثلها العمومات فان الغا اب فيها التخصيص ولا يحمل العام عليــه . وكذلك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء وسرقة حبة من حرز منيع و نكاح المجوسية والمرتدة والحنثي المشكل فأنها نادرة لم تلحق بالغالب من أجناسها . وان أراد أن الشارع الحق النادر بالغالب فيجميع الصور ماعدا محل النزاع فكذلك يصعب اثباته وهومنقوض أيضابماتقدم. ولو سلم فهو إثبات للطرد بالطرد ووجهه أنه ادعي ان كل نادر ملحق بالغالب فيما عداً ما نحن فيــه من كون الوصف مقارنا للحكم في جميع الصور ما عدا الفرع الذي تحقق فيه ذلك الوصف فيجب أن يثبت له الحكم طَرداً لهذا الحسكم وانما وجب إطراد هذا الحسكم لاجل اطراد قاعدة الحاق النادر بالغالب اذ لولم يثبت هذا الحكم في الفرع لوجد نادر لم يلحق بالغالب فلا تكون القاعدة مطردة. فلاطرادها يجب اطراد هذا الحكم فقد أثبتنا اطراد هذا الحسكم باطراد القاعدة فتأمل واعلم أن الاصفهاني في شرح المحصول لخص قاعدة الحاق النادر بالغالب على وجه ادعي انه دافع لجميع النقوض الواردة وخلاصة كلامه أن المدعي ان الحكم اذا ثبت في غالب أفراد كلي واحد ولم يعلم أن الحقيقة الكلية تستلزمه ولم يكن الحكم الثابت للأغلب علىخلاف الدليل فانا اذا وجدنًا فردا من أفراد ذلك الكلي ولم نعلم اتصافه بما ينافى ذلك الحسكم حكمنا عليه بذلك الحكم الحاقا للنادر بالغالب اهثم أورد لذلك أمثلة وبين محترزات القيود التي اعتبرها في القاعدة وهي ظاهرة . ولا يخفى أن ضبطه لهذه القاعدة بما ذكره يبعد مانحن فيه عن أن يكون مندرجا تحتها الاعلى ضرب من التأويل فتأمل ومن وجوه اشكال هذا الدليل أن المعلوم فيما نحن فيه هو مقارنة الحسكم للوصف في أغلب صوره لا كون الحكم معللا بذلك الوصف الذي هو مقصود من الاستدلال لمتوصل الي أن الطرد مسلك يدل على العلية ولا يلزم من غلبة الاقتران كون الوصف علة للحكم ولو لزم ذاك لما كان الوصف بكونه علة للحكم أولى من الحسكم

بكونه علة للوصف ويمكن أن يجاب عن هـذا بأن الحكم غير صالح لان يكون علة للوصف فلا نسلم عدم الاونوية بل علية الحكم لاتتصور. ولا يخفى أن مثل هذا يرد على الدوران والجواب هو الجواب ولله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب \*

#### ﴿ تتمة في أمور ﴾

(الاول) قالعماؤناقياس المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب وقياس الطود في عبر المحسوسات تحكم (الثانى) ذكر في البحر المحيط عن الكيا ان الخلاف في الطود في غير المحسوسات أما المحسوسات فقد تكون محيحة مثل ما المعلمه ان البرق يستعقب صوت الرعد فلهذا اطرد وغلب على الظن به (الثالث) قال في البحر المحيط ان الخلاف في هذه المسألة لفظي فان أحد الاينكره اذا غلب على الظن وكذلك لا يتبع أحدو صفا لا يغلب و ان اطراد الا يغلب على الظن اه

هذاتمام القول في مسلك الطرد . وسنشرع في المسلك التاسع وهو تنقيح أحالوا المناط والله الموفق .

### - الطريق التاسع من الطرق الدالة على العلية السلام المناط المناط

التنقيح في اللغة هو التهذيب والتمييز وكلام منقح أى لاحشو فيه والمناط بفتح الميم - في الاصل اسم مكان النوط (أى التعليق) من ناطه به إذاعلقه عايه وربطه به .أطلق على العلة لان الشارع ناط الحسم بها وعلقه عليها قال ابن دقيق العيد كا في البحر المحيط تعبيرهم بالمناط عن العلة من باب الحجاز لان الحسم بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره اه فيؤخذ من ذلك أن المناط بحسب الاصل اسم مكان تعليق شي . محسوس بغييره كذلك ولا يطلق على المعقول ما الاصل اسم مكان تعليق شي . محسوس بغييره كذلك ولا يطلق على المعقول ما قال الزركشي في البحروصار في اصطلاح الفقها ، محيث لا يفهم عند الاطلاق غيره اه يعنى انه صار حقيقة عرفية (وأما) في الاصطلاح فتنقيح المناطكا في جمع الجو امع أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار و يناط الحسكم بالاعم أو يكون أوصاف في محل الحسكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد بالاحتهاد والاعتبار بالاجتهاد

ويناط الحكم بالباقي وحاصله الاجتهادفي الحذف والتعيين (ومثاله) حديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان فان أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوص المواقعة وناطا الحسكم بمطلق الاقطار \* وهذامثال للقسم الاول. وهو أيضًا مثال للقسم الثاني بالنسبة للشافعي رضي الله عنه لان محل الحكم قد اشتمل على عدة أوصاف وهي المواقعة وكون الواطيء أعرابيا وكون الموطوءة زوجته وكون الوطء فيالقبل. فانالشافعي رضي الله عنه الغي جميع الاوصاف ماعدا المواقعة و ناط الحسكم بها (فان قلت) أماالقسم الاول من تنقيح المناط فظاهر تمييزه عن السير لان ماهنا نظر فيما دل النص على عليته ظاهراً بخلاف السبر (وأما) القسم الثانى فهو مشتبه به إذ لانصفيه فهل هناك فرق بينها ? (قلت) نعم هناك فرق بينها أشار له المحقق المحلى كا سبق في العبارة التي نقلناها عنه من قوله (وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين) وتوضيحه أن تنقيح المناط فيه اجتماد في حذف مالا يصلح للعلية من أوصاف المحل واجتهاد في تعيين الباقي لها (وأما) السبر فهو اجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقيللعلية من غير بحث فيه كما سبق (فان قلت) الاجتهاد في التعيين أما يكون ببيان أن الباقي من الاوصاف مناسب أوشبهي وحينتذبرجع هذا المسلك المي مسلك المناسبة أوالشبه (قلت سيتضح) الجواب عن هذا السؤال عند تحقيق القول في ان تنقبح المناط من المسالك المستقلة أوليسمنها فينهاية الحكلام عليه \* هـنا هو تنقيح المناط على ماذكره ابن السبكي في جمع الجوامع، ثم ذكر فيه مسلكا آخرسهاه الغاء الفارق أي الغاء الوصف الفارق بين الاصل والغرع ببيان عدم تأثيره في الحسكم وإنما المؤثر هو المشترك بينهما فيلزم اشتراكهمافي الحسكم \*و لتوضيحه بألمثال أن تقول: وردفي الصحيحين قوله عرائلية «من أعتق شركاله في عبدف كان له مال يبلغ عن العبدة وم عليه قيمة عدل فاعطى شركاء ه حصصهم وعتقعليه العبد والافقدعتقعليه ماعنق» فالفارق بين الامة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد. ومثل ذلك صب البول في الماء الراكد مع البول فيه الذي ورد فيه النهي فيقال لافارق بينها الا أن الثاني صب للبول في الماء من معدنه مباشرة ولا تأثير له في الحكم فالحكم

وهوالكراهة ثابت للصب من الآناء . ومثل هذين المثالين مافي قوله عليات « ايمارجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» فان المرأة بمعناه وقو له تعالى( فغلمهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) قان العبد في معناها وقوله عليالي «من العذاب) قان العبد في معناها وقوله عليالي «من العذاب وله مال فما له للبائع الا ان يشرطه المبتاع» فالجارية في معناه وقوله علي في موت الحيوان فيالسمن«انه يراق المائع ويقور ماحوالي الجامد» فان العسل وكلجامد في معناه \* هذه طريقة ابن السبكي في جمع الجوامع (وأما) الامام في المحصول والبيضاوى في المنهاج فقد قصرا تنقيح المناط على مايكونبالغاء الفارق. وعبارة إلامام . قال الغزالي رحمه الله : الحاق المسكوت عنه بالمنطوق قا يكون باستخراج الجامع وقد يكون بالغاء الفارق وهو أن يقال لافرق بين الاصل والفرع إلاكـذا وكذا وذلك لاتأثير له في الحكم البتة فيلزم اشتراك الفرع والاصل في ذلك الحكم اه وعبارة البيضاوي: التاسع تنقيح المناط بان ببين الغاء الفارق اه ومعنى عبارتهما ان تنقيح المناط إنما يكون ويحصل بالغاء الوصف الفارق فاذا ألغاه المجتهدوحذفه عن درجة الاعتبار فقد تنقح المناط وتهذب وتميز لكن قد يقال ان الغاء الفارق بين الاصــل والغرع قد يكون من غير معرفة عين العلة المشــتركة فابن التنقيح والتهذيب والتمييز للعلة ? ولذلك جرى بعضهم على ان الالحاق بعدم الفارق بين الاصلوالفرع ليس نقياس: وعلى أنه قياس فهو وارد علي تعريفه المابق لانه ليس فيه الحاق بواسطة علة جامعة (اللهم) الا ان يقال إن الحاق المسكوت بالمنطوق لابدله من علة مشتركة وإن لم تعين فبالغاء الفارق بينهما تنقحت العلة أى وضح أن الحكم ثابت لامرمشترك بينها . (فانقلت) ما الفرق بين طريقة الامام والبيضاوي وبين طريقة ابن السبكي في جمع الجوامع في بيان تنقيح المناط والغاء الفارق (قلت) ان قصرنا كلام الامام والبيضاوي علي الغاء الفارق منغير تعيين للعلة المشتركة يكون تنقيح المناط عندهما مباينا لتنقيح المناط عنده ومساويا لالغاء الفارق عنده وان عممنا في الغاء الفارق عندهما يحيث يشمل ما إذا تعينت العلة بعسد الالغاء أو لم تتعين يكون تنقيح المناط عندهما أعممنه عند ابن السبكي وذلك لان تنقيح المناط عند أن السبكي بقسميه فيه الغاء الفارق كما لا يخو لكن مع تعيين العلة بعد الالغاء \* والخلاصة

والخلاصة آنه علىهذا يكون تنتهيح المناط عندالامام والبيضاوى شاملالتنقيح المناط عند ابن السبكي ولا لغاء الغارق عنده . ولا يخني عليك ان ماجرى عليه ابن السبكي هو الانسب والاقرب اكلام الغزالى الذى أوردناه فى أول الباب الاول . ( فان قلت) ماوجه كون تنقيح المناط علي كاتا الطريقتين من مسالك العلة ? (قلت) ان عنيت بالمسلك ما يدل على أصل علة معينـة فالقسم الاول مما ذكره ابن السبكى ايس من المسالك لان النص الظاهر دل عليها غايته أنه اقترن مهامالادخلله فيالعلية فيحصل الاجتهاد فيحذفه عندرجة الاعتبار وكذلك ماسهاه الغاء الفارق لان العلة لم تنعين به و أنماحصل الالحاق بمجر د الالغاء كاسبق، بقي القسم الثانى مماذ كره ابنالسبكي وقد علمت أنه يشتبه بالسبر وان الفرق بينهما أن في التنقيبح اجتهاداً في تعيير الباقي كالاجتهاد في حذف مالا مدخل له في العلية (وأما) السبر ففيه الاجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقي للعلية من غير حذف وحينثذ يقال: هل الاجتهاد في تعين الباقي بواسطة تلخيص مناسبته للحكم أوشبهية فلا يعد مساكا مستقلا أو الاجتهاد في ذلك يكون بماهو أعم فيعقل استقلاله ان تصور ذلك . وانعنيت بالمسلك ما يدل على أن بين الاصل والفرع علة مشتركة و ان لم تعين أوماله دخلفتمييز العلة وتخليصها مماليسله دخلفالعلية فالقسم الاول مماذكره ابن السبكي والغاء الفارق من المسالك وأماالقسم الثاني ماذ كره ابن السبكي فقد علمتحاله واللهأعلم بالصواب

#### ﴿ تتمة في أمور ﴾

(الاول) بين الامام الراذى صورة الدليل الذى مادته تنقيع المناط بوجهين فقال رحمه الله في المحصول ما نصه: واعم أن هذا يمكن ايراده على وجهين (أحدهما) ان يقال: هذا الحسكم لا مله من وثر وذلك المؤثر إما القدر المشترك بين الاصل والفرع أو القدر الذى به يمتاز الاصل عن الفرع والثنى باطل لان الفارق ملغي فثبت أن المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحسكم فيه فهذا طريق جيد الاانه استخرج العلة بطريق السبر لانا قلنا حكم لابدله من علة وهي إماجهة إلاانه استخرج العلة بطريق السبر لانا قلنا حكم لابدله من علة وهي إماجهة

الانتخراك أوجهة الامتياز والثاني باطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة في الغرع فيلزم تحقق الحسكم فيه فهذا هو طريقة السير والتقسيم من غير تفاوت اصلا اه قال ابن السبكي يمكن أن يفرق بينها بأن السبر والتقسيم لابد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العاية وأماهذا فلايجب فيه تعيبن العلة ولكن ضابطه أنهلايحتاج اليالتعرض للعلة الجامعة بليتعرض للفارق ويعلم انه لاقارق إلا كمذا ولامدخلله في التأثير كاسبق في الامثلة \* تم قال الامام رضي الله عنه (وثانيهما) أن يقال: هذا الحكم لابدله من محل ولايمكن ان يكون ما به الامتياز جزءا من محل هذا الحسكم فالمحل هوالقدر المشترك فاذا كان ذلك المحل حاصلا في الفرع وجب ثبوت الحسكم فيه مثلا يقال ما به امتياز الافطار بالاكل عن الافطار بالوقاع ملغي فمحل الحسكم هو المفطر فأينما حصل المفطر وجب حصول الحسكم وهمذا الوجه ضعيف لانه لايلزم من ثبوت الحسكم في المفطر ثبوته في كلمفطر فانه لذا صدق انهذا الرجل طويل صدق ان الرجل طويل لان الرجل جزء من هذا الرجل ومتى حصل المركب حصل المفرد تم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طوبل صدق قولنا كل رجل طويل اه قال الاصفهاني في شرح المحصول: اعلمان الحق ان شيئا اذا كان لازما لطبيعة كاية يلزم لزوم ذلكالشيء لجيبع أفراد تلك الطبيعة ضرورة وجود ملزومه في جميم أفرادها وان كان صادقا عليها لا يلزم لجواز ان يكون عرضا مفارقا والله اعلم اه وغرضه بهذا قيامالفرق بينمانحنفيه وبين المثال الذي أورده الامام مؤيدا وجه ضعف هذا الوجه . وكلامه مسلم اذا كان الحسكم وهو وجوب السكفارة مناوازم الافطار وحينئذيجبان يثبت لمكل مفطر ويكون الفرق بينه وبين مثال ( الرجل طويل ) واضحا والله أعلم بالصواب \*

(الامر الثانى) ذكر الامام فى المحصول وابن السبكى ان تنقيح المناط يسمى عند الحنفية بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس بان القياس اسم لما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذى لايفيد الا الظن والاستدلال بما يكون الالحاق فيه

بالفاء الفارق الذي يغيد القطع حتى أجروه مجرى القطعيات فى النسخ به و نسخه وجوزوا الزيادة على النص به ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد قال ابن السبكي والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق قياس أه المقصود منه وقد تقدم التنبيه على هذا فى عدة مواضع من هذا الكتاب والله أعلم \*

(الامر الثالث) قد جرت عادة الاصوليين أن يذكروا هنا لمناسبة الكلام على تنقيح المناط تخريج المناط وتحقيقه كعادة الجدليين وقد ذكر نا الثلاثة في أول الباب الاول من هذا الكتاب نقلاعن الغزالي . ومختصر الكلام عليها أن تخريج المناط هو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص أو الاجهاع عليه من غير تعرض لبيان علته لا صراحة ولا أيماء وهذا هو الاجتهاد القياس الذي عظم فيه الخلاف كا سبق عن الغزالي ، وتنقيح المناط سبق قريبا وتحقيقه هو الاجتهاد في تحقق العلة المتفق عليها بالنص والاجماع في صورة النزاع . وقد سبق مثال ذلك في كلام الغزالي والله أعلم بالصواب واليه المرجع والما آب

هذا تمام القول فى الطرق الدالة على العلية و نختم الكلام عليها يبيان مسلكين ضعيفين ذكرهما الاصوليون و نبهواعلي ضعيفها (أحدها) ان عجز الخصم عن افساد علية وصف دليل على انه علة وان لم يوجد ما يقتضي كونه علة قالوا كافى المعجزة فانها أنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها قال الامام وهذا ضعيف لانه ليس جعل العجز عن الافساد دليلا على الصحة أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على ألفساد بل هذا أولى لانا لو أثبتنا كل مالا نعرف دليلا على فساده يلزمنا اثبات مالا نهاية له وهو باطل أما اذا لم نثبت كل مالا نعرف دليلا على فسحته فيلزمنا أن لا نثبت مالا نهاية له وهو الحق اه وهذا الذى قاله الامام يؤخذ منه المعارضة التي ذكرها البيضاوى مع ترجيح دليل المعارض عونص عبارة البيضاوى (قيل) لادليل على عدم عليته فهوعلة (قلنا) لادليل على عليته فليس بعلة هو تقرير الدليل والمعارض على النطقي أن تقول هذا الوصف لادليل فليس بعلة هو تقرير الدليل والمعارض على المنطق أن تقول هذا الوصف لادليل

على عدم عليته وكلا كان كذلك فهو علة فهذا الوصف علة . و تقرير المعارضة هذا الوصف لادليل على عليته وكما كان كذلك فليس بعلة فهذا الوصف ليس بعلة . ولا يخني عليك وجه رجحان المعارضة من كلام الامام السابق (المسلك الثاني) قرره الامام مع الجو أب بطريقة والبيضاوي بطريقة وعبارة الامام :قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم الاصل إلى حكم الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالي ( فاعتبروا ياأولى الابصار ) وربما قيــل هذا تسوية بين الاصل والغرع فيــكون مأموراً به لقوله تعالى ( إن الله يامر بالعدل) قال الامام وهذا ضعيف أيضا لان أقصى مافي الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين وتخصيص العموم بالاجماع جائز وأجمع السلف علي أنه لابد من دلالة ماعلى تعين الوصف للعلية . قال و المخالف أن ينكر هذا الاجماع أه. وفي تقرير حمدًا المسلك بهذه السكيفية نظر لانه جار حيث لم يوجد وصف بالمرة . وعبارة البيضاوى فى تقريره . لو كان علة لتأتى القياس المأمور به \* وأجاب عن ذلك بانه يلزمه الدور وقد فهم الاسنوى ان ماذكره البيضاوى فى هذا الدليل قضية شرطية كبري لقياس استثنائي حذفت صغراه وبناء على ذلك استشكل صورة الدليل لاننا ان استثنينا نقيض التالى أنتج نقيض الدعوى وإن استثنيتا عين التالى يكون من الضروب العقيمة التي لاتنتج كما هومعلوم في علم المنطق و إن استثنينا عين المقدم انتج غير الدعوى \* وعلى الجلة فهذا القياس بهذه الصورة (اما) إنه عقيم لاينتج (واما) انه ينتج خلاف الدعوى \* ويمكن أن يقال ان البيضاوي لم يقصد بهذه الشرطية الاشارة إلي قياس استثنائي بل الاشارة الى الحد الوسط في قياس اقتراني من الشكل الاول بان يقال. هذا الوصف لو كانعلة لتأنى القياس المأمور به وكلا كان كذلك فهوعلة فهذا الوصف علة \*ووجه كون ذلك يلزمه الدور ان تأتي القياس متوقف على معرفة كون الوصف علة فاذا كان معدرفة كون الوصف علة متوقفة على تأني القياس يلزم الدور. وهذا الجواب لم يذكره الامام في المحصول قال ولا مختصر و كلامه والله أعلم بالصواب واليه المرجم والماتب ع هذا تمام القول فى الطرف الاول الذى خصصناه للطرق الدالة على العاية المسالك وفقنا الله \_ لاجل الوصول الى مرضاته دائما \_ لسلوك أقرب المسالك و بختام الكلام على الطرف الاول تم الجزء الاول من هذا الكتاب \* وكان تمام تسويده فى غرة شعبان المعظم سنة ١٣٤٥ من هجرة سيد العرب والعجم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على يد جامعه الفقير إلى الله تعالى (عيسى منون) شيخ رواق الشوام والمدرس بالقسم العالى للازهر غفر الله له ولوالديه ولمشايخه واخوانه وجميع المسلمين اللهم آمين و يتلوه الجزء الثاني (وأوله الطرف الثاني فى الطرق الدالة على بطلان العلية) وفقنا الله لاتمامه كا وفقنا لاتمام الاول انه سميم قريب مجيب والحسد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون \*

بعون الله تعالى قد تم الفراغ من طبعه فى يوم الاربعاء ٩ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم انتحية وذلك فى ﴿ مطبعة التضامن الاخوى﴾ لصاحبها « حافظ محمد داود » الكائنة بشارع كمفر الزغارى بعطفة الشماع نمرة ٨ بمصر م

### ﴿ فَهُرُ سُتُ كُتَابُ الْجُزَّءُ الْأُولُ مِنْ نَبُرُاسُ الْعَقُولُ في تحقيق القياس عند علماء الاصول ﴾

٣٣ ذكرالادلة لجواز التعبد بالقياس

٥٠ ذكر الادلة لوقوعه سمما ٥٠ الدليل الاول الكتاب. والكلام

على قوله تعــالى فاعتبروا يا أولى الابصار باوسع ماعكن

٧٤ الكيفية الثانية في وجه الاستدلال بآية قوله تعالى فاعتبروا الآية

٥٧ الكيفية الثالثة في وجه الاستدلال بآية قوله تعالى فاعتبروا الآية

٧٧ الاحتجاج على وقوع التعسيد بالقياس بآيات أخرى مرب الكتاب الحكيم

٧٩ الدليل الثاني السنة . والسكلام على قصة معاذ باوسع مايمكن

٨٦ الاستدلال باحاديث اخرى غير قصة معاذ على حجية القياس

. ٩ الاستدلال بورود التعليل كثيراً في السنة مع ذكر امثلة من ذلك

٧٧ الدلبل الثالث الاجماع وقد تضمن كثيراً من أقيسة الصحابة واجتهاد أثمتهم بانواع مختلفة معردها الي

القياس واستيفاء الكلام

١٠٥ السكلام على قول أبي بكراقول في السكلالة رأى ألخ

١١٤ الدليل الرابع المعقول

١١٥ تقريرالدليل المعقول بوجه آحر ذكره الامام في المحصول

٧ خطبة الكتاب

٩ تمهيد يبين عظم شان القياس

 مقدمة في بيان معنى القياس لغة واصطلاحا

٩ معنى القياس لغة

١٣ القياس في اصطلاح الاصوليين

١٤ شرح تعريف البيضاوي في

٢٨ الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والجواب عنها

٣٧ شرح تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع ويتبعه شرح تعريف القاضي المشمهور وتعسريف الا مدى

٤٢ شرح تعريف ابن الحاجب

٣٤ تتمة في أمسور مهمة تتعملق بتعريف القياس

٢٦ الباب الاول في اثبات أن القياس حجة وبيان الفرق المخالفة في ذلك ورد شِبهم وفى بيان ان القياس من أصول الفقهو ينحصر فى مقدمة وفصلين وخاتمة

٤٦ المقدمة في تحرير محل النزاع

٥٧ الفصل الاول في بيان الفرق المختلفة في حجية القياس وفي ذكر الادلة للمذهب الحق وردشبه الخالفين

٥٧ بيان الفرق المختلفة

صفحة حروود ١٩٦ الشبهة الرابعة للمحيل مطلقا ١١٦ مذهب الى الحسين ان الادلة » » 141 » 174 السمعية على حجية القياس ظنية ١٦٩ تتمة في مسائل تتعلق بفصل ١١٦ مذهب من قال يوجوب التعبد بالقياسعقلا والكلامعلى شبههه حجية القياس وهي تسعة تقريرا وجوايا ١٦٩ المسالة الاولى فيان التنصيص ١١٩ مذهب القاشاني والنهرواني على العلة امر بالقياس ام لا ١٨٠ المسالة الثانية في تقسيم القياس ۱۳۲ مذهب ان عبدان ١٢٣ القياس في الحدود والكفارات الى قطعي وظني والى مساو الخ والرخص والتقديرات وتوضيح ١٩١ المسالة الثالثة في انه لا يحكم بفسق الخلاف فيه الخالف في حجية القياس ١٣٢ القياس في الاسباب والشروط ١٩١ المسالة الرابعة في القياس يعمل به والموانع وتوضيح الخلاف فيه قطعافى نصالشارع اما بالنسيه ١٣٩ القياس في اصول العبادات لنصالجتهدففيه خلاف ١٤٠ القياس الجزئي الحاجي ١٩١ المسألة الحامسة في ان القياس انما ١٤١ القياس في النفي الاصلى يعمل به ابتداءولا بجو زالنسخ به ۱٤٢ « على المنسوخ ١٩١ المسالة السادسة في عدم جواز « فىالامورالعاديةوالخلقية 154 القياس في اسهاء الله تعالى 122 « في كل الاحكام ١٩٧ المسالة السابعة فيجواز تعبدالني ١٤٦ شبه الفرقة التي اجازت التعبد به وعدم جوازه عقلا ومنعت وقوعه سمعا ١٩٢ المُسْآلة الدَّامنة في أن القياس أنما الشبهة الاولى من الكيّاب 127 يستعمل اذا عدم النص « الثانية من السنة 101 ١٩٣ المسالة التاسعة في أن القياس منه « الثالثة اجماع الصحابة YOY واجب ومندمند وبوفى الخلاف « الرابعة « العترة 104 فى انه من الدين اولا « الخامسة من المعقول 104 ١٩٦ الفصل الثاني في بيان انالقياس شيه من احال التعبد بالقياس 107 من أصول الفقه الشبهة الاولى شبهة النظام الذي 107 محيله في شريعتنا خاصة ١٩٧ خاتمة في القياس في اللغات ألشبهة الثانية للمحيل مطلقا والعقليات 174 « الثالثة « « ١٩٧ القياس في اللغات 371

٧٠٥ القياس في العقلمات ٢٠٩ الباب الثاني في اركان القياس وينحصر في مقدمة وفصلين وخاتمة ٩٠٩ المقدمة في الهرين الاول في وجه كونه اركاما والثانى فيمايسمي منها اصلا ومايسمي قرعا ٣١٥ الفصل الاولىالملة وينحصر في مقدمة وثلاثة أطراف ٢١٥ المقدمة في بيان حقيقة العلة و بیان المذاهب فیها ٢١٧ الطرف الاول في الطرق الدالة على العلية ٢١٧ الاول النص ٢٣٠ القاطع من النص ٢٣٢ القسم الثاني الطاهر ٢٣٧ الطريق الثاني الايماء وشرح ٢٤٣ أنواع الايما. \_ النوع الاول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء اايخ ٢٥٥ النوع الثاني ان يحكم الشار عالخ ۲۰۷ « الثالث ان يذكر الشارع وصفا اليخ ٢٦٣ النوعالرام ان يفرق الشارع الخ ٧٦٥ « الخامس نهى الشارع ٣١٦ تلخيص لهذا التقسيم عن فعل يكون مفوتا الخ ٢٦٦ الطريق الثالث الاجماع ٣٦٦ ٥ الرامع المناسبة ٢٦٧ الاول في تحقيق معنى المنا

٢٧٦ الثاني في تقسيم المناء باعتبارات مختلفة ٢٧٧ التقسيم الاول باعتبار المناسبة إلي حقيقي او قناعي ۲۷۸ التقسيم الثانى للمناسب باعتبار المقصود ٧٨٥ تتمة في اله ورتتعلق بهذا التقسيم وهي تشتمل على ار بع امور ٢٩٤ التقسيم الثالث باعتبار افضائه إلى المقصود ٢٩٨ التقسيم الرابع للمناسب باعتبار اعتبار الشارع اياه وعدم ٢٩٩ طريقة ابن الحاجب في هذا التقسيم وما يتعلق بها ٣٠٢ طريقة أين السبكى فى دد اا لتقسيم وما يتعلق بها ٣٠٤ طريقة الآمدي في هذا التقسيم وما يتعلق سها ٣٠٥ طريقسة الامام الرازى والبيضاوي وما يتعلق بها ٣١٤ الجمع بين هذه الطرق وبيان وجهة النظر في كل منها ٣١٩ ختمة لهذا التقسيم في أن الماسبة هل تبطل بالمعارضة أولا ٣٢٣ البحث الرابع فىوجه كون المناسبة طر يقادالا على العلية

٣٣٠ الطريق الخامس من الطرق الدالة على العلية الشبه البحث الاول في تحقيق معناه

٣٣٨ البحث الثانى في تحقيق القول في قيلس غلبة الاشباه وفي أنه من قياس الشبه أو ليس منه ٣٤٣ البحث الثانى في مذاهب العلماء في الشبه

٣٥٢ خَاتَمَةً لمبحث الشبه فى أمور ثلاثة تتعلق به

٣٥٥ الطريق السادس من الطرق الدوران الدالة على العليسة الدوران الاول في تحقيق معناه

٣٥٨ البحث الثانى فى ذكر الخلاف فيه وبيان مذاهب العلماء والاحتجاج لكل مذهب ٣٦٨ تتمة لمسلك الدوران الطريق

۴۹ نشمه لمسلك الدوران الطر. السابع من الطرق الداله

العلية العبير والتقسيم ١٤ الاول فى تحقيق معناه ٣١٤ الثانى في تقسمه و بيانما تقق على الثانى المائة وما اختلف على افادته العلبة وما اختلف هيه

٣٧٤ تتمة لمسلك السبر والتقسيم في أمور خمسة

٣٧٥ الطريق الثامن من الطرق المدالة على الملية الطرد

٣٧٥ البحث الاول في تحقيق معناه

٣٧٧ البحث الثاني في الخلاف في حجية الطرد

٣١٨ تتمة في أمور تتعلق بالطرد « الطريق لتاسع من الطرق الدالة على العلية تنقيح المناط ٣٨٥ تتمة في أمور تتعلق لتنقيح المناط

۳۸۷ ذکر مسلسکین ضعیفین مع وجه ضعفها

# ﴿ بيان الحَطأُ الواقع في الجُزُّ والاول من كتاب نبراس العقول في تحقيق مسائل القياس عند علما والاصول ﴾

| المالعياس عبد علماء أو صول    |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ص س خطأً صواب                 | ص س حطا                     |
| ٢٤ الرخصة أمرادالرخصة         | ٧ ١٦ نظاءرها نظائرها        |
| ۱ ۱۲۰ مقتضی قد قد مقتضی       | ۲۰ ۰ بقدرکن بفقدرکن         |
| ۱۲۸ ۱۳ سرح شرع                | ۳۱ ۲ لاعكن عكن              |
| ۱۳۱ ۱۷ نفی استعمال نفی ایجاب  | ۳۶ ۱۸ عد کونه عدم کونه      |
| ۱۳۹ ۳ براه براد               | ۳۰ ٦ النذر بالندر           |
| ۲٤ ١٤٣ أنالصغرى انالصغر       | ١٩ ٤٥ اليقاس القياس         |
| ١٥٦ ٩ الجيع الجمع             | ٧٠ ، الافي صورتين في صورتين |
| ١١٥٧ القذف القاذف             | ٧٧ ٧ المجازوة المجاوزة      |
| ۱۵۸ ۱۳ غیرها غیرها            | ۲۲ ۲۳ توصل یوصل             |
| ۲۱ ۱۹۲ مغایراً مغایر          | ۷۳ ۲۶ نظرها نظیرها          |
| ه ۱۷۰ ه فیکون فلایکون         | ۱٤ ۸۰ هو أقرب الذيهوأفرب    |
| ٢٢ اخرالدليل الدليل           | ۷ ۸۷ محجته مجبجته           |
| ١١٧٤ حصله حاصله               | ١٠٤ أهم تعم بعنم            |
| ١١٧٦ فتأملل فتأمل             | ١٠٥ فلعنا فلعلنا            |
| ۱۸۱ ۱۹ ما شمیته               | ۱۸ ۱۰۷ ليه فيه              |
| ١٨٩ ٥ الاثبت الااذا ثبت       | ١٠٩ مامثلها ما ماثلها       |
| ٢٠ ١٩٣ الماية الكفاية         | ١١٠ ١٨ لاجتجاج الاحتجار     |
| ۱۰ ۱۹٤ لس ليس                 | ۱۹ ۱۱۱ فى فلا فلا           |
| ۱۹ الشارع الشارح              | ۱۱۹ ۱۸ مذهن مذهبه           |
| ۱۹۷ ۱۹ ونقله أيضًا ونقل أيضًا | ۱۹ مبه من                   |
| ۲۰۱ ۱ خلاصتها وخلاصتها        | ا ١٩ ١٩ عل محل محل          |
| ٣ حصل أنه حصلظن               | ١٧١ فالكفارات في التقديرات  |
| المسلس اله معصرات             |                             |

| صواب          | ص س خطا          | صواب       | ص سخطأ            |
|---------------|------------------|------------|-------------------|
| مارضافي الفرع | ۱۹ ۲۹۹ معارضا م  | العالم     | ١٩ ٢٠٥ العلم      |
| الاخالة       | ١٩٢ ١٩ الادخالة  | '          | ٢ ١٤ ع القياس     |
| البحث الثاني  | ٢٢ البحث         | أنها       | ٠١ ١١ ٢١٧         |
| هو الذي       | ۲۲۷۷ هو الي      | أما الحسكم | خللاً ۲۲ ۲۲.      |
| الاقناعي      | ٨٧٢ ٣ الاقناس    | 1          | [X 14 444         |
| نمسيى         | ۹ نحسینی         |            | كبير              |
| علي أن        | אר דו וני        |            | ۱۲ ۲۲۷ مجازا      |
| الاقارب       | ٥٨٠ ٢١ الافارب   |            | اعلاما و أعلاها   |
| القياسيين     | ٧٨٩ ٥ القياسيين  |            | ١٦ لطفت ٥         |
| واشتراط       | ۱ ۱۶ واشترط      | •          | ۱۸ ۲۳۰ من أحل     |
| الغرض         | ا ۲۹۲ ٤ الفرض    | -          | ۲۳۱ ، أى اذار ك   |
| المتنعون      | ۷ ۲۹۰ المتنعين   | -          | ۲۳۱ ۲۰ والغزالي   |
| الغاؤه        | ا ۲۰۰۰ القاؤه    |            | ١٤ ٢٣٢ على التعيا |
| فيقال أنه     | <b>دآ ام</b>     | _          | ۱۳ ۲۳۳ عرض        |
| العبارة       | ٨٠٨ ١٢ العارة    |            | ۲۲ ۲۳۳ الصرف      |
| عبارات        | عارات            | -          | ۱۷ ۲۳٤ مشترکا     |
| الوقت         | الم ۳۱۱ ۹ بالوقت |            |                   |
| لامخلو        | ۳۱۷ ه لايخلوا    | بجنة       |                   |
| الوجهي        | <del>-</del>     |            | ۲۳۹ ۸ منگمالکو    |
| اناعتبار      | ۳٤٣ اعتبار       | ۔۔۔<br>اذا | ۱۸ ۲۳۲ واذا       |
| هو البطلان    | ٧٤٧ ١٩ والبطلان  |            | ۲٤۱ وصف           |
| 4,            | 4 1 401          |            | ۱ ۹ ۲۵۰ متعبرا    |
|               | احتم ۱۷ ۳۵۹      |            | ۲۵۷ ۲ ليحقق       |
| تيقيق         | قيقم ١ ٣٦٠       |            | ۲۲۱ ۵ غیر مة      |
|               | -                |            | - J 111           |

| ص م خطأ صواب                          | صواب   | ص س خطأ      |
|---------------------------------------|--------|--------------|
| ٣٢٨ ٢٤ الى منشأ الخطأ الي التنبيه على | ino    | ١٠ ٣٦١ عن    |
| منشأ الخطأ                            | عليتها | lyle 17 478  |
| المرا ١٤ المسيح المرا                 | سنذكره | ١١ سندكرة    |
| ٣٨٤ ٢٥ ان السبكي ابن السبكي           | يثبت   | حية اله سماء |
|                                       | قاثل   | ۲۲۷ ۱۲ قائل  |

( تنبيه )

وقع فى صفحة ٣٨٢ فى السطر العاشر أن لفظ (أحالوا) نزل فى أثناء الطبع عن أول هذا السطر الى مابعد الذى طبه قبل النرجة فليتنبه

( عت )

To: www.al-mostafa.com